جمع وترتيب طويلب العلم أحمد بن عبدالله السلمي ۱٤٣٣/١١/٥هـ سلسلة رسائل ترقيق القلوب ((اثنان لاتنساهما أبداً: العظيم جل جلاله، والدار الآخرة)) لقمان الحكيم



جمع و ترتيب طويلب العلم أحمد بن عبد الله السلمي عفا الله عنه وغفر له

# احمد بن عبدالله السلمي ، ١٤٣٨ هـ

## فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

السلمي ،أحمد عبدالله

أنه العظيم جل جلاله. / السلمي ،أحمد عبدالله - ط١. .- الاحساء ، ١٤٣٨هـ

۳۲۸ ص ؛ ۲۷×۲۶ سم

ردمك: ٦٠٨٥-٢٠-٦٠٣ ودمك

۱- الله جل جلاله ۲- الاسماء و الصفات أ.العنوان ديوي ۲٤۱

> رقم الإيداع: ١٤٣٩/١٦٤ ردمك: ٦-٨٨٥-٢-٠٣٠، ٥٧٨-٢

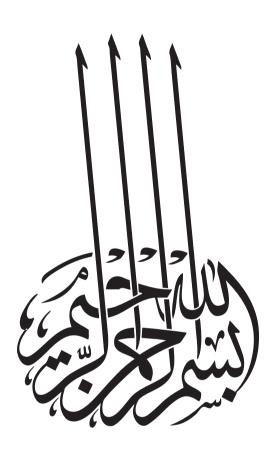

#### مقدمة

استفتح كتابي بما كان ابن الجوزي - رحمه اللَّه - يناجي ربه به فيقول:

(إلهي لا تعذب لساناً يُخبر عنك، ولا عيناً تنظر إلى علوم تدلّ عليك، ولا يداً تكتب حديث رسولك؛ فبعزتك لا تدخلني النار).

قَالَ عَزَمِن قَائِلَ: ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلَكُمُّ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ - سَبْعَةُ أَبِحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَتُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ الله الله عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ الله الله عَزِيزُ حَكِيمٌ الله عَزِيزُ عَكِيمٌ الله عَزِيزُ عَلَيْمُ الله عَزِيزُ عَلَيْمُ الله عَزِيزُ عَلَيْمُ الله عَزِيزُ عَلَيْمُ الله عَذِهِ عَلَيْمُ الله عَلَيْمُ الله عَذِهِ الله الله الله عَنْ الله عَلَيْمُ اللهُ عَزِيزُ عَلَيْمُ الله عَذِهِ عَلَيْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللّ

والله لو كان البحر محابر والسموات السبع والأرضون دفاتر فلن تفي في تدوين فضله وأفضاله ولن تبلغ في بيان عظمته وكم لله من آية مما يبصره العباد وما لا يبصرونه، وتفى الأعمار دون الإحاطة بجميع تفاصيلها، ولكن أكثر الناس لا يفقهون. (عَنْ إِبْن عَبّاس قَالَ: سُئِلَ النّبِيّ - صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ - عَنْ قَوْل اللّه عَزّ وَجَلّ (عَنْ إِبْن عَبّاس قَالَ: سُئِلَ النّبِيّ - صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ - عَنْ قَوْل اللّه عَزّ وَجَلّ في وَسِع كُرُسِيّهُ السّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ لَهُ قَالَ كُرْسِيّه مَوْضِع قَدَمَيْهِ وَالْعَرْش لَا يُقدّر قَدْره إِلّا اللّه عَزْ وَجَل لأن اللّه عَزْ وَجَلّ ) فإنه لا أحد يقدر أن يصف العرش ويصف عظمته إلاالله عز وجل لأن مقداره عظيم .. وهذا يدل على كمال عظمته وسعة سلطانه ، إذا كان هذه حالة الكرسي أنه يسع السموات والأرض على عظمتهما وعظمة من فيهما ، والكرسي ليس أكبر مخلوقات الله تعالى ، بل هنا ما هو أعظم منه وهو العرش ، وما لا يعلمه إلا هو ، وفي عظمة هذه المخلوقات تحال الأفكار وتكل الأبصار ، وتقلقل الجبال وتكع عنها فحول الرجال ، فكيف بعظمة خالقها ومبدعها ، والذي أودع فيها من الحكم والأسرار ما أودع ..

عنت الوجوه لنوروجهه وعجزت العقول عن إدراك كنهه .. أشرقت لنوروجهه الظلمات واستنارت له الأرض والسماوات وصلحت عليه جميع المخلوقات ضاعت الأفكار وطاشت العقول وكلت الألسنة عن العبارة عن بعض المخلوقات فالله أعلى وأعظم آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون. إن فيما أودع الله في مخلوقاته ما يستنطق الأفواه بالتسبيح، ويملأ القلوب إجلالاً من معرفة حكمته وقدرته، وما به يعلم العاقل أنه لم يخلق عبثاً ولم يترك سُدى، فلله في كل مخلوق حكمة باهرة، وآية ظاهرة وبرهان قاطع يدل على أنه المنفرد بكل كمال، وأنه على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، قد خلق الخلق ليعبدوه.

عظُم في نفوس بعض الناس قدرُ قوى الأرض البشريّة، حين رأوا مُنجزاتِ الحضارة المادّية ونتاجِها العلمي، من هندسةِ الصفات الوراثية إلى الاستنساخ إلى الصواريخِ العابِرة للقارّات إلى حرب النّجوم وضُروب المدافع والقنابل. هذا التطوّرُ السريع، والنموُ الكبيرُ في آليّات التقدّم المادّيِّ الترقي في علوم الصناعة؛ الذي بلغ في زماننا -هذا - مبلغاً يفوق الوصف، فهذه المراكب البحرية والبرية والجوية، وهذه الآلات الحربية الحديثة التي تبهر العقول؛ بدقة صنعتها ووفرة منجزاتها، وأدائها لوظيفتها أداءً محكماً دقيقاً،

إذا كانت هذه المواهب والقدرات والفهوم والعقول هي خلق من خلقه، ورزق من رزقه فكيف بقدرة مانحها؟ وعلم معطيها؟ وعظمة واهبها سبحانه وتعالى .؟!!!!!!!

وما أُوتِيتُم مِن الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ الله وَالله الإنسان لو جمعت علوم الأولين والآخرين وقال لك رب العالمين «وما أوتيتم من العلم إلا قليلا» فعلوم الله عز وجل المتعلقة بما خلق من أكوان ومَجرات وعوالم مختلفة ، والتّرابط القائم بين جميع المخلوقات ، أوسع وأعقد من أن تحيط بهما عقول البشر فرادى ومجتمعين ، وهم مدع وُون بالتالي لدراستهما وتتبعهما والاستفادة منهما . والله عز وجل عالم بالظّاهر والباطن ، وعلمه شامل للماضي والحاضر والمستقبل يحيط بجميع الكائنات في الحياة الدنيا وفي الآخرة ، ويشمل ما نعلمه وما نجهله ؛ وأقرب مثال على شموليّة علمه يبدو واضحاً في الإنسان نفسه ، الّذي هو من خلق الله ، والّذي استطاع بواسطة عقله أن يصل إلى مستوى رفيع من العلم والخبرة أهله لأن يطلق قمراً صناعياً يرصد ما يجري يصل إلى مستوى رفيع من العلم والخبرة أهله لأن يطلق قمراً صناعياً يرصد ما يجري غت مساره ، ويصوّره بدقّة شديدة ، ثمّ يعيد إرسال الصور إلى المحطات الأرضية وهي في غاية الوضوح ، دون أن يغيب عنه شيء من تفاصيل هذه العملية المعقدة . فإذا كان الأمر بالنسبة للإنسان المخلوق ـ على ضعفه ـ كذلك ، فما بالك بالنسبة للخالق العظيم الذي خلق المورات بأعدادها اللامتناهية ؟! فهل يعقل أن يغيب عنه شيء ممًا خلق ؟

﴿ وَمَا يَعۡـزُبُ عَن زَيِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَآ أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَآ أَكُبَرُ اللَّهِ وَكَا يَعۡـزُبُ عَن زَيِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَاۤ أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَآ أَكُبَرُ اللَّهِ عَنْ يَنْ اللَّهُ عَنْ رَبِّكَ ﴾ [يونس: ٦١]

ويجب على المسلمين أن يعلموا أن ما وصلوا إليه من تقدم في مجالات الحياة لا يمكن أن يحصل لولا تعليم الله عز وجل، فلو شاء لسلبهم العلم، وكانوا جاهلين



بمصالحهم، ولكنه تعالى منَّ عليهم بالعلم والقدرة، ومهما أُوتِي العباد من علم وقدرة فإنه يسيرُّ جداً بالنسبة إلى علم اللَّه وقدرته.

فعلينا أن نعتبر بهذه الوسائل الحديثة ، على كمال الله علماً وقدرةً ورحمة ، وأنه وحده الخالق لهذه الأمور كلها: ﴿ وَٱللّهُ خَلَقَكُمُ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿ الصافات: ٩٦] فهو الذي أبدع هذه الصناعات، وهو الذي خلق صانعيها، وهو الذي دلَّه م وفهّمهم ، ومنّ عليهم بالإدراك والعلم والعقل ، ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ مَا فَعَكُوهُ ۚ ﴾ [الأنعام: ١٣٧]

الله هو الرب الذي تألهه القلوب، وتحن إليه النفوس، وتتطلع إليه الأشواق، وتحب وتأنس بذكره وقربه، وتشتاق إليه، وتفتقر إليه المخلوقات كلها، في كل لحظة وومضة، وخطرة وفكرة في أمورها الخاصة والعامة، والصغيرة والكبيرة، والحاضرة والمستقبلة، فهو مبديها ومعيدها، ومنشؤها وباريها، وهي تدين له سبحانه، وتقر وتفتقر إليه في كل شئونها وأمورها .. إنه الله العظيم ..

#### « وهو العظيم بكل معنيَّ يوجب التعظيم لا يحصيه من إنسان »

«لماذاالحديث عن الله أهل العظمة والكبرياء؟ لأن الحديث عنه أعظم كلام، وأحلى كلام، لماذا الحديث عن الله؟ لأن القرآن كله جاء في الحديث عنه في عظمته في خلقه في أمره في نهييه في قضائه في تصريفه في تدبيره. لماذا الحديث عن عظمة الله؟ لأن عظمة العظيم العزيز الجبار ضعفت في قلوب كثير من البشر، فاعتدوا على محارم الله وطغوا، وفرطوا في جنب الله وبغوا، فضعفت في قلوبهم هيبة الله، وتناسوا سطوة الله، وتغافلوا عن جبروت الله، وما قدروا قوة الله وبطش الله – كما سيأتي بيانه –، فها نحن اليوم نتكلم عنه والحياء يملأ وجوهنا، والخجل يعم قلوبنا، فمن نحن حتى نمدحه أو نثني عليه لكن نقدم العذر بين يديه أننا لا نستطيع أن نتكلم عن كل عظمته أو نحيط بها قدراً وعلماً، وما ذكرناه في كتابنا هذا ما هو إلا ذرة في عظمته، وبيانا لنسمة من جلاله وهيبته فالله أحق من مدح وأجل من ذكر وأعظم من عبد »

[من محاضرة: سبحانك ما أعظمك إعداد: فيصل الشدي بتصرف يسير للمناسبة]

لا شيء أعظم من الله، ولا حديث أحسن من الحديث عنه، فذ كره دواء، وكتابه شفاء، واتباع أمره نجاء.

إنبالعظم الما

يَتَحْدُث الْنَّاسِ عَن الْعُظَمَاء، وَيَتَحَدَّث الْنَّاسِ عَن الزُّعَمَاء .. وَيَتَحَدَّث الْنَّاسِ عَن الزُّعَمَاء .. وَيَتَحَدَّث الْنَّاسِ عَن أُوْلِي الْقُوَّة وَالْسَّطْوَة وَالْعِز وَالْجَبَرُوْت .. وَلَكِن .. كَثِيْرا مِن الْنَّاسِ لَا يَفْقَهُوْن وَلَا يَعْلَمُوْن وَلَا يُعْلَمُوْن وَلَا يُدْرِكُوْن .. مَا لِلَّه عَز وَجَل مِن عَظَمَة بَالِغَة .. هِي أُوْلَى وَأَحْرَى أَن تَذْكُر ..

وَهِي أَوْلَى وَأَحْرَى أَن تُسَطِّر .. وَهِي أَجَل وَأَعْلَى مِن أَن يُحِيْ ط بِهَا عِلْم عَبْد .. فاللَّه تبارك وتعالى عظيم في ذاته .. عظيم في أسمائه .. عظيم في صفاته .. عظيم في ملكه وسلطانه عظيم في خلقه وأمره .. عظيم في دينه وشرعه .. ذو الملك والملكوت والكبرياء والعظمة .

ومن عظمة الله سبحانه وتعالى: أن قدره جاوز حدود الإدراك والخيال والعقل حتى لا يتصور أحد الإحاطة بكنهه وحقيقته تعالى

إليك! وإلّا لا تُشــدُ الركائـبُ وفيك! وإلّا فالزَّمانُ مُضيَّــعُ لديك! وإلّا لا قرارَيطيـــبُ لي

ومنك! وإلّا فالمؤمِّلُ خائبُ وعنك! وإلّا فالمُحَدِّثُ كاذبُُ إليك! وإلّا لا تسيلُ السواكبُ

وكل سماع لا لقولك زلات

وكل وقوف لا لبابك خيبية وكل اهتمام دون وصلك ضائع وكل اهتمام دون وصلك ضائع وكل رجاء دون فضلك آيس سبحان من لو سجدنا بالجباه على لم نبلغ العشر من مقدار نعمته يا رب حمدا ليس غيرك يحمد أبواب كل مملك قد أوصدت سهر العيون لغير وجهك ضائع مهما كتبنا في علاك قصائداً فلأنت أعظم من مديحي كله

وكل عكوف لا إليك جنايات وكل اتجاه لا إليك ضلالات وكل حديث عن سواك خطيئات حرارة الجمر والمحمي من الإبر ولا العشير ولا عشراً من العشر يا من له الخلائق تصمد ورأيت بابك واسعا لا يوصد ورضى النفوس بغير حبك باطل بالدمع خطت أو دم الأجفان وأجل مما دار في الحسبان

## شكروتقدير

قال صلى الله عليه وسلم: (لا يشكر الله من لا يشكر الناس) [أبو داود ٤٨١١ والترمذي ٢٠٣٧ صحيح الجامع ٧٧١٩]

وقال ابن أبي الدنيا: أنشدني الحسين بن عبد الرحمن:

أعلى من الشكر عند الله في الثَّمن شكراً على صنع ما أوليت من حسن لموليكها شكراً فلست بشاكر

لو كنت أعرف فوق الشُّكر منزلةً إذا منحتكها منِّعي مهنَّدةً إذا أنت لم تزدد على كل نعمة

وقال قال محمود الوراق رحمه اللَّه:

علي له في مثلها يجب الشكر وإن طالت الأيام واتصل العمر وإن مس بالضراء أعقبها الأجر تضيق بها الأوهام والبروالبحر إذا كان شكري نعمة الله نعمة فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله إذا مس بالسراء عمّ سرورها وما منهما إلاله فيه منّة

فالنعمة تحتاج إلى شكر، ثم إذا شكرتها، فهي نعمة أخرى تحتاج إلى شكرثان، وإن شكرت في الثانية، فهي نعمة تحتاج إلى شكرثالث، وهكذا أبدا، قال تعالى: ﴿ وَإِن شَكَرُ اللّهِ لَا تُحُصُّوهَا ۚ إِنَّ اللّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللحل: ١٨] فأول الشكر وآخره لولي الحمد ومستحقه ذي الفضل العظيم والمنن الوفيرة له الأسماء الحسني والصفات العلا فله سبحانه وتعالى الشكر كله لا منتهى لحده ولا حد لمنتهاه، له الحمد والشكر أولا وآخراً ظاهراً وباطناً كما ينبغي لجلال وجه وعظيم سلطانه.

ومن جملة النعماء قولي لك الحمد تعاليت لا يقوى على شكرك العبد

لك الحمد مولانا على كل نعمة فلا حمد إلا أن تمن بنعمة

بعد شكرالله عز وجل أرى لزاما علي أن أزجي الشكر بل أتقدم بوافر الشكر إلى كل من ساهم من أهل العلم في إخراج الرسالة على هذا النحو سواء من علمهم وكتبهم أو بابداء نصح ومشورة أو بمساعدة على تصحيح الرسالة وإبداء بعض الملاحظات القيمة أو طبع ونشر، فإني وإن لم أذكر أسماءهم فإني معترف لهم بالفضل والامتنان، أجزل الله لهم الأجر والمثوبة وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

إذا لم يتغير حالك بعد علمك بعظمة العظيم جل جلاله فاتهم نفسك، يا ضيعة العمر إن نجا السامع وهلك المسموع، ويا خيبة المسعى إن وصل التابع وهلك المتبوع.

تنبيه مهم للغاية: أخي على درب الحق: ما سنذكره في هذا الكتاب بعض عظمته سبحانه وتعالى وإلا فعظمة الله جل جلاله أجل من أن يحيط بها علم أو قلم أو عقل أو خيال أو تصور أو إدراك.

# من القرآن الكريم

﴿ إِنَّنِيَّ أَنَا ٱللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا أَنَا ﴾ [طه: ١٤]

﴿ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلّهِ وَسَلَمُ عَلَى عِبَادِهِ ٱلنّذِيبَ ٱصَّطَفَيُّ ءَاللّهُ خَيْرُ أَمَّا يَشْرِكُونَ اللّهَ أَمَّن خَلَقَ السّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُمُ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ فَأَنْبَتْنَا بِهِ عَدَآبِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَا أَوْلَهُ مَّعَ ٱللّهِ بَلَ هُمْ قَوْمٌ يَعَدِلُونَ اللّهَ أَمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ لَكُمْ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَا أَوْلَكُ مَّعَ ٱللّهِ بَلَ هُمْ قَوْمٌ يَعَدِلُونَ اللّهَ عَالِلّهُ مَّعَ ٱللّهُ بَلَ أَكْمُ مُلَا وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْمَحْرَيْنِ حَاجِزًا لَوَلَكُ مَّعَ ٱللّهُ بَلَ أَكُمُ مُلَا وَحِعَلَ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَيَكُوشُكُ ٱللّهُ وَيَكُوشُكُ ٱللّهُ وَيَكُوشُكُ ٱللّهُ وَيَكُوشُكُ ٱللّهُ وَيَكُوشُكُم أَلِكُ مَّا اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مَعَ ٱللّهُ وَيَكُوشُكُم اللّهُ وَيَكُوشُكُم أَلِكُ مُلْكُمُ إِن كُنتُمْ وَمَن يُرْسِلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مَعَ ٱللّهُ عَمَا يُشْرِكُونَ اللّهُ اللّهُ وَالْمُونَ اللّهُ اللّهُ عَمَا يُشْرِكُونَ اللّهُ عَمَا يُلُونُ اللّهُ عَمَا يُعْفِي اللّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللّهُ اللّهُ عَمَا يُشْرِعُونَ اللّهُ اللّهُ عَمَا يُعْفِي اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَمَا يُعْفِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّه

قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ

تمثل الحوار الهادي الصريح، والتحديد المعجز، وهذا الحوار المؤثري شمل على تلك الأسئلة المحيرة والبليغة المعجزة، فتأملها وتدبرها لتقف على شيء من عظمة الباري جل في علاه.

﴿ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ لَا إِلَاهُ إِلَّا هُوَّ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ شَيْءٍ وَكُولُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُو يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُو اللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ ﴾ وَكُولُ الْأَبْصَارُ وَهُو اللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ ﴾ [الأنعام:١٠٢-١٠٣]

﴿ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَلِكَ ٱلْمُلُكِ تُؤْقِ ٱلْمُلُكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلُكَ مِمَّن تَشَآءُ وَتُعِزُ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلُكَ مِمَّن تَشَآءُ وَتُعِزُ مَن تَشَآءُ وَتُلِحُ ٱلْمَلُكَ مِمَّن تَشَآءً بِيكِكَ ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ثَنَ تُولِجُ ٱلْيَلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلْيَلِّ وَتُحْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْعَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ آلَ عَمران: وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْعَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ آلَ عَمران: ٢٦ -٢٧]

﴿ مَّا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعَثُكُمُ إِلَّا كَنَفْسِ وَحِدَةً إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهِ القمان: ٢٨] ﴿ صِرَطِ ٱللَّهِ ٱلَّذِى لَهُ, مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ ٱلْآ إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ ﴿ ۞ ﴾ [الشورى: ٥٣]

﴿ إِتَ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْشِى ٱلْيَّهُ النَّهَ النَّهَ أَلَا لَهُ ٱلْخَاقُ وَٱلْأَمْنُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْمَالَ يُطْلُبُهُ. حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَصَرَ وَٱلنَّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِقِ ۖ أَلَا لَهُ ٱلْخَاقُ وَٱلْأَمْنُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْمَالَمِينَ ١٤٠ ﴾ [الأعراف: ٥٤]

﴿ قُلُ أَغَيْرُ ٱللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ ٱلسَّمَاوَتِ ﴾ [الأنعام: ١٤]

﴿ قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِى رَبًّا وَهُوَ رَبُّكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الأنعام: ١٦٤]

﴿ اللّهُ خَلِقُ كُلِ شَيْءٍ وَهُو عَلَى كُلِ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿ اللّهَ مَقَالِيدُ السّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ اللّهِ فَأَمُرُونِ أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَهِلُونَ ﴿ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ اللّهِ فَأَمُرُونِ أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَهِلُونَ ﴿ اللّهِ عَلَمُ اللّهِ عَلَمُ اللّهِ عَلَمُ اللّهِ عَلَمُ اللّهُ عَلَى وَلِتَكُونَ مِنَ الْخَيسِرِينَ ﴿ اللّهَ عَلَى وَلِتَكُونَ مِنَ الْخَيسِرِينَ ﴿ اللّهَ عَلَى وَلِتَكُونَ مِنَ الْخَيسِرِينَ ﴿ اللّهَ عَلَى عَمُلُكَ وَلِتَكُونَ مِنَ الْخَيسِرِينَ ﴿ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَمَلُكَ وَلِتَكُونَ مِنَ الْخَيسِرِينَ ﴿ اللّهُ عَلَى اللّهُ فَاعْبُدُ وَكُن مِن اللّهُ عَلَى عَمَا يُشْرِكُونَ ﴿ اللّهُ عَلَى عَمَا يُشْرِكُونَ ﴿ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَمَا يُشْرِكُونَ ﴿ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى عَمَا يُشْرِكُونَ ﴿ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى عَمَا يُشْرِكُونَ ﴿ اللّهِ الزمر ٢٣ – ٢٧]

﴿ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُ كُلُّهُ, فَأَعَبُدُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَلِهِ إِلَيْهِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ السَّا ﴾ [هود:١٢٣]

﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظَّامُنَتِ وَٱلنَّورَّ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَتِهِمْ يَعْدِلُونَ ۖ فَاللَّهُ مُنَا فَلَكُمُ مِن طِينٍ ثُمَّ قَضَىٓ أَجَلًا ۖ وَأَجَلُ مُسَمَّى عِندَهُۥ ثُمَّ أَلَتُمْ تَمْتَرُونَ ۖ يَعْدِلُونَ ﴿ مَا تَكْسِبُونَ ﴿ اللَّاعَامِ: ١-٣] وَهُوَ ٱللَّهُ فِي ٱلشَّمْوَتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ ۖ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ﴿ اللَّاعَامِ: ١-٣]

﴿ لَخَلْقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِكَنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ لَكَالِمَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ ال

﴿ أُولَمْ يَنَفَكَّرُواْ فِيَ أَنفُسِمِمٌ مَّا خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُسَمَّىً وَ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآيِ رَبِّهِمْ لَكَفِرُونَ ۞ ﴾ [الروم: ٨]

﴿ فَلِلَّهِ ٱلْحَمْدُ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَرَبِّ ٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ وَلَهُ ٱلْكِبْرِيَآءُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَانِينَ ۞ وَلُهُ ٱلْكِبْرِيَآءُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَانِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۗ ۞ [الجاثية: ٣٦ – ٣٧ ]

ولنا مع هذه الآيات وغيرها وقفات.

# مما صح من السنة النبوية والآثار

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قال الله عزوجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحداً منهما قذفته في النار) [رواه مسلم].

( سَيِّدُ الاَسْتِغْفَارِ، أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مَنْ شَرِّمَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ بِذَنْبِي وَأَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ، فَاغْفِرْ ذُنُوبِي إِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلا أَنْتَ، مَنْ قالَهَا مُوقِنًا بَعْدَمَا يُصْبِحُ فَمَاتَ مِنْ لَيْلَتِهِ، كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَها حِينَ يُمْسِي مُوقِنًا بِهَا، كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ) [رواه البخاري].

( «مَا قَالَ عَبْدُ قَطُّ إِذَا أَصَابَهُ هَمُّ وَحَزَنُ اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ عَدْلُ فِيَّ قَضَاؤُكَ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَلَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ مَاضٍ فِي حُكْمُكَ عَدْلُ فِي قَضَاؤُكَ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُولَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْاسْتَأْثُرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي وَنُورَ صَدْرِي وَجِلَاءَ حُزْنِي وَذَهَابَ هَمِّي، إِلَّا أَذْهَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي وَنُورَ صَدْرِي وَجِلَاءَ حُزْنِي وَذَهَابَ هَمِّي، إِلَّا أَذْهَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَ

هَمَّهُ وَأَبْدَلَهُ مَكَانَ حُزْنِهِ فَرَحًا »، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَعَلَّمَ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ؟ قَالَ: «أَجَلْ يَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَهُنَّ أَنْ يَتَعَلَّمَهُنَّ ») [رواه أحمد وغيره].

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو عِنْدَ الْكَرْبِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ) [رواه البخاري].

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي اللَّه عنه قَالَ أَتَتْ فَاطِمَهُ النَّبِيَّ صلى اللَّه عليه وسلم تَسْأَلُهُ خَادِماً فَقَالَ لَهَا قُولِي: (اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَرَبَّ الأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ كُلِّ شَيْءٍ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّهُمَّ أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الظَّهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا هَوْ الْفَقْرِ) [أَخْرَجَهُ مُسْلِمُ].

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: (يَا رَسُولَ اللَهِ! مُرْنِي بِكَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ. قَالَ: قُلْ: اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، مُرْنِي بِكَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ. قَالَ: قُلْ: اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، عَالِمَ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَعُوذُ بِلَكَ مِنْ شَرِّ عَالِمَ الغَيْبِ وَالشَّهُ الْوَلْفِي بِوَالشَّهُ مِنْ شَرِّ نَفْسِي سُوءاً، أَوْ أَجْرَهُ إِلَى الشَيْطِ وَشَرِ الشَّيْطَانِ وشِرْكِهِ). وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: «وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءاً، أَوْ أَجْرَهُ إِلَى مُسْلِمٍ». قَالَ: قُلْهَا إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيتَ وَإِذَا أَخَدْتَ مَضْجِعَكَ). [الترمذي (رقم:٣٩٥٣) مُسْلِمٍ». قَالَ: قُلْهَا إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيتَ وَإِذَا أَخَدْتَ مَضْجِعَكَ). [الترمذي (رقم:٢٩٥١)].

وعن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم إذَا قَامَ مِنْ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ يقول: (اللَّهم لك الحمد أنت قيّوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومَن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومَن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومَن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنارحق والنَّبِيُّ ون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللَّهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمنت، فاغفر في ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المُقدِّم وأنت الْمُؤخِّر، لا إله إلا أنت ولا إله غيرك) [متفق عليه].

إنبالعظم

(اللَّهم تَمّ نُورك فَهَدَيت فَلَكَ الْحَمْد، وعَظُم حِلمك فَعَفَوْت فَلَكَ الْحَمْد، وَبَسَطْتَ يَدك فأعطيت فَلَكَ الْحَمْد، ربنا وَجهك أكْرم الوُجوه، وجَاهك خيرالجاه، وعطيتك أفضل العطية وأهنأها، تُطاع ربنا فتَشْكُر، وتُعْصَى ربنا فَتَغْفِر، تُجيب المضطر وتَكْشِف الضُّر، وتَشْفِي السَّقِيم، وتُنَجِّي مِن الكَرْب، وتقبل التوبة، وتغفر الذنب لمن شئت، لا يَجزي آلاءك أحد، ولا يُحْصِي نعماءك قول قائل) [رواه ابن أبي شيبة من طريق عاصم بن ضمرة عن علي رضي اللَّه عنه].

(الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ بِمَا خَلَقْتَنَا وَرَزَقْتَنَا وَهَدَيْتَنَا وَعَلَمْتَنَا وَأَنْقَدْتَنَا وَوَفَرَجَتْ عَنَّا، ولكَ الْحَمْدُ بِالإِسْلامِ وَالْقُرْآنِ، وَلَكَ الْحَمْدُ بِالأَهْلِ وَالْمُعَافَاةِ كَبَتَّ عَدُوَّنَا، وَلِكَ الْحَمْدُ بِالأَهْلِ وَالْمُعَافَاةِ كَبَتَّ عَدُوَّنَا، وَبَسَطْتَ رِزْقَنَا، وَأَظْهَرْتَ أَمنَنَا وَجَمَعْتَ فُرْقَتَنَا، وَأَحْسَنْتَ مُعَافَاتِنَا، وَمِنْ كُلِّ مَا عَدُوَّنَا، وَبَعْنَ الْحَمْدُ عَلَى ذَلِكَ حَمْدًا كَثِيرًا لَكَ الْحَمْدُ بِكُلِّ نِعْمَةٍ أَنْعَمْتَ بِهَا سَأَلْنَاكَ رَبَّنَا أَعْطَيْتَنَا، فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى ذَلِكَ حَمْدًا كَثِيرًا لَكَ الْحَمْدُ بِكُلِّ نِعْمَةٍ أَنْعَمْتَ بِهَا عَلَيْنَا فِي قَدِيمٍ أَوْ حَدِيثٍ، أَوْ سِرِّ أَوْ عَلانِيَةٍ، أَوْ خَاصَّةً أَوْ عَامَةً، أَوْ حَيًّ أَوْ مَيِّتٍ أَوْ شَاهِدٍ أَوْ عَلانِيةٍ، أَوْ خَاصَّةً أَوْ عَامَةً، أَوْ حَيًّ أَوْ مَيِّتٍ أَوْ شَاهِدٍ أَوْ غَلِكَ الْحَمْدُ حَتَّى تَرْضَى وَلَكَ الْحَمْدُ إِذَا رَضِيتَ ) الْحَسَنُ إِذَا ابْتَدَأَ حَدِيثَهُ قال ذلك [رواه البيهقي في شُعب الإيمان].

فهو الحميد فكل حميد واقع هو أهله سبحانه وبحمده فلك المحامد والمدائح كلها ولك المحامد ربنا حمدًا كما ملء السماوات العلا والأرض مما تشاء وراء ذلك كلهه

أو كان مفروضًا على الأزمان كل المحامد وصف ذي الإحسان بخواطري وجوارحي ولساني يرضيك لا يفنى على الأزمان والموجود بعد ومنتهى الإمكان حمادًا بغير نهاية بزمان

[ ذكره ابن القيم في نونيته ]

الحمد للَّه الذي تواضع كل شيء لعظمته ، الحمد للَّه الذي استسلم كل شيء لقدرته ، الحمد للَّه الذي ذل كل شيء لعزته ، الحمد للَّه الذي خضع كل شيء للكه .

( أَنَا الصَّغِيرُ الَّذِي رَبَّيْتَهُ فَلَكَ الْحَمْدُ، وَأَنَا الضَّعِيفُ الَّذِي قَوَّيْتَهُ فَلَكَ الْحَمْدُ، وَأَنَا الضَّعِيفُ الَّذِي قَوَّيْتَهُ فَلَكَ الْحَمْدُ، وَأَنَا الأَعْزَبُ الْفَقِيرُ الَّذِي مَوَّلْتَهُ فَلَكَ الْحَمْدُ، وَأَنَا الأَعْزَبُ

الَّذِي زَوَّجْتَهُ فَلَكَ الْحَمْدُ، وَأَنَا السَّاغِبُ الَّذِي أَشْبَعْتَهُ فَلَكَ الْحَمْدُ، وَأَنَا الْعَارِي الَّذِي أَشْبَعْتَهُ فَلَكَ الْحَمْدُ، وَأَنَا الْغَائِبُ الَّذِي أَويْتَهُ كَسَوْتَهُ فَلَكَ الْحَمْدُ، وَأَنَا الْغَائِبُ الَّذِي أَويْتَهُ فَلَكَ الْحَمْدُ، وَأَنَا الْغَائِبُ الَّذِي شَفَيْتَهُ فَلَكَ الْحَمْدُ، وَأَنَا الْمَرِيضُ الَّذِي شَفَيْتَهُ فَلَكَ الْحَمْدُ، وَأَنَا الْمَرِيضُ الَّذِي شَفَيْتَهُ فَلَكَ الْحَمْدُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، رَبَّنَا حَمْدًا كَثِيرًا عَلَى كُلِّ الْحَمْدُ، وَأَنَا الدَّاعِي الَّذِي أَجَبْتَهُ فَلَكَ الْحَمْدُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ رَبَّنَا حَمْدًا كَثِيرًا عَلَى كُلِّ حَمْدٍ ) [ محارب بن دثار رواه البيهقي في شُعب الإيمان].

مِلِيكُ كُلِّ مَــنْ مَلَـكْ
لَبَيْكَ إِنَّ الْحَمْـدَ لَـكْ
مَا خَابَ عَبْـدُ سَأَلَـكْ
لَوْلاَكَ يَا رَبِّ هَلَـكْ
وَالْمُلْكَ لاَشَرِيكَ لَكْ
وَالْمُلْكَ لاَشَرِيكَ لَكْ
وَكُلُّ مَنْ أَهَـلَّ لَـكْ
سَبَّحَ أَوْلَبَى، فَلَـكْ
وَالْمُلْكَ لاَ شَـرِيكَ لَكْ
وَالْمُلْكَ لاَ شَـرِيكَ لَكْ
وَالْمُلْكَ لاَ شَـرِيكَ لَكْ
وَالْسَابِحَاتِ فِي الْفَلَـكُ
وَالْسَابِحَاتِ فِي الْفَلَـكُ
وَالْسَابِحَاتِ فِي الْفَلَـكُ
وَالْمَاكِمَ لِمَا أَعْفَلَـكُ
وَالْمَاكِمَ لِمَا أَعْفَلَـكُ
وَالْمَاكِمَ لِمَا أَعْفَلَـكُ
وَالْعَزْ لاَ شَرِيكَ لَـكُ
وَالْعَزْ لاَ شَرِيكَ لَـكُ
وَالْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَـكُ

إِلهَنَانَ، قَدْ لَبَيْتُ لَاكْ لَبَيْكَ، قَدْ لَبَيْتُ لَاكْ وَالمُلْكَ، لاَ شَرِيكَ لَاكْ وَالمُلْكَ، لاَ شَرِيكَ لَاكْ أَنْتَ لَهُ حَيْثُ سَلَاكُ لَبَيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ لَاكْ كُلُّ نَجِيٍّ وَمَلَاكُ كُلُّ عَبْدِ سَأَلَاكُ وَكُلُّ عَبْدِ سَأَلَاكُ وَكُلُّ عَبْدِ سَأَلَاكُ وَلَالَيْلُ لَمَّا أَنْ حَلَاكُ وَاللَّيْلُ لَمَّا أَنْ حَلَاكُ عَلَى مَجَارِي الْمُنْسَلَكُ عَلَى مَجَارِي الْمُنْسَلَكُ عَلَى وَالْمُنْسَلَكُ عَلَى وَالْمُنْسَلَكُ عَبْدِ وَالْمُنْسَلَكُ عَلَى وَالْمُنْسَلَكُ عَلَى وَالْمُنْسَلَكُ عَلَى وَالْمُنْسَلَكُ عَلَى وَالْمُنْسَلَكُ عَلَى وَالْمُنْسَلَكُ وَالْمُنْسَلَكُ وَالْمُنْسَلَكُ فَي الْمُنْسَلَكُ وَالْمُنْكَ لِلْ الْمَرْمِيكَ لَلْكُ لَلْكُ وَالْمُنْكَ لَلْكُ لَا شَرِيكَ لَلْكُ لَلْكُ فَي الْمُنْسَلِكُ لَلْكُ فَي وَالْمُنْكَ لَلْكُ لَا شَرِيكَ لَلْكُ لَا شَرِيكَ لَلْكُ لَا شَرِيكَ لَلْكُ لَا اللّهُ فَي لَا الْمَالُكُ لَا شَرِيكَ لَلْكُ لَا اللّهُ الل

[قيل أن أبو نواس لبي بها في الحج].

وللّه درالقائل: (والله الذي لا إله إلا هو الأمة لن تقوم إلا إذا عظمت الله، إلا إذا وقرت ربها، إلا إذا عبدت رب السماوات والأرض كما ينبغي ).

وليتك ترضى والأنام غضاب وبيني وبين العالمين خسراب فكل الذي فوق التراب تسراب فليتك تحلو والحياة مريررة وليت الذي بيني وبينك عامرر إذا صح منك الوديا غاية المنى



والصحابي الجليل خبيب بن عدي رضى الله عنه يقول عندما صلبه الكف ارليقتلوه:

ولست أباني حين أُقتَل مسلما على أي جنبٍ كان في الله مضجعي وذاك في ذات الإله وإن يــشــأ يبارك على أوصال شلوممزع

وصدق من قال : « كفاني عزاً أن تكون لي رباً، وكفاني فخراً أن أكون لك عبداً »

لوأعلم أن لقياك يقتلني لأحضرت عند اللقاء أكفاني، ولوأعلم أن الحلم فيك يجمعنى لأغمضت طوال الدهر أجفاني، الله لانمل من ذكره ..

اذكره في نفسك أخي المسلم ليذكرك في نفسه، أذكره في ملأ ليذكرك في ملأ خير منه، اذكره وأكثر من ذكره ليملأ قلبك طمأنينة وراحة وقلها: يا الله، الله كريم الاسم علي الوصف .. سبحت له السموات والأرض ومن فيهن .. وفي الحديث القدسي: (من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم) [البخاري٥٠٥].

سبحان الله وبحمده، ، سبحان الله العظيم

أحلى اللحظات وأجل الساعات إذا ذكرته، أشرف الرتب وأفضل القرب إذا سبحته، أرفع المقامات وأعظم الدرجات إذا شكرته، أحلى حياة في طاعة الله، فيا من يبحث عن السعادة ويا من يبحث عن الطمأنينة، ويامن أغلقت دونه أبواب الملوك والأغنياء، يامن داهمته الخطوب والأحزان، يامن كان المرض له رفيقا فأعياه، العلاج بين يديك وما أجمله من علاج، حين يكون قرب من الله وأنس بالله ورضا لله ورضا بقضاء الله وقدر الله.

أحبابي: ما أجمل الحياة مع الله ، «الله» ما أجملها من كلمة ! «الله» ما أعظمها من كلمة ! ما أحسنها من كلمة .. ما أعذبها من حروف .. «الله» كم من السكينة نشعر بها عند نطقها .

#### هل تعلم !..

أن في القلب شعث لا يلمه، إلا الإقبال على الله؟!.. وفيه وحشة لا تزيلها، إلا الأنس به؟!.. وفيه حزن لا يذهبه، إلا الاجتماع عليه، والفرار منه إليه؟!.. وفيه آهات



وحسرات لا يطفئها، إلا الرضا بأمره ونهيه؟!.. وفيه فاقة لا يسدها، إلا محبته، والإنابة إليه وتعظيمه ومراقبته والحياء منه، والمداومة على ذكره، والإخاص له؟!..

ولو أعطي الدنيا وما فيها، لم تسد تلك الفاقة منه أبداً؟!.. [أهمدارج السائكين ٣٣٣/٦] إذا استغنى الناس بالدنيا فاستغن أنت بالله .. وإذا فرحوا بالدنيا فافرح أنت بالله .. وإذا أنِسوا بأحبابهم فاجعل أنسك بالله .. وإذا تعرفوا إلى ملوكهم وكبرائهم وتقربوا إليهم لينالوا بهم العزة والرفعة، فتعرف أنت إلى الله وتودد إليه، تنال بذلك غاية العز والرفعة [ابن القيم الفوائد:١٥٢]

القلب لا يصلح ولا يفلح ولا ينعم ولا يسر ولا يلتذ ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن؛ إلا بعبادة ربه وحده، وحبه والإنابة إليه، ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات، لم يطمئن، ولم يسكن إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه من حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبة وبذلك يحصل له الفرح وهذا لا يحصل إلا بإعانة الله له فهو دائما مفتقر إلى ﴿ إِيّاكَ مَبَّدُ وَإِيّاكَ نَتْعَيرُ عُنْ الْفَاتِحة: ٥] [العبودية لابن تيمية بتصرف]

المؤمن لا يقنع من الله بأمر يسكن إليه دون الله ، ولا يفرح بما حصل له دون الله ، ولا يفرح بما حصل له دون الله ، ولا يأسى على ما فاته سوى الله ، ولا يستغني إلا بالله ، ولا يفتقر إلا إلى الله ، ولا يفرح إلا بموافقته لمرضاة الله ، ولا يخاف إلا من سقوطه من نظر الله ، فكله بالله ، وكله لله ، وكله مع الله ، وسيره دائماً إلى الله . [المدارج ابن القيم]

## لماذا سطرت هذا السفر ؟!!!

ما عملنا هذا إلا إرضاء لله تبارك وتعالى بالتقرب إليه ببيان جانب من جوانب عظمته سبحانه وتعالى وليس هناك أحسن من هذا ولا أجل ولا أعظم من إيقاف أهل العصر على شيء من جليل قدرته وعظيم صنعته ورغبة منّا بتثبيت الإيمان في قلوبنا وقلب كل مؤمن، فإني أرى أن من أعظم أسباب هداية الحيارى ورجوع العاصين هو الوقوف على عظمة الإله تبارك وتعالى واستشعار القلوب لهيبة الرب عز وجل وكى يكون حجة داحضة في وجه كل جاحد.

"هذا الموضوع يحتاج إليه الكبير والصغير والرجل والمرأة لاسيما في هذا الزمان الذي



تكاثرت فيه الفتن وصار الإنسان يستطيع أن يصل إلى المنكر وهو في قعربيته دون أن يشعربه أحد، وصار الإنسان يستطيع أن يطوف في أنواع الضلالات والشبهات وينظر في العقائد الفاسدة والمواقع والقنوات التي تبث الشبهات فتضلل الناس وتشكك الإنسان في عقيدته ودينه وهو في بيته بعد أن كان الناس لا يستطيع الواحد منهم أن يصل إلى مطلوبه من ذلك إلا بألوان الاحتيال والصعوبات، ولربما تعجزه وتقعده الحيلة فلا يستطيع أن يحقق مطلوباً لنفسه الذي تشتهي وتهوى، واليوم أيها الأحبة لا عاصم من أمراللَّه إلا من رحم يجلس المرء وهو في بيته يمكن أن يفعل ما يشاء ينظر إلى ما يشاء بل يمكن لهذا الإنسان أن يمارس كل ما لا يرضاه الله تبارك وتعالى دون أن يشعر بذلك أحد من الناس، أصبحنا أيها الأحبة نتقلب في فتن تجعل الحليم حيراناً، في حين أصبح كثير ممن جاوزوا سن ما يسمى بالمراهقة عادوا بعد ذلك إلى حال كان يجب أن ينزهوا أنفسهم عنها بعد اكتمال العقل والنضج وصارله من الذرية ما يكون حاجزاً من أن ينظر أو أن يفعل ما لا يليق خوف العواقب السيئة التي لربما نزلت بأهل بيته، حتى كثرت الشكاية من الزوجات على الأزواج، انتكس كثير ممن كان يرتاد المساجد ويظهر عليه سيما الصالحين انتكس على عقبه والسبب أنه عرض نفسه للفتنة أولاً فلم ينجو منها آخراً، ولذلك فإن في مثل هذه الأوقات أيها الأحبة لابد من الحديث عن عظمة الله عز وجل التي تورث مراقبة اللَّه عزوجل وخشيته إن القلوب إذا استشعرت عظمة ملك الملوك ملكها الخوف منه تبارك وتعالى .. والخشية .. والرهبة لم تعصه وأن نكرر هذا الحديث يعظ به الإنسان نفسه. حينما يتحدث ويعظ به إخوانه ويتردد ذلك في مجالسنا حيناً بعد حين فإن هذه القلوب يحصل لها ما يحصل من أنواع الغفلة شرود وقد ركبت في النفوس محبة الشهوات كما أن الفتن خطافة وقد يحمل الإنسان حب الاستطلاع على أن يرد موارد الهلكة فتعلق الشبه في قلبه ثم لا يستطيع بعد ذلك الخلاص منها وأعرف من هذا أمثلة كثيرة" [من محاضرة قيمة بعنوان: مراقبة الله لخالد السبت، بتصرف يسير]

وهناك سؤال مهم هو لماذا يعصي الإنسان ربه؟ سؤال بسيط في شكله وصياغته؛ ولكنه عظيم في مضمونه؛ لاشك أن هناك الكثير من الإجابات، ولكن وجدت إجابة في كتاب الله تشخص المداء بدقة متناهية ألا وهي قول الله: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقّ قَدْرِهِ وَ الْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ، يَوْمَ الْقَيْكُمَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطُويِتَكُ إِيمِينِهِ وَالسَّمَوَاتُ الزمر: ٢٧].

فضع ف عظمة اللَّه في قلب العبد هي التي تدفعه لارتكاب معصية العظيم سبحانه؛ كيف يعصى اللَّه ﴿ وَلَهُ وَ أَسَلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوَعًا وَكَرَّهًا وَكَرَّهًا وَلِيَّهِ يُرْجَعُونَ وَالْأَرْضِ طَوَعًا وَكَرَّهًا

كيف يعصى الله وهويقول: ﴿ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ وِلِلْجَبَلِ جَعَلَهُ, دَكَّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقاً فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ شُبْحَنَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ الْاعراف: ١٤٣] هذا الجبل يندك من عظمة الله !!

ولكي نتصور أخي الكريم حقيقة وكنه التعظيم فإن علينا أن نتفكر في هذا المثال: انظر إلى حال رفقاء الملوك والأمراء والرؤساء إلا من رحم الله تجد أحدهم لا يستطيع أن يرد لهذا الملك أو لهذا الرئيس أمراً ولا أن يرتكب نهياً حتى وإن كان هذا الأمر والنهي يضره في بدنه أو ماله أو أهله، وعندما نسأله عن سر هذه الطاعة العمياء نجد أن تعظيمه لهذا الرئيس هو السبب الحقيقي لهذه الطاعة، إذاً فالتعظيم يولّد في النفس الخوف من المعظم.

ولهذا ما فئ علماء الأمة يجتهدون في تذكير الناس بمسألة تعظيم الله ؛ فها هو الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يصنف كتاب التوحيد، ويقرر فيه مسائل العقيدة ثم يختم كتابه بأبواب عديدة كلها تتعلق بتعظيم الله، مثل : باب فيمن لم يقنع بالحلف بالله باب التسمي بقاضي القضاة باب احترام أسماء الله باب لا يرد من سأل الله باب قوله : ﴿ وَمَا قَدَرُوا الله حَقَ قَدَرِهِ ﴾ [الزمر: ٢٧] وهذا آخر باب ذكره الشيخ في كتابه القيم .

أخي المسلم: كيف بفؤادك وقلبك إذا تذكرت عظمة الله تعالى وعظيم كبريائه ورقابته وقربه ومشاهدته لك ؟ أم كيف أخي حال جوارحك إذا تذكرت ملكه المحيط وجبروته وعزته التي لا توصف؟ فهل نحن معظمون لله أم لا ؟ للإجابة عن هذا التساؤل لا بد أن ننظر إلى حالنا عند الإقدام على فعل طاعة من الطاعات: هل نؤديها رغبة ورهبة ، خوفاً وطمعاً ؟ أم أن الطاعة أصبحت عادة من العادات نعملها كل يوم دون استشعار الهدف من أدائها ؟ وهل المرأة حين تلبس الحجاب الشرعي تلبسه لأنه شرعٌ من الله أم أن ه تراث وتقاليد ؟ كذلك ننظر إلى حالنا عند فعل المعصية: هل نحس كأننا تحت جبل يكاد أن يسقط علينا أم كذبابة وقعت على أنف أحدنا فقال بها هكذا ؟ كذلك لننظر إلى حالنا أثناء أداء الصلاة والقيام لرب العالمين هل نستشعر عظمة من نقابله فنخشع في حالنا أثناء أداء الصلاة والقيام لرب العالمين هل نستشعر عظمة من نقابله فنخشع في



صلاتنا أم تشغلنا الأفكار والهواجس ؟ وهل إذا قابلنا ملكاً من ملوك الدنيا صنعنا عنده مثل ما نصنع في صلاتنا ؟ إذا أجبنا عن هذه التساؤلات بكل تجرد فسنعرف يقيناً هل نحن معظمون لله أم لا ؟ مع كل أسى وحزن وأسف : ضعفت عظمة الله في قلوبنا فنحن حين نصلي صعود وقيام تتحرك جوارحنا لكن .. قلوبنا لا تصلي فهي لاهية لا متدبرة ولا خاشعة فلا يكون لصلاتنا أثر ولا معنى فلا هي تنهانا عن المنكر ولا هي تجلو عن قلوبنا الهم، ولا على المشاق تعين .

كذلك في تلاوتنا للقرآن الكريم فكيف هي أوضاعنا ؟..

ألسنا نفتح المصحف وتتحرك شفاهنا وتعلوا أصواتنا، وقلوبنا تجول في الدنيا وتصول فهي لم تقرأ معنا؟؟

وكذلك في صيامنا فلا استشعار واحتساب وكف للنفس عن اللغو والصخب وتدبر أمرالله واستشعار الخضوع له. ولما ضعفت عظمة العظيم العزيز الجبار في قلوب المسلمين عصوه وأشركوا به وطلبوا الرزق من غيره سبحانه إنه الله جل جلاله ما قدرناه حق قدره ولا عرفناه حق المعرفة .. إذا ذكر الله لم توجل منا القلوب ولا تقشعر منا الجلود .. لأننا لم نتعرف عليه ولم نقدره قدره .. إذ القلوب عنه معرضة والعقول عن التفكر في آياته غافلة ..

ملأنا القلوب بملذات الحياة وتمتعنا وتلذذنا وتقلبنا بنعم الله .. ليتنا اكتفينا بذلك بل بارزنا الله بالمعاصي وتفاخرنا بالمجاهرة بها، وهو سبحانه يمهلنا لعلنا إليه نرجع وله نتوب ونستغفر، ولكننا اتبعنا ما تشتهيه النفس وتلتذ به العين ولم نطلب رضى الله حق الطلب لأننا ما قدرنا الله حق قدره، ألهتنا الملذات وجذبتنا المغريات وتمكنت الشهوات والشبهات من نبضات القلوب، فصرنا تائهين حائرين نبحث عن السعادة في غير مكانها . وكلما وجدنا باباً نظن السعادة من ورائه .. نجده باب الضنك والنكد والهم والكبد، ثم لا نتوب ولا نحن نتذكر، بل نسعى خلف مكائد الشيطان ونستمتع بتلبيس إبليس، وإذا قيل لنا اتق الله أخذتنا العزة بالإثم، وما ذاك إلا لأننا ما قدرنا الله حق قدره، أصبحت الحياة الدنيا شغلنا الشاغل وغطى حب الدنيا على قلوبنا فأصبحنا نرى المنكر ولا ننكر ونتعجب من المعروف ومن به يأمر. حاربنا الله جهارا نهارا وتكلمنا عن الأحكام



التي بها أمر وأصبحنا نرتكب المحرمات ونبحث عن الأدلة الواهية حتى نقف عليها وبكل فخر نقول "أدين الله به "نتكلم في الله بلا حذر منه، وهو القائل ﴿ وَيُحَذِّرُكُمُ الله ﴾ فخر نقول "أدين الله به "نتكلم في الله بلا حذر منه، وهو القائل ﴿ وَيُحَذِّرُكُمُ الله ﴾ [آل عمران: ٣٠]. لكننا ما قدرنا الله حق قدره، ندخل بيوت الله والتي هي أحب البقاع إليه ونحن محملون بأنواع المعاصي، تسمع الموسيقى تتصاعد في ذلك المكان الطاهر من جهاز أحدهم ونفسد خشوع المسلمين بأفعالنا التي نرى أن فيها التقدم ثم تنتهي الصلاة ولا كأن شيئا حدث، ولو أن أحدنا كان مدعوا إلى بيت أمير لأعد له عدته ولكان حذرا، أما «الله جل جلاله» فلا إلا ما رحم ربك، لأننا ما قدرنا الله حق قدره!

تخرج النساء إلى الأماكن العامة متبرجات تلبس الكاسي العاري والضيق القصير ثم تجادل بغير علم هـذه الموضة والتقدم وتتهم ﴿ وَلا تَبرَّعَ كَبُرُّعَ الْجَهلِيِّةِ ﴾ [الأحزاب: ٣٣] بالتخلف والرجعية وإذا قيل لها اتق الله ضحكت بسخرية وقالت ﴿ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدَ خَلَتُ ﴾ [البقرة: ١٣٤] ومضت ورائحة العطر منها تفوح ليست جاهلة بالمعنى المعروف بل هي تحمل الشهادات العالية أخذتها العزة بالإثم، والله من فوق سبع سماوات يراها، ولكنها ما قدرت الله حق قدره. دعاة الفجور والسفور والعلمنة والفساد ينتسبون إلى الإسلام وهم يدعون إلى سبيل الشيطان يقدمون مصالحهم الشخصية بل الشهوانية على دينهم الذي به عزهم ويأخذون من الكفرة عاداتهم السيئة ويقلدون الغرب بما هو سبئ سخيف ويدعون إليه ويقولون إلى متى ونحن رجعيون متخلفون بينما الغرب بما هو سبئ سخيف ويدعون إليه ويقولون إلى متى ونحن رجعيون متخلفون بينما ليس لهم فيه باع لأن الرجعية والتخلف هو بالتمسك بكتاب الله بزعمهم، يريدون المرأة ليس لهم فيه باع لأن الرجعية والتخلف هو بالتمسك بكتاب الله بزعمهم، يريدون المرأة للدتراك الرجل ولم لا تخلع .

#### الحجاب، ولم.. ولم..

ننام ونستيقظ على مشاكل المرأة التي وضعوها، وهم متيقنون أن الله أعطى المرأة كل حقوقها وحافظ عليها ولكنهم اتبعوا أهواءهم ويسعون إلى إرضاء الشيطان الذي وعدهم بالتبرؤ منهم حال انتهاء مهمته وما زالوا مستمرين على الحنث العظيم، لأنهم ما قدروا الله حق قدره !



وظهر في زماننا ما يخالف تعظيم الله تعالى من الاستخفاف والاستهزاء بشعائر الله، والتطاول على الثوابت والتسفيه والازدراء لدين الله، مع ما أصاب الأمة من وهن وخور وهزيمة نفسية.

ضعفت في قلوب كثير من البشر، فاعتدوا على محارم الله وطغوا، وفرطوا في جنب الله وبغوا، فضعف ت في قلوبهم هيبة الله، وتناسوا سطوة الله، وتغافلوا عن جبروت الله، وما قدروا قوة الله وبطش الله، خفَتَتْ عظمةُ الله في نفوس بعضِ المسلمين اليوم، وعظُم في نفوس بعضِ المسلمين اليوم، وعظُم في نفوس بهم قدرُ قوى الأرض البشرية، حين رأوا مُنجزاتِ الحضارة المادية ونتاجِها العلمي، من هندسةِ الصفات الوراثية إلى الاستنساخ إلى الصواريخِ العابِرة للقارّات إلى حرب النّجوم وضُروب المدافع والقنابل. هذا التطوّرُ السريع، والنموُ الكبيرُ في آليّات التقدّم المادّيُ، جعَل فئامًا مِن الخلق يصابون بالانبهار، وتتسرّب إلى دواخِلهم الرّهبة والهلَع وتضطرِب نفوسُهم وتُهزَم عزائمُهم. وهذا يحطّم المجتمعات ويزلزل بنيانها ويحوّلها إلى مجتمعاتٍ حزينَةٍ منكسِرةٍ يائسَةٍ ضائعة. إذا كانت هذه المواهب والقدرات والفهوم والعقول هي خلق من خلقه، ورزق من رزقه فكيف بقدرة مانحها؟ وعظمة واهبها سبحانه وتعالى .؟!!

#### وإليك عبد الله: موقف الإسلام من التطورات العصرية:

إخوة الإسلام! إن دين الإسلام دين الشمول والكمال، فقد حثّ على التدبر والتفكر في كون الله، وشجّع على استخدام العقل والفهم، ولم يترك شيئاً فيه نفع للبشرية وخير لها إلا حثّ عليه ورغّب فيه، ولم يقف جامداً أمام الاكتشافات العلمية والمخترعات العديثة، بل أمر باستخدامها في نصرة الإسلام وحياضه، والدفاع عن المسلمين وبلادهم، قال تعالى: ﴿ وَأَعِدُواْ لَهُم مّا استَطَعْتُم مِن قُوّةٍ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ ثُرِهِ بُون بِهِ وبلادهم، قال تعالى: ﴿ وَأَعِدُواْ لَهُم مّا استَطَعْتُم مِن قُوّةٍ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ ثُرِهِ بُون بِهِ عَدُوّ اللّهِ وَعَدُوّكُم مَ ﴾ [الأنفال: ٦٠]. وما أحوج المسلمون اليوم إلى الاستفادة من العلوم المعاصرة، والصناعات الحديثة في ضوء العقيدة الإسلامية الصحيحة، فهي مصدر العاصرة، والقوة والخير للبشرية جميعاً، وأنّى لأمةٍ من الأمم مهما بلغت من التقدم العلمي والمادي والتحضر العصري، وإن ابتغت نفقاً في الأرض أو سُلّماً في السماء، أو جابت الأرض وغزت الفضاء أن تصل إلى ما تصبوا إليه من السعادة والقوة والنصرة والكرامة،



وهي في معزل عن العقيدة الإسلامية، ومنأى عن تحكيم الكتاب والسنة! أمة الإسلام! لقد من الله على البشرية في هذا العصر؛ إذ سخر لها ما نراه من الترقي في علوم الصناعة؛ الذي بلغ في زماننا -هذا- مبلغاً يفوق الوصف، فهذه المراكب البحرية والبرية والجوية، وهذه الآلات الحربية الحديثة التي تبهر العقول؛ بدقة صنعتها ووفرة منجزاتها، وأدائها لوظيفتها أداءً محكماً دقيقاً، وإن هذه الأمور من ابتلاء الله لخلقه؛ لينظر من يستعين بها على طاعته، ويشكره عليها، ممن يكفر بها ويستعملها فيما يُسخط الله. ويجب على المسلمين أن يعلموا أن ما وصلوا إليه من تقدم في مجالات الحياة لا يمكن أن يحصل لولا تعليم الله عز وجل، فلو شاء لسلبهم العلم، وكانوا جاهلين بمصالحهم، ولكنه تعالى من عليهم بالعلم والقدرة، ومهما أُوتي العباد من علم وقدرة فإنه يسيرُ جداً بالنسبة إلى علم الله وقدرته.

فعلينا أن نعتبر بهذه الوسائل الحديثة، على كمال الله علماً وقدرةً ورحمة، وأنه وحده الخالق لهذه الأمور كلها: ﴿ وَاللّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿ الْ الله علماً وهو الذي الصافات: ٩٦] فهو الذي أبدع هذه الصناعات، وهو الذي خلق صانعيها، وهو الذي دلَّه م وفهّمهم، ومنّ عليهم بالإدراك والعلم والعقل، ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ مَا فَعَكُوهُ ۚ ﴾ [الأنعام: ١٣٧]

كما ينبغي أن تزيد هذه المبتكرات الجديدة في إيمان المؤمنين، وتمسكهم بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يحدث شيء من المحسوس، أو يُعلَم شيء من المعقول يخالف ما جاء به الكتاب والسنة أبداً، بدون تأوُّل أو تمحُّل. وقد أعمى الله بصائر الكفار والمنافقين، فلم يعتبروا بهذه الآيات على عظمة الخالق عز وجل، وكماله وقدرته وعلمه، فيفردوه بالعبادة، بل نظروا إليها نظرة التمتع العاجل بها، وكفروا بخالقها، وجحدوا نعمته، ونسبوا ذلك إلى علمهم وحولهم وقوتهم وعقولهم؛ فاغتروا بها وطغوا ولم يعتبروا بمن قبلهم.

والإنسان العاقل أمام بديع صنع الله يرى فيها أدلة الإيمان على عظمة الخالق في ملكوته الملك فما يملك إلاأن تخشع جوارحه وتخضع وتذل وتستجيب فتفرد الله بالعبادة وحده لا شريك له يقول تبارك وتعالى: ﴿ سَنُرِيهِمْ ءَايَتِنَا فِي ٱلْأَفَاقِ وَفِيٓ أَنفُسِمِمْ حَتَىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْخَقُ الْوَلَمْ يَكُفِ بِرَيِكَ أَنَهُ, عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴿ اللهِ المست: ٥٣]



فحريٌّ بالمسلمين حينَ تهزّهم عظمة البشر؛ استحضارُ عظمة خالقِ البشرِ سبحانه، الذي يدبّر أمور الممالك يأمر وينهى، يخلق ويرزُق، يميت ويحبِي، يداول الأيّام بين النّاس ﴿ وَإِن مِّن شَىْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِحَدِهِ وَلَكِن لَّا نَفْقَهُونَ تَسَبِيحَهُم ۗ ﴾ [الإسراء: ٤٤]

فكل شيء يسبح الله عزوجل ويتلو الثناء له والتمجيد والاعتراف بعظمته وألوهيته وسلطانه الكامل وقدرته التامة وأحاديثه ومجده وعظمته ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الله يَسَجُدُ لَهُ, مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجُرُ وَالدَّوَآبُ وَكُثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكُثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُمِنِ اللهُ فَمَا لَهُ، مِن مُّكُرِمٍ إِنَّ الله يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ الله الحج ١٨٠]

كل الجمادات والنباتات والحيوانات تسجد لله .. بكثرتها.. بعظمتها .. إلا بعضا من مخلوق ضعيف شذ عن منظومة التسبيح في الكون .. ما بال الإنسان بعد ذلك يستنكف ويستكبرعلى خالقه ؟ ما باله يتمرد على نظام الحياة أجمع ؟ وماذا عساه يساوي في هذا الكون ؟ وأين مكانه في هذا العالم الفسيح ؟ يا عجبا من مضغة لحم .. كيف تسمع آيات الله تتلى عليها، فلا تلين ولا تخشع ولا تنيب .. فليس بمستنكر على الله عز وجل أن يخلق لها نارا تذيبها إذا لم تلن على كلامه وذكره ومواعظه!! كل هذه الكائنات، وتلك المخلوقات، تسبح خالقها وتقدسه، وأنت غافل لاه وقد خلقت لأجلك، وسخرها وتلك المخلوقات، تسبح خالقها وتقدسه، وأنت غافل لاه وقد خلقت لأجلك، وسخرها وتستنكف عن طريق الهداية، فتستظل وتختبئ حين تواقع المعصية وراء حائط يسبح ويسبحد لربه!! أخي .. إما أنك تستشعر حرارة المعصية أو أنك لا تشعر بها!! فإن كنت لا تشعر فويحك أسرع لأنه الران، وهل تدري ما الران؟ طبقة تغطي القلب لكثرة المعاصي فلا يشعر بعدها بحرارة الذنب إنها المعصية .كيف تتمرد على من عظمته ما أخبر به عن نفسه المقدسة بقوله: ﴿ وَمَا فَدَرُوا اللّه حَقّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا فَيْضَتُهُ. يَوْمَ الْفِيكِمَة فَيْمَ الْمُورِكِمُ الْفَيكِمَة وَالْمَديكِمَة وَالْمَرِية المُعْرَبِه عَن المقدسة بقوله: ﴿ وَمَا فَدَرُوا اللّه حَقّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا فَيْضَتُهُ. يَوْمَ الْفِيكِمَة وَالْمَديكِمَة وَالْمَرْدُونَ الْمَادِية وَالْمَرِية وَلَالْمَ عَمَا فَيْصُونَكُ مَمَّا فَيْصَا فَيْصَدِيقًا فَيْصَوْتُ مَعْمَا فَيْصَاتِهُ عَمَا عَمْ وَمَا فَدَرُوا اللّه حَمَّا فَيْمُ وَلَا كُلَامَهُ مَا الْمِودِية وَلَا المَانِهُ وَلَا الْمَادِية وَلَاهُ وَلِيهُ وَلَاهُ وَ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض) رواه البخاري. هذا الكون بسمائه وأرضه وجباله وشجره ومائه وثراه وجميع المخلوقات يجعلها الله سبحانه وتعالى يوم القيامة على أصابعه ويجمعها في كفيّه سبحانه وتعالى، كمَا صحت بذلك



الأدلة. هذا يدلّ على عظمة الله سبحانه وتعالى، وصغر هذه المخلوقات الهائلة بالنسبة إليه سبحانه وتعالى ويدلّ على عظمته وكبريائه وجَبَروته سبحانه، ولهذا قال جل وعلا: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقّ قَدْرِهِ ﴾ أي: ما عظّموه حقّ تعظيمِه .

حكمة بليغة، قال شيخ الإسلام: فإن عظمة الله تعالى وجلاله في قلب العبد يقتضي تعظيم حرماته وتعظيم حرماته يحول بينه وبين الذنوب والمتجرئون على معاصيه ما قدروه حق قدره.

- ما أحوجنا إلى أن نتعرف على عظمة الله وعلى جلال الله، وعلى قوة الله، وقدرته وعظيم جبروته.
- وأنه يجب علينا أن نعرف عظمة الله عز وجل، وننزهه عن كل نقص، وإذا علمنا ذلك، ازدادت محبتنا وإجلالنا وتعظيمنا له ولأمره، قال تعالى: ﴿ مَّا لَكُرُ لَا نُرَجُونَ لِلْهُ وَقَالًا لِللهُ وَالْمَوْدِ: العظمة . لِلّهِ وَقَالًا لِللهُ وَقَالًا لِللهُ عَلَى العَظمة .
  - قال الحسن البصري: ما لكم لا تعرفون للَّه حقا ولا تشكرونه.
    - وقال مجاهد : لا تبالون عظمة ربكم .
    - وقال ابن عباس: لا تعرفون حق عظمته.
- قال ابن القيم: وهذه الأقوال ترجع إلى معنى واحد وهو أنهم لو عظموا الله وعرفوا حق عظمته وحدوه وأطاعوه وشكروه فطاعته سبحانه اجتناب معاصيه والحياء منه بحسب وقاره. ومن أعظم الجهل قال ابن القيم: من أعظم الظلم والجهل أن تطلب التعظيم والتوقير من الناس وقلبك خال من تعظيم الله العظيم وتوقيره فإنك توقر المخلوق وتجله أن يراك في حال لا توقر الله أن يراك عليها [الفوائد]

فتعظيم الله هو الحياة الحقة للقلوب، من أجل هذا جاء الكتاب ليخدم هذا الغرض كتابي هذا عن الله العظيم، عن العظمة، وأي عظمة أكبر من عظمة الله جل له إنه الله العظيم جل جلاله

#### إهداء

تعال معي لنتجول سوياً أنا وأنت في رحاب ما يقربنا إلى مولانا جميعاً في الدنيا والآخرة ترددت كثيراً قبل أن أكتب هذا الكتاب

واحتار فكري وقلمي فاستعنت بالله وسطرت هذا الكتاب لنفسي أولا ثم لك أخي الفاضل الحبيب ويشهد الله أني أحبك فيه فربما قلت: كم من صديق عرفته وكم من رفيق صحبته لم يكن ناصحاً لي !! ويعلم الله أنه لم يشدني نحو شخصك . إلا حرصك على الخيروأهله. وأكبر دليل على ما أقول قراءتك لهذا الكتاب وحرصك على ما فيه لصلاح قلبك

أخي الغالي .. إن الناصح في هذا الزمن كالعملة النادرة ..

فكلُّ مشغول بنفسه ويسعى أن ينال المجد لوحده وقليل من يعيش الهم لغيره. يفكر فيه ويصلح عيوبه ويسدي له النصح ويبدي له المشاعر الصادقة ولأني أحبك.. أرجو لك أن تنال الدرجات العلا في الجنة وأن تبتعد عن كل طريقٍ يؤدي للنار أعاذنا الله وإياك منها وأحببت أن أكون – إن شاء الله – أنا ذاك الأخ الصديق الناصح

فلا خير في الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصف

يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: (ما تصدق مؤمن بصدقة أحب إلى الله عز وجل من موعظة يعظ بها قومه فيفترقون قد نفعهم الله عز وجل بها ..) وسئل الإمام أحمد: ما فضل الصدقة ؟ فقال: (إن أفضل الصدقة موعظة تلقيها على أخيك المسلم فينتفع بها) إذا أحبك إنسان .. دلّك على طريق الجنة .. وألح عليك في ذلك .. أما غير ذلك .. فهو شقي غافل .. ويتمنى أن تكون مثله، يقول أحد السلف : خير الإخوان من أحبك في الله وذكرك بالله وخوفك من عقاب الله ورغبك في لقاء الله وزاد قلبك تعظيما لله فذك والله خير الزاد ليوم المعاد وذك خير الإخوان .

عبد الله: اعلم أن أرق القلوب قلب يخشى الله، وأعذب الكلام ذكر الله، وأطهر حب الحب في الله، فأنا أحبك في الله وأهدي إليك رسالة، رسالة موسومة ب[إنه الله العظيم جل جلاله انتبه الأمر جلل]



بعد هذه المقدمة أقول: هذا جهد وعمل مختصر في عظمة الله من جهد مقل جهد من بضاعته مزجاة، وخفاياه لا تخفى على مولاه، أسأل الله أن يتجاوز عن الجرأة والتقصير، وأن يستربفضله في الدنيا والآخرة سرائر عبده الفقير، وأن يتقبل هذا العمل على ما فيه، ويجعله خالصاً لوجهه الكريم، وأن يجعل له القبول في الأرض وأسأله الدرجات العلى من الجنة آمين. أرجوأن يكون بحثنا في هذا الكتاب مفيدا للجميع، ونعتذر عن كل تقصير فيه، وحسبنا أننا - إن شاء الله - لم نأل جهدا ولم ندخر وسعا في محاولة الوصول به إلى درجة الإتقان، إلا بذلناه لكن الكمال لله وحده، ونسال الله التوفيق والسداد.

أخي على درب الحق: - وكما أسلفت - ما سنذكره في هذا الكتاب بعض عظمته جل جلاله وإلا فعظمة الله أجل من أن يحيط بها علم أو عقل أو خيال أو تصور أو إدراك تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وتقدس.

أخي القارئ لسان حالي وأنا أسوق هذا الكلام وأكتب هذا الرسالة أتمثّل قول إبراهيم التيمي رحمه الله: ( ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكّذبا ) رغم زهده وورعه وتقواه إلا أنه كان مقللا لعمله. وأتمثل قول القحطاني في نونيته:

وكان أيوب السختياني يقول: (إذا ذكر الصالحون كنت منهم بمعزل) وكان الحسن البصري - رحمه الله تعالى - كثيراً ما يعاتب نفسه ويوبخها بقوله: (تتكلمين بكلام الصالحين القانتين العابدين، وتفعلين فعل الفاسقين المرائين، والله ما هذه صفات المخلصين) وذُكر عند مخلد بن الحسين خُلق من أخلاق الصالحين فقال:

لا تعرضن بذكرنا في ذكرهـــم ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد قال الشافعي:

أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة وأكره من تجارته المعاصي ولوكنا سواء في البضاعة



فقال له من يعرف الفضل لأهله إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه اللَّه :-

تحب الصالحين وأنت منهم ومنكم سوف يلقون الشفاعة وتكره من تجارته المعاصي وقاك الله من شر البضاعة

فرحماك رحماك رحماك يا رب رحماك قال ابن الجوزي رحمه الله: (والمسكين كل المسكين من ضاع عمره في علم لم يعمل به، ففاته لذات الدنيا، وخيرات الآخرة، فقدم مفلساً مع قوة الحجة عليه) قال الإمام المنذري رحمهُ الله: (ناسخ العلم النافع له أجره وأجر من قرأه أو كتبه أو عمل به ما بقي خطه، وناسخ ما فيه إثم عليه وزره ووزر من عمل به ما بقي خطه).

اللَّهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللَّهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما .

على كف الندى أهدي كتابي وأرخي في محبتكم ركابي فإن كان الذي أهدي يسيرا ففيض الود أكمل في النصاب

وبعد هذه المقدمة فهذه الرسالة بين يديك

أسأل الله أن ينفع بها كاتبها وقارئها وناشرها وأسألُ أخاً انتفعُ بهذه الرِّسالة: أن يدعو لِكاتبها، ولوالديه، ولمشايخه، ولجميع المسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

كتبه الفقير إلى ربِّه العَلي: أحمد بن عبد اللَّه السُّلمي ١٤٣٣/١١/٥ هـ. إنّ الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيّئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضلّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له، العظيم الملك الحقُ العليُ الكبير، تعالى في ألوهيّته وربوبيّته عن الشّريك والوزير، وتقدّسَ في أحَدِيَّتِه وصَمَديتِه عن الصاحبة والولد والوليُ والنصير، وتنزّه في صفاتِ كماله ونعوتِ جلاله عن الكُفء والنظير، وعزّ في سلطانِ قهره وكمالِ قدره عن المُنازع والمُغالب والمُعينِ والمُشيرِ، وجلّ في بقائه وغِنَاهُ عن المُطعِم والمُجير، فله الحمدُ في الأولى والآخرة وهو الحكيمُ الخبير.

يا غافلاً عن إلهِ الكون يا لاهي تعيش عمرك كالحيرانِ كالساهي عظم اللهِ واقصدْ بابه كرماً واللهِ واللهِ لا تلقى سوى الله

مَنْ قَبِله فهو المقبول، ومَنْ حاربه فهو المخذول، ومَنْ التجأَ إليه عزَّ وحماه، ومَنْ توَّكل على عنَّ وحماه، ومَنْ توَّكل عليه كفاه، ومَنْ عظمه وراقبه وخشيه تولاه، ومَنْ نازعه قَصَمه، ومَنْ بارزه حَطَمه، ومن وحّده أكرمه، ومَنْ أشرك به حرمه.

إن قدَّسْناهُ أو سبَّحْناه أو مجّدْناه فهو الذي علَّمنا .. وإن حَمِدْناه أو كبَّرْناه أو وحَّدناه فهو الّذي ألهمنا .. إن عَبْدناه أو عظمناه أو شَكَرْناه أو ذَكَرْناه فهو الّذي أكرمنا .. صفاتُ المدحِ في الكاملين ذرَّةٌ من كماله ، ونعوتُ الفضلِ في الأبرار نفحةٌ من أفضاله ، وألسنة المادحين وأقلامُ الواصفين حائرةٌ في جلاله ..

إليك وإلاَّ لا تُشَـدُ الركائبُ ومنـك وإلا فالمؤمِّل خائبُ وفيـك وإلاَّ فالكَـلاَمُ مضيَّعُ وعنـك وإلا فالمحدِّثُ كـاذبُ

وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله، وصفيّه وخليله، إمام المرسلين، وخاتم النّبيّين .. صاحب الغرّة والتّحجيل، المشهود بالرّسالة في التّوراة والإنجيل. اللّهمّ صلّ وسلّم على حامل لواء العزّ في بني لؤيّ، وصاحب الطّود المنيف من بني قصيّ ..

اللَّهم صل وسلّم على أعظم هادي، وأفضل داع وحادي، وشَرَفِ الحواضرِ والبوادي، ورَين اللَّهم صل وسلّم على صاحب المقام المحمود، والحوض المورود، واللّواء المعقود، والفضل المشهود .. اللَّهم صلّ وسلّم على من اصطفيته من أهل

مضر، وجعلته سيّد البشر، ما اتّصلت عين بنظر، وسمعت أذن بخبر.. اللَّهمّ صلّ وسلّم على من جعلته خاتم الأنبياء، وخيرا لأولياء، وأبرّ الأصفياء، ومن تركنا على البيضاء، لا يزيغ عنها إلاّ أهل الأهواء .اللَّهمّ صلّ عليه وسلّم صلاة وسلاما دائمي النّماء، يملآن ما بين الأرض والسّماء، وعلى آله الأطهار الأنقياء، وأصحابه الأبرار الأتقياء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم اللّقاء .

﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَقُواْ اللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسَلِمُونَ ﴿ كَا يَكُمُ اللَّهِ عَقَى اللَّهُ عَقَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَبِعِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا وَبَثَ مِنْهُمَا وَبَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّذِي تَسَاءَ أُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ إِنَّ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّذِي تَسَاءَ أُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ لَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللهُ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ اللهِ يُصَلِحُ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَيَعْفِرُ لَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولُهُ, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأحزاب: ٧٠-٧١].

ألا إنّ أصدق الكلام كلام اللّه تعالى، وخير الهدى هدى محمّد صلّى اللّه عليه وسلّم، وشرّ الأمور محدثاتها، وكلّ محدثة بدعة، وكلّ بدعة ضلالة، وكلّ ضلالة في النّار، أمّا بعد: فاللّهمّ إنّا نبرأ من الثّقة إلاّ بك، ومن الأمل إلاّ فيك، ومن التّسليم إلاّ لك، ومن التّفويض إلاّ إليك، ومن التّوكلّ إلاّ عليك، ومن الصّبر إلاّ على بابك، ومن الذلّ إلاّ في التّفويض الرّجاء إلاّ فيما يديك الكريمتين، ومن الرّهبة إلا لجلالك العظيم، اللّهم تتابع برّك واتّصل خيرك، وكمل عطاؤك، وعمّت فضائلك، وتمّت نوائلك، وبرّ قسمك، وصدق وعدك، وحسقٌ على أعدائك وعيدك، ولم تبق حاجة لنا إلاّ قضيتها ويسّرتها با أرحم الرّاحمين.

ربِّ لك الحمد العظيم لذاتك حمدا وليسس لواحد إلاَّك إن لم تكن عيني تراك فإنّني في كلّ شيء أستبين عُلك يا أيّها الإنسان مهلا ما الّذي بالله جلّ جلاله أغراك

من أين أبدأ والمحامد كلها لك يا عظيم ويا مصورويا صمد، احترتُ في أبهى المعاني أن تفي بجلال قدرِك فاعتذرتُ ولم أزدْ [العظمة د: عايض القرني بتصرف يسير]

أيها الأخ المبارك المحب الحبيب أيها الابن الأديب الأريب النجيب، أحضر معي القلب وأشغل الفكر وأعرني السمع واجمع الحواس.

باللَّه ثق وله أنب وبه استعن .. فإذا فعلت فأنت خيرمعان أقرأ بتمعن وروية أسأل اللَّه عز وجل أن ينفعني وإياك بما نقرأ

عبد الله : احمد الله أن شرفك وأعلى قدرك بأن جعلك عبدا له سبحانه فهذه والله وبالله وتالله هي السعادة بل عين السعادة وأساسها وفصها ونصها وقمتها كيف لا تكون حظيت بذلك وأنت الذي حملك إيمانك فطهرت أطرافك بالوضوء دخلت بيت الله عظمت إلهك بالركوع خضعت له بالسجود أنت صاحب الفم المعطر بذكر الله ودعائه والقلب المنور بتعظيم الله وإجلاله فهنيئا لك ثم هنيئا بإيمانك وطوبى لك ثم طوبى بتوحيدك الذي هو سبب وجودك وسره في هذه الحياة وقدومك إلى هذا الكون.

وكدت بأخمصي أطا الثريا وأن صيرت أحمد لي نبيا أنا بغير محمد لا نقتدي إنه الإسلام أمى وأبى

ومما زادني عنزا وفنخرا دخوني تحت قولك يا عبادي يا هذه الدنيا أصيخي واشهدي لا تسألوا عن عنصري أو نسي

(اثنان لا تنساهما أبداً: الله العظيم جل جلاله والدار الآخرة) لن ترتوي يا قلب إلا بالإيمان ولن تكتحلي يا عين إلا برؤية الرحمن، ثم اعلم ان الإيمان بالله عز وجل هو باب السعادة الأعظم. ومفتاح هذا الباب أن تتعرف على الله العظيم جل جلاله وتقدست أسماؤه فإذا عرف العبد الله حق المعرفة لان قلبه وخشعت جوارحه واستكانت لأمر ربه تبارك وتعالى. إن الإيمان بعظمة الله تعالى هو المحور الأساس في العقيدة الإسلامية. وهو الذي ينبني عليه بقية أركان العقيدة كلها والأدلة على عظمته سبحانه وتعالى



مبثوثة في كل ذرة من ذرات الكون، التي لا يملك كل ذي عقل سليم إلا أن يخر ساجدًا لمن خلق فأبدع. عبد الله إن الله قد شرع لنا عبادات متنوعة من أجل أن نعبده ونشكره، وإن من أهم العبادات القلبية التي شرعها الله لنا تعظيمه جل وعلا تعظيم الله عز وجل من أجل العبادات القلبية وأهم أعمال القلوب التي يتعين ترسيخها وتزكية النفوس بها، فتعظيم الله عبادة يجب تحقيقها والتركيز عليها - كما سيأتي بيان ذلك - والله جل وعلا عظيم قد جاوزت عظمته عز وجل حدود العقول، ومن معاني عظمته تعالى أنه لا يستحق أحد من الخلق أن يعظم كما يعظم الله، فمن حلف بغيرالله معظما للمحلوف به كتعظيمه لله فهو شرك أكبر مخرج من الملة وإلا كان شركا أصغر غير مخرج من الملة ويكفى إنه شرك فالحذر الحذر من الحلف بغيرالله مطلقا.

أكرر: لا يجوز القسم من المخلوق إلا بالله، أما الله عز وجل، فإنه يقسم بما شاء من مخلوقاته، فهي دليل على ربوبيته وألوهيته ووحدانيته وعلمه وقدرته ومشيئته ورحمته وحكمته وعظمته وعزته؛ فهو سبحانه يقسم لأن إقسامه بها تعظيم له سبحانه. [مجموع الفتاوى، بتصرف]

ثم اعلم أخي وفقك الله: أنه على قدر المعرفة يكون تعظيم الرب تعالى في القلب، وأعرف الناس به أشدهم لله تعظيما وإجلالا فمن كان بالله أعرف كان منه أخوف. تعظيمُ الله في القلوب وإجلالُه في النفوس والتعرّف على آلائه وأفضالِه وقدرُه حقَّ قدره هو والله زادُ العابدين وقوّة المؤمنين وسلوَى الصابرين، وهو سياج المتَّقين.

من الذي عرف الله فاستهان بأمره أو تهاون بنهيه ؟! ومن الذي عظمه فقدّم عليه هواه ؟! وما قدره من غدًا عنه لاه، فالله سبحانه يُعبد ويُحمَد ويُحبّ لأنه أهلُ لذلك ومستحقّه، بل ما يستحقّه سبحانه لا تناله قدرة العباد ولا تتصوّره عقولُهم؛ ما أحوجنا لهذا الأمر خصوصا في هذا الزمن الذي ظهرت فيه بعض الأمور المنافية لتعظيم الله والمنافية لتعظيم الله عزوجل. - كما أسلفنا في المقدمة - إن استشعار عظمة الله تعالى وجلاله وملكه الذي لا تحيط به العقول وجبروته إن ذلك شغل القلوب التي عرفت الله تعالى وأفردته العبادة والقصد المؤمن المخلص لله من أطيب الناس عيشا وأنعمهم بالا وأشرحهم صدرا وأسرهم قلبا وهذه جنة عاجلة قبل الجنة الآجلة.



## اللَّه العظيم جل جلاله

# [ إنه الله العظيم جل جلاله انتبه الأمر جلل ]

الله: كلمة تزلزل القلوب، وتهز الأركان، تقشعر جلود المؤمنين عند ذكرها إنه العظيم، إن الناظر في أحوال الناس ليعجب من هذه النفوس التي إذا ذكّرت بالله لم تتذكر، وإذا وُعظت لم تتعظ، وإذا قُرئت عليها آيات الوعد والوعيد لم تبك ولم تتأثر ولا شك أن هذا نذير خطر على العبد إذا لم يراجع نفسه ويحاسبها ويذكرها بالله تعالى، ولعل من أعظم الأسباب التي أوصلت الإنسان إلى هذه الحالة المتردية عدم استشعار عظمة الله في القلوب والبعد عن خشيته والخوف منه سبحانه.

و في هذا الكتاب سنتناول هذه المسألة المهمة، ألا وهي تعظيم الله جل جلاله

# ١٤ .. أين نحن من تعظيم الله عز وجل .. ١٤

وقبل الكلام عليها نذكر باختصار وإيجاز أسطرا عن أسماء الله الحسني وصفاته العليا.

## • أسماء الله الحسني وصفاته العليا

# أهمية العلم عن اللَّه عزوجل:

- أعظم علم هو الذي يتعلق بمعرفة الله عز وجل، بأسمائه وصفاته، لأن شرف العلم من شرف المعلوم، والمعلوم هنا هي ذات الله وأسمائه وصفاته، فأول أصل من أصول الإيمان: أن تؤمن بالله، كيف تؤمن بالله؟ بتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات.

- أول سؤال يُسأل عليه العبد في القبر من ربك؟ ولا أحد يظن أن الإجابة سهلة، إذا لم يعرف الرب سبحانه وتعالى في هذه الدنيا بأسمائه وصفاته.

وكل اسم من أسماء الله الحسنى يحتاجه المؤمن في حياته، أن يعلم به ثم يوقن ثم يحقق هذه الصفة، إذن (علم، يقين، تحقيق صفة)،

- أتى في القرآن (فاعلم، ولتعلموا، وليعلموا) أكثر من واحد وثلاثين مرة في القرآن دلالة على وجوب معرفة الناس بربهم وبخالقهم. قال تعالى: ﴿ فَأَعْلَرُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَهَ إِلَّا اللّهُ لَا محمد: ١٩] أول فرض فرضه اللّه على خلقه : معرفته . فإذا عرفه الناس عبدوه "فينبغي للمسلمين أن يعرفوا أسماء اللّه وتفسيرها فيعظموا الله حق عظمته، ولو أراد رجل أن يتزوج إلى رجل أو يزوجه أو يعامله طلب أن يعرف اسمه واسم أبيه وجده، وسأل عن صغير أمره وكبيره، فالله الذي خلقنا ورزقنا - ونحن نرجو رحمته ونخاف سخطه - أولى أن نعرف أسماءه ونعرف تفسيرها". [قوام السنة الأصفهاني] .

وقالَ ابنُ القيِّمِ رحمهُ اللَّهُ تعالى في نُونِيَّتِهِ المُباركةِ:

مِنْ رابِعِ والحــقُّ ذُوتبيــانِ وكذلــكَ الأسماءُ للرَّحْمَـنِ وجزاؤُهُ يومَ المعادِ الثانِـي جاءَتْ عن المبعوثِ بالفُرْقَـانِ

والعلْمُ أقسامٌ ثلاثٌ ما لها علمٌ بأوصافِ الإلهِ وفعلِهِ علمٌ بأوصافِ الإلهِ وفعلِه والأمرُ والنهيُ الذي هو ودينُه والكلُّ في القرآنِ والسُّنَنِ التي



وقال رحمه الله: (أَفْضَلُ العِلمِ والعَمَلِ والحالِ: العِلمُ باللهِ وأسمائِهِ وصفاتِهِ وصفاتِهِ وأفعالِهِ، والعملُ بمرْضَاتِهِ، وانجذابُ القلبِ إليهِ بالحُبِّ والخوفِ والرجاءِ، فهذا أشْرَفُ ما في الدُّنيا، وجزَاؤُهُ أشرفُ ما في الآخِرَةِ).

وأجلُّ المقاصدِ معرفةُ اللَّهِ ومحبَّتُهُ والأُنْسُ بقربِهِ، والشَّوقُ إلى لِقَائِهِ والتَّنَعُمُ بِذِكْرِهِ، وهذا أَجَلُّ سعادةِ الدُّنيا والآخرةِ، وهذا هوَ الغايةُ التي تُطْلَبُ لِذَاتِها. وإنَّما يشعرُ العبدُ تمامَ الشُّعورِ بأنَّ ذلكَ عينُ السعادةِ إذا انكشفَ لهُ الغطاءُ وفارقَ الدُّنيا ودخلَ الآخرةَ، وإلاَّ فهوَ في الدنيا - وإنْ شعرَ بذلكَ بعضَ الشعورِ - فليسَ شعورُهُ كاملاً للمعارضاتِ التي عليهِ، والمحنِ التي امْتُحِنَ بها، وإلاَّ فليست السعادةُ في الحقيقةِ سِوَى ذلكَ. وكلُّ العلومِ والمعارفِ تَبَعُ لهذهِ المعرفةِ، مُرَادَةٌ لأَجْلِها، وتفاوتُ العلومِ في فضلِها بحسَبِ العلومِ والمعارفِ تَبَعُ لهذهِ المعرفةِ، مُرَادَةٌ لأَجْلِها، وتفاوتُ العلومِ في فضلِها بحسَبِ العلومِ والمعارفِ تَبَعُ لهذهِ المعرفةِ وبُعْدِها، فَكُلُّ علمٍ كانَ أقربَ إفضاءً إلى العلمِ باللَّهِ وأسمائِهِ وصفاتِهِ فهوَ أعلى ممَّا دُونَهُ، وكذلكَ حالُ القلبِ؛ فكلُّ حالٍ كانَ أقربَ إلى المقصودِ الذي خُلِقَ لهُ فهوَ أشرفُ ممَّا دُونَهُ، وكذلكَ حالُ القلبِ؛ فكلُّ عملٍ كانَ أقربَ إلى المقصودِ الذي خُلِقَ لهُ فهوَ أشرفُ ممَّا دُونَهُ، وكذلكَ الأعمالُ، فكلُّ عملٍ كانَ أقربَ إلى المقصودِ الذي المقصودِ كانَ أفضلَ منْ غيرِهِ، ولهذا كانت الصَّلاةُ والجهادُ منْ أفضلِ الأعمالِ وأفْضَلِها لللهُ المقصودِ عانَ أفضلَ اللهُ المقصودِ.

وهكذا يجبُ أَنْ يكونَ؛ فإنَّ كلَّ ما كانَ الشيءُ أقربَ إلى الغايَةِ كانَ أفضلَ من البعيدِ عنها، فالعملُ المُعِدُ للقلبِ المُهَبِّئُ لهُ لِمَعرفةِ اللَّهِ وأسمائِهِ وصفاتِهِ ومحبَّتِهِ وخوفِهِ ورجائِهِ أفضلُ ممَّا ليسَ كذلكَ.

وإذا اشتركتْ عِدَّةُ أعمالٍ في هذا الإِفْضَاءِ فأفضلُها أَقْرَبُها إلى هذا المُفْضِي، ولهذا اشتركت المعاصي في حَجْبِ القلبِ الشّركت المعاصي في حَجْبِ القلبِ وَقَطْعِهِ عَنْ هذهِ الغايَةِ فكانتْ مَنْهِيًّا عنها، وتأثيرُ الطاعاتِ والمعاصي بحَسَبِ درجاتِها.

## وتكمن أهمية معرفة أسماء اللَّه وصفاته فيما يلي :-

۱- معرفة الله تفرض عبادته والخشوع له: إن تمام العبادة متوقف على المعرفة بربه، بالله، والإنابة إليه والإقبال عليه، والإعراض عمن سواه، وكلما ازداد العبد معرفة بربه، كانت عبادته أكمل، وهو أول فرض فرضه الله على خلقه: معرفته، فإذا عرفه الناس عبدوه وأدى ذلك إلى اليقين بحق العبودية لله وأثمر الإخلاص له في عبادته.



٧- معرفه الله سبب في محبته: تعتبر معرفة الله سبب محبته فتقوى المحبة على قدر قوة المعرفة وتضعف على قدر ضعف المعرفة بالله، وإن قوة المعرفة لله تدعو إلى محبته، وخوفه، ورجائه، ومراقبته، وإخلاص العمل له، وهذا هو عين سعادة العبد، ولا سبيل إلى معرفة الله إلا بمعرفة أسمائه الحسنى، والتفقه في معانيها

٣- معرفة الله سبيل للتوكل عليه: أن معرفة الله والعلم بأن الله خالق الأسباب ومسبباتها ولا خالق غيره ولا مقدر غيره سبب قوي للتوكل على الله، كما أن العلم بتفرد الله بالضر والنفع، والعطاء، والمنع، والخلق، والرزق، والإحياء، والإماتة كما تقتضي المعرفة بأسماء الله الحسنى يثمر لله عبودية التوكل عليه باطنًا وظاهرًا، ولأن الرزق بيد الله وحده كما تقتضي معرفة أسماء الله الحسنى، فعلى العاقل التوكل على الله والاعتماد بوعده فان الله كاف لعبده.

2- معرفة الله وسيلة إلى معاملته بثمراتها: من لوازم معرفة الله التضرع، والخوف، والذكر القلبي يمتنع انفكاكه عن التضرع والخوف، وفهم معاني أسماء الله هي وسيلة إلى معاملته بثمراتها من الخوف والرجاء، والمهابة، والمحبة والتوكل وغير ذلك من ثمرات معرفة الصفات، كما يعتبر الخوف من الله من كمال المعرفة بالله لأنه لم يأمن مكر الله.

٥- معرفة الله أكبرعون على تدبر كتاب الله: إن في تدبر معاني أسماء الله وصفاته أكبرعون على تدبر كتاب الله، وذلك لأن معرفة أسماء الله وصفاته وأفعاله يساعد على التدبر وفهم معاني القرآن وفيه مجالاً رحباً ومتسعاً بالغاً.

7- معرفة الله تورث الأدب مع الله: إن معرفة الله يورث حقيقة الأدب مع الله فلا يكون للعبد تقدير إلا ما قدر الله. ولا يكون له مع تقدير الله، إلا الطاعة والقبول والاستسلام، مع الرضى والثقة والاطمئنان، قال ابن القيم: «إن الأدب مع الله تبارك وتعالى هو القيام بدينه والتأدب بآدابه ظاهرًا وباطنًا. ولا يستقيم لأحد قط الأدب مع الله إلا بثلاثة أشياء: معرفته بأسمائه وصفاته، ومعرفته بدينه وشرعه وما يحب وما يكره، ونفس مستعدة قابلة لينة متهيئة لقبول الحق علمًا وعملاً وحالاً».

٧- معرفة الله لها لذة يعرفها من عرف الله: إن لذة معرفة الله ومحبته وعبادته وحده لا شريك له والرضا به هو العوض عن كل شيء ولا يتعوض بغيره، فقد حكى عن



على أنه قال «لذة معرفة الله شغلتني عن لذائذ طعام الدنيا».

وقال ابن القيم -رحمه الله -: وليست حاجة الأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة بارئها وفاطرها ومحبته وذكره والابتهاج به، وطلب الوسيلة إليه، والزلفى عنده، ولا سبيل إلى هذا إلا بمعرفة أوصافه وأسمائه، فكلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف، وله أطلب، وإليه أقرب، وكلما كان لها أنكر كان بالله أجهل، وإليه أكره، ومنه أبعد. والله ينزل العبد من نفسه حيث يُنزله العبد من نفسه.

ويقول الإمام ابن القيم -رحمه الله -: « لا سعادة - أي للعباد -، ولا فلاح ولا صلاح لهم ولا نعيم إلا بأن يعرفوه -أي ربهم - ويعبدوه ويكون وحده غاية مطلوبهم، ونهاية مرادهم وذكره والتقرب إليه قرة عيونهم وحياة قلوبهم فمتى فقدوا ذلك كانوا أسوأ حالا من الأنعام بكثير، وكانت الأنعام أطيب عيش منهم في العاجل، وأسلم عاقبة في الآجل ». [الصواعق المرسلة (٣٦٦/١)].

يقول الإمام ابن القيم -رحمه الله-: «على قدر المعرفة يكون تعظيم الرب تعالى في القلب، وأعرف الناس به: أشدهم له تعظيما وإجلالا». [مدارج السالكين (٢/ ٤٩٥)].

ويقول الشيخ ابن سعدي – رحمه الله –: «وبحسب معرفته – أي العبد – بربه يكون إيمانه، فكلما ازداد معرفة بربه ازداد إيمانه، وكلما نقص نقص، وأقرب طريق يوصله إلى ذلك: تدبر صفاته وأسمائه من القرآن» [تفسيرالسعدي (٢٤/١)].

فما أحوجنا أيها الأحبة أن نتعرف على الله بأسمائه وصفاته. ويقول العلامة محمد الأمين الشنقيطي في هذا المقام: إن الإنسان إذا سمع وصفاً وصف به خالق السموات والأرض نفسه، أو وصف به رسوله، فليملأ صدره من التعظيم، ويجزم بأن ذلك الوصف بالغ من غايات الكمال والجلال والشرف والعلو ما يقطع جميع علائق أوهام المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين، فيكون القلب منزهاً معظماً له (جلّ وعلا)، غير متنجّس بأقذار التشبيه.

وتعظيم الله وإجلاله لا يتحقق إلا بإثبات الصفات لله - تعالى - كما يليق به سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، والذين ينكرون بعض صفاته تعالى ما قدروا الله عز وجل حق قدره، وما عرفوه حق معرفته، ولما كان من أسماء الله



-تعالى- الحسنى: المجيد والكبير والعظيم فإن معنى هذه الأسماء: أن الله - عز وجل- هو الموصوف بصفات المجد والكبرياء والعظمة والجلال، الذي هو أكبر من كل شيء، وأجل سيء، وأجل وأعلى، وله التعظيم والإجلال، في قلوب أوليائه وأصفيائه، قد ملئت قلوبهم من تعظيمه، وإجلاله، والخضوع له، والتذلل لكبريائه.

فإذا عرفت الله حق معرفته بتوحيد ألوهيته وتوحيد ربوبيته وتوحيد أسمائه وصفاته، فإنه حين ذاك يعظم الله وقدره في قلبك، ويقع وقاره في قلبك؛ فإذا وقرت الله بقلبك، عظمت عندك مخالفته، لأن مخالفة العظيم ليست كمخالفة من دونه.

## أهمية معرفة الأسماء الحسني:-

- ١ معرفة أسماء اللَّه وصفاته أصل التوحيد
- ٢- معرفة الأسماء والصفات سبب في زيادة الإيمان
  - ٣ معرفة الأسماء والصفات أشرف المعارف
- ٤- معرفة الأسماء والصفات هي الطريق لمعرفة الله
- ٥- معرفة الأسماء والصفات هي الطريق لعبادة اللَّه عز وجل

[مختصرة من رسالة الماجستير للدكتور فواز الكردي (تحقيق العبودية بمعرفة أسماء الله وصفاته)].

ولذلك كله كان إحصاء أسماء الله تعالى من أعظم موجبات الجنة فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: (إن لله تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة) [رواه البخاري]

وإحصاء الأسماء والصفات يكون من خلال:-

- ١) حفظها، بأن يستودعها قلبه.
- ٢) معرفة معانيها، فيتعلم معانيها وكيفية عبادة اللَّه عزَّ وجلَّ بمقتضاها.
  - ٣) العمل بمقتضاها، فإذا علم أنّه الأحد فلا يُشرك معه غيره .
  - ٤) دعاؤه بها، كما أمرنا اللَّه جلَّ وعلا ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسَّمَآءُ ٱلْخُسَّنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ﴾.
    - ه) التحقق، بأن ينظر في الآفاق ويتفكَّر في آلاء الله سبحانه وتعالى .



وأنا في هذا المقام سأقوم بنقل مختصر لمبحث أحسبه رائع عن «آثار التعبد بأسماء اللّه وصفاته » للشيخ محمد بن عبد اللّه الزغيبي يقول الباحث حفظه اللّه :

«إن البحث في أسماء الله وصفاته وفق ما جاء في الكتاب والسنة هو من أجلً المعارف وأشرفها . ولن نتعرض في هذا البحث المتواضع لكل ما يتعلق بالأسماء الحسنى، ولكننا سنعرض لجزئية صغيرة، ولكنها مهمة وعظيمة ، ألا وهي التعبد بأسماء الله وصفاته الحسنى، فإنه باب عظيم يضم بين جوانبه مسائل من التعبد، فمنها : إحصاء ألفاظها وعددها، وكذلك : الدعاء بها، وثالثها : ما نحن بصدده، وهو فهم معانيها ومدلولها، وفهم معانيها ومدلولها الدعانيها ومتعلقها، وثائمها . فكرها ابن القيم في ثنايا كتبه، وهي : إدراك موجبها وأثارها، ومقتضياتها، ومتعلقها، ولوازمها، وأحكامها .. فكل هذه المترادفات المتقاربة تعني التعبد لله بأسمائه وصفاته ، إذ كل اسم له تعبد مختص به علماً ومعرفة وحالاً، وله صفة خاصة ، وكل صفة لها مقتضى وفعل ، إما لازم ، وإما متعد ، ولذلك الفعل تعلق بمفعول هو من لوازمه ، وهذا في خلقه ، وأمره ، وثوابه ، وعقابه ، وكل ذلك آثار الأسماء الحسنى وموجباتها . ومن المحال تعطيل أسمائه عن أوصافها ومعانيها ، وتعطيل الحسنى ولا بد من إثبات حكمه ومقتضاه ، وهو أنه يسمع السر والنجوى ، ويسمع الحسنى ، ولا بد من إثبات حكمه ومقتضاه ، وهو أنه يسمع السر والنجوى ، ويسمع ضجيج الأصوات ، على اختلاف اللغات .. وإدراك هذا الأثر من اسمه (تعالى) يورث طبع حالاً من التعبد والمراقبة والإنابة إلى ربه (سبحانه وتعالى) .

واعلم أن التعبد بالأسماء والصفات الحسنى درجات ومراتب وأنواع كما سبق، وكلما زاد علم العبد بالله (جل وعلا) ارتفع في درجة التعبد، وأكمل الناس عبودية هو المتعبد بجميع الأسماء والصفات التي يطلع عليها البشر، فلا تحجبه عبودية اسم عن آخر، كمن يحجبه التعبد باسمه (القدير) عن التعبد باسمه (الحليم) (الرحيم)، أو يحجبه عبودية اسم (المعطي) عن عبودية اسم (المانع)، أو عبودية اسم (الرحيم) و(العفو) و(الغفور) عن اسمه (المنتقم)، أو التعبد بأسماء التودد والبر واللطف والإحسان عن أسماء العدل والجبروت والعظمة والكبرياء .. ونحو ذلك . وهو (سبحانه) يحب موجب أسمائه وصفاته، فهو عليم ويحب كل عليم، جواد يحب كل جواد، عفو يحب العفو وأهله،



حبي يحب الحياء وأهله، شكور يحب الشاكرين، صبور يحب الصابرين، حليم يحب أهل الحلم، وإذا كان (سبحانه) يحب المتصفين بأثر صفاته فهو معهم بحسب نصيبهم من هذا الاتصاف، وهو ما يسمى بالمعية الخاصة.

#### ومن هذه الآثار:

۱-الأنس بالله ولم شعث القلب: (وذلك إنما هو أثر تجلي الأسماء والصفات الحسنى على قلب العبد، فترتفع حجب الغفلة والشك والإعراض، ويتم استيلاء سلطان المعرفة على القلب وقد استولى على العبد نور الإيمان بالأسماء والصفات ومعرفتها، ودوام ذكرها، والنظر إلى الواحد الفرد، الأول فليس قبله شيء، الآخر الذي ليس بعده شيء، الظاهر الذي ليس فوقه شيء، الباطن الذي ليس دونه شيء، سبق كل شيء بأوليته، وبقي بعد كل شيء بآخريته، وعلا فوق كل شيء بظهوره، وأحاط بكل شيء ببطونه).

(وإذا بلغ العبد في مقام المعرفة إلى حدِّ كأنه يكاد يطالع ما اتصف به الرب – سبحانه من صفات الكمال ونعوت الإجلال، وأحست روحه بالقرب الخاص، حتى يشاهد رفع الحجاب بين روحه وقلبه وبين ربه، فإن حجابه هو نفسه، وقد رفع اللَّه عنه ذلك الحجاب بحوله وقوته، فأفضى القلب والروح حينئذ إلى الرب، فصار يعبده كأنه يراه).

7- تعظيم الله (سبحانه وتعالى): فمن شاهد الصفة فلا بد أن يشاهد متعلقاتها، فإن النظر في متعلقاتها يكسب التعظيم للمتصف بها. فمن شاهد صفة الكلام مثلاً زادته تعظيماً للله (تعالى) ولا بد، إذ لو أن البحريمده من بعده سبعة أبحر، وأشجار العالم كلها أقلام يُكتب بها كلام الرب (جل جلاله) لفنيت البحار ونفدت الأقلام، وكلام الله (عز وجل) لا يفنى ولا ينفد، فمن شاهد الصفات الأخرى بمثل هذه المشاهدة من العلم والقدرة ونحوها، وجال قلبه في عظمتها: ازداد معرفة وتعظيماً لله (سبحانه).

٣-إدراك مقتضيات الصفات طريق لإثباتها: فوجود هذا الكون المدبر المحكم الواسع يتطلب ربًا مالكاً حكيماً عليماً، وكذلك وجود المخلوقات بأنواعها وأشكالها يوجب وجود خالق، ووجود الجناية والتقصير من العبد يوجب إثبات اسم (الغفار).. وغيره من الأسماء والصفات.



3- إدراك أسرار الشريعة وحقيقة الأحكام الشرعية: فمن كانت له معرفة بأسماء الله وصفاته، واستقرار آثارها في الخلق والأمر، رأى الخلق والأمر ينتظمان بها أتم انتظام، ورأى سريان آثارها فيها، وعلم بحسب معرفته ما يليق بكماله وجلاله أن يفعله، وما لا يليق، فاستدل بأسمائه على ما يفعله وما لا يفعله، فإنه لا يفعل خلاف موجب حمده وحكمته، وكذلك يعلم ما يليق به أن يأمر به ويشرعه مما لا يليق به، فإذا رأى في بعض الأحكام جوراً أو سفهاً وعبثا ومفسدة، فليعلم أنه ليس من أحكامه ودينه، وأنه بريء منه ورسوله ؛ فإنه إنما أمر بالعدل لا بالظلم، وبالمصلحة لا بالمفسدة، وبالحكمة لا بالسفة).

0-الطمأنينة: والطمأنينة إلى أسماء الرب وصفاته نوعان: أحدهما: طمأنينة إلى الإيمان بها وإثباتها واعتقادها، وطمأنينة إلى ما تقتضيه وتوجبه من آثار العبودية، فمثلاً: التعبد باسم (القدير) يوجب الطمأنينة إلى القَدَروإثباته، ويقتضي الطمأنينة إلى مواضع الأقدار التي لا قدرة له على دفعها، فيسلّم لها، ويرضى بها، ولا يسخط، ولا يشكو، ولا يضطرب إيمانه، فلا يأسى على ما فاته، ولا يفرح بما آتاه الله؛ لأن المصيبة فيه مقدرة قبل أن تصل إليه وقبل أن يُخلق. فهذه طمأنينة إلى أحكام الصفات وموجباتها وآثارها في العالم، وهي قدر زائد على الطمأنينة بمجرد العلم بها واعتقادها.

أمثلة توضح كيفية التعبد بمعاني الأسماء والصفات : سنتطرق لبعض الأسماء والصفات .

وإلا فإن توضيح ما مضى لجميع الصفات أمريطول، ولكن يمكن فهم الأسماء والصفات على ما سنذكره:

۱-السميع:إذا استشعر العبد بقلبه سمعه (سبحانه) لأصوات عباده على اختلافها وجهرها وخفائها، وأنه سواء عنده من أسر القول ومن جهربه، ولا يشغله من جهر عن سمعه لصوت من أسر، ولا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه الأصوات على كثرتها واختلافها واجتماعها، بل هي عنده كصوت واحد، فعلم أن الله يسمعه: فلا يقول إلا خيراً، بل يستجي أن يسمع الله من كلامه ما يخزيه ويفضحه عنده، وإنما يشتد في ألا يسمع منه إلا الكلام الحسن، بل ويكثر منه؛ حتى يحظى عند ربه (سبحانه).



ويستشعرأن الله يسمع كلام أعدائه، وأن الله ليس بغافل عنهم ولا يرضى ما يقولون، فعند ذلك يعلم أن الله معه وأنه ناصره لا محالة، وقد قال ابن القيم في النونية معبراً عن هذا المعنى:

وهو السميع يرى ويسمع كل ما في الكون من سرومن إعلان ولكل صوت منه سمع حاضر فالسروالإعلان مستويان والسمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه بعيدها والداني

العزيز: وسنتعرض لطرف من معنى هذا الاسم العظيم، وهو مشاهدة عزة الله (سبحانه) في تقديره (تعالى) على عبده بالمعاصي والذنوب. فيشاهد عزة الله بأن قلّب قلبه وصرّف إرادته على ما يشاء (سبحانه)، وحال بين العبد وقلبه وأن يعرف أنه مدبر مقه ور، ناصيته بيد غيره، لا عصمة له إلا بعصمته، ولا توفيق له إلا بمعونته فهو ذليل حقير، في قبضة عزيز حميد.

٣- الـودود: فهو يحب عباده الصالحين ويحبونه ؛ فإن العبد إذا شاهد بقلبه غنياً كريماً جواداً، عزيزاً قادراً، كل أحد محتاج إليه بالذات، وهو غني بالذات عن كل ما سواه، وهو مع ذلك يود عباده ويحبهم، ويتودد إليهم بإحسانه وتفضله عليهم : كان له من هذا الشهود حالة صافية خالصة من الشوائب.

3- السلام: وحقيقة هذه اللفظة (السلام) هي: البراءة والخلاص والنجاة من الشروالعيوب، فإذا علمت أن الله هو (السلام) فتعلم أن تجاوزه عنك في معصيتك وذنبك سلام من أن تكون عن حاجة منه أو ذل أو مصانعة، كما أن عذابه سلام عن أن يكون ظلماً أو قسوة، بل هو محض حكمته وعدله. وشرعه ودينه سلام من التناقض والاختلاف والاضطراب وخلاف مصلحة العباد ورحمتهم.

وكذلك محبته لمحبيه وأوليائه سلام من عوارض محبة المخلوق للمخلوق من كونها محبة حاجة إليه أو تعلق أو انتفاع بقربه . فتأمل كيف تضمن اسمه (السلام) كل ما نُزِّه عنه (تبارك وتعالى)، واستشعر هذا بقلبك ؛ فإنه يبعث على تعظيم ربك (سبحانه) .

٥- الحيار: ولاسمه (الحيار) ثلاثة معان:



أ- أنه الذي يجبرضعف الضعفاء من عباده ويجبر كسر القلوب المنكسرة، فكم جَبَر من كسير، وأغنى من فقير، وأعز من ذليل، فإذا عرف العبد هذا المعنى تعبد لله بمقتضاه، وسأله بأن يجبر كسره، ويعينه على عبادته.

ب - أنه القهار، فهو يجبر عباده على ما أراد مما اقتضته حكمته، فيستشعر العبد أن أفعاله بقدرة الله، ويعلم أن أعداء الدين لن يصيبوه إلا بما قضى الله وأراد .

ج- «أنه العلي بذاته فوق جميع مخلوقاته، فلا يستطيع أحد منهم أن يدنو منه، فيبعثه ذلك على تعظيم ربه وإدراك عزته واستعلائه. والله أعلم، وصلً اللَّهم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم» أهـ

## تنبيه: حديث سرد الأسماء الحسني ضعيف:

(إن للّه تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة) ثم سرد الأسماء الحسنى وبألفاظ مختلفة بزيادة ونقص [وانظر:النهج الأسنى (٥/١،-٥٥) الدعاء للطبراني (١١/١٥و١١) ما المقصد الأسنى . مجموع الفتاوى (٢/١٥ و١٨٣) القواعد المثلى (١٩٥٨) تخريج حديث الأسماء الحسنى (٤١ إلى المقصد الأسنى . مجموع الفتاوى (٨/١٨) ضعيف الجامع (٤١ ٩/١و٤٤ ٩/١و١٤٥) الألفاظ الموضحات لأخطاء دلائل الخيرات أخر الرسالة) كشف الحجاب (٨٨) ضعيف الجامع (٤١ ٩/١٥) الفتح (١/١٧/١) الأباطيل والمناكير (١/ ٩٥) م الميزان (٣١-١٤) مجموع الفتاوى (٨/٧٩و٩) شأن الدعاء (٣٦) الفتح (١/١٧/١) الأباطيل والمناكير (٣/٥٠) المنزل (٣١/١٠) التلخيص (٤/٥٦٠) تفسيرابن كثير (٣/٦٠ و١٦٠) الوادعي م . المحلى (٣١/٨) تحفة الذاكرين (٣٦-٦٦) أحاديث معللة ظاهرها الصحة (٣٦٤) الأسماء والصفات للبيهقي (١/٦و١) م قاعدة جليلة في قواعد الاسماء الحسنى . لسان (٤/ ٢٥٥) صحيح الأذكار وضعيفه (١/٢٠) الدعوات الكبير (٢/٢٢) م] .

#### من حيث المتن:

- الاضطراب والاختلاف في الروايات: فهناك مخالفة بين هذه الروايات في الترتيب، وزيادة ونقص بينها.
- أنه ورد في بعض الروايات أسماء شاذّة لا يصح نسبتها إلى اللّه عَبَّرُوَّلَ ؛ إمّا لا لله عَبَرُوْلَ ؛ إمّا لا لله على هذا الاسم في مجموع لأنها ليست كاملة الحسن كالمنتقم مثلاً [وانظر كلام شيخ الإسلام على هذا الاسم في مجموع الفتاوى (٩٦/٨)]، أو لعدم ورودها بصيغة الاسم [ لأنّ الأسماء هي التي يُشْتَقَ منها الصّفة ] كالرشيد والمعز والمذل والمحصي، كلاها لم ترد بصيغة الاسم ]. والقاعدة: (أن أسماء اللّه تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة فلا يزاد فيها ولا ينقص لأن العقل لا يمكنه إدراك

ما يستحقه تعالى من الأسماء فوجب الوقوف في ذلك على النص لقوله تعالى: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُوَّادَ كُلُّ أُوْلَكِكَ كَانَ عَنْهُ مَسُولًا ﴿ آ ﴾ ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُوّادَ كُلُّ أُوْلَكِكَ كَانَ عَنْهُ مَسُولًا ﴿ آ ﴾ [الإسراء: ٣٦] وقوله: ﴿ قُلُ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوْرَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْإِنَّمَ وَٱلْإِنَّهُ مَا لَا يَعْمَونَ وَالْإِن السَّمِيتِهُ وَالْسَاعِينَ اللَّهُ مَا لَمُ يُنْزِلُ بِهِ عَلَى فوجب سلوك الأدب بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص .

# أَقوالُ العلماءِ في سَردِ هذه الأسماء:

١- نقل الحافظ عن الدوادي قوله: (لم يثبت أنَّ النَّبي سُّ عَيْن الأسماء). [فتح الباري (٢١٧/١)]

٢- وقال في بلوغ المرام: (والتحقيق أن سردها إدراج من بعض الرواة وليس مرفوعاً). [ص (٢٥٤)]

٣ - وقال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام: (اتفق الحفاظ من أئمة الحديث أن سردها إدراج من بعض الرواة). [١,٨/٤]

٤- قال البيهقي : ( يُحْتَمَلُ أَنَّ التَّفسيروقع من بعض الرُّواة ، وكذلك في حديث الوليد بن مسلم ) . [الأسماء والصِّفات (٣٢/١)]

٥- قال شيخ الإسلام: ليس هو عند أهل المعرفة بالحديث، من كلام النبي رصيح الله الله الله الله الله الله المعرفة بالهذا ذكره الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز أو عن بعض شيوخه).

7 - قال ابن كثير: (والذي عَوَّل عليه جماعة من الحفّاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث [أي حديث الوليد بن مسلم] مُدرَجُ فيه، وإنما ذلك كما رواه الوليد وعبد الملك بن محمد عن زهيربن محمد أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك . أي أنهم جمعوها من القرآن). [تفسيره (٢٦٩/٢)]

٧- يرى ابن الوزير عدم صِحَّة جميع الرّوايات التي سردت الأسماء الحسنى، حتى رواية الوليد بن مسلم، وأنَّ من صحَّح هذه الروايات متساهل في التَّصحيح.

[العواصم من القواصم في الذُّب عن سنة أبي القاسم (٢,١/٧-٧,٦)]

٨ قال الشيخ محمد العثيمين: (لم يصح عن النبي ﷺ تعيين هذه الأسماء، والحديث المروي في تعيينها ضعيف).

٩ - ضعَّفه الشيخ الألباني.

• خلاصة القول: أن هذه الزيادة مدرجة في الحديث ولا يصح رفعها، لأن غاية ما في ذلك أنّ سرد هذه الأسماء اجتهاد من بعض الرّواة، والتي يندرج فيها الخطأ والصّواب.

فلو ثَبَت أَنَّ النَّي وَاللَّهُ هو الذي سردها، لما اجتهد بعض السَّلف في إخراجها من النَّصوص وهم يعلمون أنه وَاللَّهُ قد عدَّها في الحديث .

هل هُناك حِكمة في عدم تعيينها ؟ .

واعلم أنّ في عدم تعيينها حكمة بالغة ، وهي أن يتطلبها الناس ويتحرونها في كتاب الله وسنة رسوله والله على العباد ويجتهدوا في عبادة الله عَرَّوَالَ بَعميع ما يعرفون من الأسماء الحسنى. [المجموع الثمين من فتاوى الشيخ محمد العثيمين (٦٩/٢)]

# وإليك قواعد في أسماء اللَّه الحسني

القاعدة الأولى: أسماء اللَّه كلها حسني.

القاعدة الثانية: أسماء اللَّه أعلام وأوصاف.

القاعدة الثالثة : أسماء اللَّه تعالى توقيفية .

القاعدة الرابعة: أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين.

القاعدة الخامسة : أنه يجب أن يحذر المسلم من الإلحاد في أسماء الله والإلحاد فيها أي الميل بها عما يجب فيها .

فهذه بعض القواعد في أسماء الله وصفاته.

تنبيه: وهناك مخالفات في بعض من كتب في أسماء الله وصفاته لمعرفة كثير من هذه المخالفات انظر عبدالله الغصن في بحثه القيم عن أسماء لله الحسنى حيث قَوَم ما كتبه (الزجاج والخطابي والبيهقي والقشيري والغزالي والرازي والشرباصي) عن أسماء الله الحسنى في ضوء منهج أهل السنة والجماعة [شحاته]



#### من المراجع المهمة:

- القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للعلامة ابن عثيمين
- «وِللَّهِ الأَسْمَاءُ الحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا» دِرَاسَةٌ تَرْبَوِيَّةٌ للآثَارِ الإِيمَانِيَّةِ وَالسُّلُوكِيَّةِ لأَسْمَاءِ اللَّهِ الحُسْنَى» للشيخ عبد العزيز بن الجليِّل. قرئ على الشيخ عبد الرحمن ناصر البراك.
- النِنْهَاجُ الأَسْنَى فِي شَرْحِ أَسْمَاءِ اللَّهِ الحُسْنَى للدُّ كتور: زين محمد شحاته. وقدم له: عبد الرحمن المحمود.
  - أسماء الله الحسني عبد الله بن صالح الغصن -
  - أسماء اللَّه الحسني من القرآن الكريم والحديث الصحيح ـ زين محمد شحاته ـ
    - شرح أسماء الله الحسني عبد الرحمن بن ناصر السعدي -
- شرح أسماء اللَّه الحسني في ضوء الكتاب والسنة ـسعيد بن علي بن وهف القحطاني .
- مَنْهَجُ الإِمَامِ ابْنُ قَيِّمِ الجَوْزِيَّةِ فِي شَـرْح أَسْـمَاءِ اللَّهِ الحُسْنَى ، تأليف: مشرف بن على بن عبد اللَّه الغامدي . (مجلد ١، ٥ . . ص ، دار ابن الجوزي ، رسالة ماجستير)
- «وللَّهِ الأَسْمَاءُ الحُسْنَى » شرح ابن القيم لأسماء اللَّه الحسنى للدكتور عمر الأشق.
  - نَظَرَاتُ فِي كُتُب أسماءِ اللَّهِ الحُسنى للشيخ خالد السبتِ

## [الله حل حلاله]

- ذكر اسم (الله) في القرآن في (٢٧٢٤) مرة.
  - اللّه أصله الإله بمعنى مألوه أي معبود .
- إلاه: فلما أدخلت عليه الألف واللام حذفت الهمزة تخفيفا.
- معنى الله: هو الذي يألهه العباد حبا وتذللا خوفا ورجاء تعظيما وطاعة له بمعنى مألوه أي هو الذي تألهه القلوب أي تحبه وتذل له.

- هو المعبود محبة لعظم آلائه وتعظيما لعظمة سلطانه .
- وقيل أنه اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى وذلك لخصائصه التي انفرد بها عن سائر الأسماء.
- ١) لا يطلق على غيرالله كان العرب لا يطلقونه على غيرالله ﴿ وَلَمِن سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنِ اللَّهُ ﴾ [الزمر: ٣٨]
- وقال تعالى ﴿ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴿ أَنَّ ﴾ [مريم: ٦٥] أي تعلم من اسمه الله سوى الله .
- لما كان من اختصاص هذا الاسم باللَّه وجب أن يكون من أسمائه سبحانه وتعالى.
- ٢) هذا الاسم هو الأصل في أسماء الله وسائر الأسماء مضاف إليه ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسَّمَآءُ الْخُسَّنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ﴾ [الأعراف: ١٨٠] فأضاف سائر الأسماء إليه .
- كذلك يقال الرحمن الرحيم الملك القدوس كلها من أسماء الله ولا يقال الله السم الرحمن الرحيم.
- ٣) اسم الله دال على جميع الأسماء الحسنى والصفات العليا فهو دال على إلهيته المتضمنة كثبوت صفات الإلهية مع نفى أضدادها عنه .
- فهو مستلزم لجميع معاني الأسماء دال عليها بالإجمال والأسماء تفصيل لصفات الإلهية التي اشتق منها اسم «الله».
  - مستلزم لجميع معانى الأسماء الحسنى بمعنى:-

«الله» دال على كونه مألوها معبوداً تألهه الخلائق محبة وتعظيماً وخضوعاً وفزعاً إليه في الحواجج والنوائب وذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته المتضمنة لكمال الملك والحمد التي تستلزم لجميع صفات الكمال من الحياة والسمع والبصر والقدرة والتكلم والحكمة. الخ

- ٤) قوله تعالى: ﴿ قُلِ ٱدْعُواْ ٱللَّهَ أَوِ ٱدْعُواْ ٱلرَّحْمَنَ ﴾ خص هذين الاسمين بالذكر دلالة على أنها أشرف من غيرها ثم إن اسم «الله» أشرف من اسم الرحمن لأنه قدمه في الذكر.
- اسم الرحمن يدل على كمال الرحمة ولا يدل على كمال القهر والغلبة والعظمة



والقدس والعزة أما اسم اللَّه يدل على كل ذلك فصفات الجمال والجلال تختص به .

- هذا الاسم له خاصية غير حاصلة في سائر الأسماء وهي أنها إذا أدخل عليها النداء «الـ» سـقط التعريف فلا يقال يا الرحمن...بل يا رحمن .أما الاسـم «الله» يقال يا الله فالألف واللام للتعريف كالجزء الذاتي في الاسـم وعدم سـقوطهما يدل على أن هذه المعرفة لا تزول أبداً.

وفي الحديث: (أحب الأسماء إلى الله «عبد الله» و «عبد الرحمن ») [رواه الإمام مسلم في صحيحه (٢١٣٢)] أما الحديث المشهور: (خير الأسماء ما حُمد وما عبد) فلا يصح.

لأن التعلق الذي بين العبد وبين الله هو العبودية المحضة وهو الرحمة المحضة. فالغاية التي أوجد الإنسان لأجلها أن يتأله له وحده محبة وخوفا ورجاء وتعظيما وإجلالاً فيكون عبد الله فقط عبده لما في اسم الله من معاني الإلهية التي يستحيل أن تكون لغيره. ولما غلبت رحمته غضبه كانت الرحمة أحب إليه من الغضب وكان «عبد الرحمن » أحب إليه من «عبد القاهر». [تلخيص كتاب النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى من الكتاب والسنة]. «تم التلخيص لكتاب الدكتور حمد الحمود النجدي بواسطة طلبة العلم الشرعي بتصرف»

اللّه .. اسم (اللّه) هو الاسم الجامع للأسماء الحسنى، ويعني في لسان العرب، المألوه، أي المعبود المستحق للألوهية، وهي العبادة، كما قال تعلى: ﴿ وَهُو اللّهُ فِي السّمَوَتِ وَفِي الْأَرْضِ ۗ ﴾ [الأنعام: ٣] أي: المعبود في السماوات والمعبود في الأرض، والتأله في لسان العرب التعبد.

فمعنى اسم الله: هو الإله الذي تألهه الخلائق محبة وتعظيماً وخضوعاً.

وهو الإله الجامع لجميع صفات الكمال والجلال والجمال ؛ فله الأسماء الحسنى والصفات العلى، فمعنى اسم (الله) يشتمل على معنيين عظيمين متلازمين:

المعنى الأول: هو الإله الجامع لجميع صفات الكمال والجلال والجمال.

المعنى الثاني: هو المألوه أي المعبود الذي لا يستحق العبادة أحد سواه.

والعبادة لا تسمى عبادة حتى تجتمع فيها ثلاثة أمور:

الأمرالأول: المحبة العظيمة، فالعبادة هي أعظم درجات المحبة، ولذلك لا يجوز صرفها لغيرالله عزوجل، ومن صرفها لغيرالله فقد أشرك كما قال تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَصُبِّ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا أَشَدُ حُبًّا لِلَّهِ ﴾ [البقرة: ١٦٥]

فالعابد مُحِبُّ لمعبوده أشد المحبة؛ يقدِّم محبته على محبة النفس والأهل والولد والمال، لا يهنأ إلا بذكر محبوبه، ولا يأنس إلا بفعل ما يحبه، فذكره في قلبه ولسانه لا يكل ولا يمل من ذكره، بل يأنس بذكره في كل أحيانه، ويجتهد في كسب رضاه ومحبته، حتى لو بلغ الأمر به أن يضحي بنفسه في سبيله، وهذه المرتبة من المحبة لا يستحقها أحد غيراللَّه عز وجل.

الأمر الثاني: التعظيم والإجلال، فإن العابد معظّم لمعبوده أشد التعظيم، ومُجِلُّ له غاية الإجلال، فالتعظيم من لوازم معنى العبادة.

ولذلك تجد المؤمن بالله معظّماً لربه جل وعلا، ومعظماً لحرماته وشعائره، كما قال تعالى: ﴿ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمُ حُرُمَنتِ ٱللهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، عِندَ رَبِّهِ ﴾ [ الحج: ٣٠] وقال: ﴿ ذَلِكَ وَمَن يُعَظّمُ شَعَكَيِرَ ٱللهِ فَإِنّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ ﴿ أَلَّكُ وَمَن يُعَظّمُ شَعَكَيِرَ ٱللهِ فَإِنّها مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ ﴿ أَلَّهُ وَإِلّه له .

الأمرالثالث: الذل والخضوع والانقياد، يقال طريق معبّد أي مذلّل، فالعابد منقاد لمعبوده خاضع له. وهذا الذل والخضوع والانقياد لا يجوز صرفه لغيرالله عز وجل. وذل العبد لله عزوجل وانقياده لطاعته هو عين سعادته، وسبيل عزته ورفعته ومن ذل لله رفعه الله وأعزه، ومن استكبر واستنكف أذله الله وأخزاه، وسلط عليه من يسومه سوء العذاب، ويذله ويهينه.

وهـذه الأمور الثلاثة (المحبـة والتعظيم والانقياد) هي معاني العبـادة ولوازمها التي يجـب إخلاصها للّه عـز وجل، فمن جمع هـذه المعاني وأخلصها للّه فهو مـن أهل التوحيد والإخلاص، ويبقى عليه أمر آخر وهو الاتباع فيعبد الله عز وجل بما شرعه الله وبينه لنا رسـوله الكريم صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنا ٓ إِلَيْكَ ٱلذِّكَرَ لِتُبَيِّنَ لِلنّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْمِمْ وَلَعَلّهُمْ يَنفكَرُونَ الله ﴿ . [النحل: ٤٤]



وبتحقيق هذين الشرطين: إخلاص العبادة للله عزوجل، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يكون العبد من المسلمين الموعودين بدخول الجنة، ومن نقض شرطاً منهما فليس من أهل الإسلام والعياذ بالله.

فالشرط الأول هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. والشرط الثاني هو معنى شهادة أن محمداً رسول الله. ولا يصح إسلام عبد حتى يشهد هاتين الشهادتين.

ولذلك فإن من شهد أن لا إله إلا الله فقد عاهد الله أن يخلص العبادة له وحده وقد علمت معنى العبادة فيما سبق من الشرح والبيان، فإذا شهدت أن لا إله إلا الله فاعلم أنك قد عاهدت الله أن تحبه أعظم محبة، وأن تعظمه أعظم تعظيم، وأن تخضع له وتنقاد لأمره. وهذا الاسم العظيم ثابت لله - جل وعلا - بالكتاب، والسنة، والإجماع.

ويتبين مما مضى أن اللَّه هو: المألوه المعبود بحق، ذو الألوهية، والعبودية كلها، على خلقه أجمعين.

يقول ابن القيم -رحمه الله -:

وهو الإله الحـــق لا معبـــود إلا بــل كــل معبــود سـواه فباطــل

وجهه الأعلى العظيم الشان من عرشه حتى الحضيض الداني [من متن القصيدة النونية لابن القيم: (١/ ٥٥)]

فهوالله الذي لا يسكن العبد إلا إليه، فلا تسكن القلوب إلا بذكره، ولا تفرح العقول إلا بمعرفته، لأنه سبحانه الكامل على الإطلاق دون غيره. وهو الذي لا يفزع العبد، ولا يلجأ إلا إليه، لأنه لا مجير حقيقة إلا هو، ولا ناصر حقيقة إلا هو. وهو الذي يلجأ إليه العبد بكل ذرة في كيانه، التجاء شوق ومحبة، فهو سبحانه الكامل في ذاته وصفاته، فلا يأنس إلا به، ولا يفتر عن خدمته، ولا يسأم من ذكره أبدًا. تكاد القلوب المؤمنة أن تتفتت من فرط محبتها له، وتعلقها به. وهو الذي يخضع له العبد، ويذل، وينقاد تمام الخضوع والذل والانقياد، فيقدم رضاه على رضا نفسه، في كل حال، ويبعد، وينأى عن سخطه بكل طريق، هذا مع تمام الرضا، والمحبة له سبحانه، فهو يذل، وينقاد له سبحانه، مع تمام الرضا، والمحبة له سبحانه، فهو يذل، وينقاد له سبحانه، مع تمام الرضا، والمحبة له حيث إنه الإله الحق، الكامل في ذاته وصفاته،



المستحق لذلك كله. ومعنى أن الإله هو المألوه وحده، أي: هو المستحق أن يُفرد بالعبادة وحده، وهذا هو أهم معاني هذا الاسم للعبد، وذلك حيث إن الله - عزوجل - ما خلق الجن، والإنس، إلا لتحقيق هذه الغاية، كما قال سبحانه: ﴿ وَمَا خَلَقَتُ الجِّنَ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونِ ۞ ﴾ [الذاريات: ٥]

#### •تنبيه:

لا يشرع ذكر الله باسم الجلالة «الله» مفردًا فكل الأذكار الصحيحة الواردة لا يذكر فيها مفردًا ولا غيره من الأسماء.

فمن الأخطاء كتابة «الله» وحدها هي كلمة يقولها الصوفية ويجعلونها بدلاً من الذكر يقولون: الله، الله، الله، وعلى هذا فتلغى وسواء على الجدران أو الرقاع أو اللواخ ونحوها .. [المناهي اللفظية ابن عثيمين١٦]

الذكر بلفظ الله الله أو هو هو «الله ..الله » يكثر بعض الناس من تكرار لفظ الجلالة مفردًا على سبيل الذكر، وهذا خلاف هدي النبي (صلى الله عليه وسلم) لأن لفظ الجلالة لم يرد إلا مقترنًا بالثناء والوصف الجميل : «الحمد لله »، «الله أكبر»، «سبحان الله »، وهكذا، أما ذكر لفظ الجلالة وحده دون ثناء فهو أمر مبتدع، لم يرد في الشرع، ولم يفعله أحد من السلف.

## [العظيم سبحانه وتعالى]

ذكر الفيروز أبادي في القاموس المحيط في معنى التعظيم قال: العِظم بكسر العين خلاف الصِغر، وعظّمه تعظيماً وأعظمه أي فخمه وكبره، واستعظمه أي رآه عظيماً. وقال الرازي في مختار الصحاح: عظُم الشيء أي كبر فهو عظيم، وقال ابن منظور في لسان العرب: العظيم الذي جاوز قدره وجلً عن حدود العقول.



جاء اسم الله (العظيم) في القرآن الكريم تسع مرات مفرداً ومقروناً، كما في قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ الْعَلِيمُ ﴾ ، ﴿ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾ .

والعظمة والعظموت: الكبرياء والعظم خلاف الصغر فهو الكبير الذي لا يحده حد لا يحيط بعلمه بشرولا يقدر قدره إلا هو سبحانه فهو عظيم بذاته وصفاته وهو عظيم بمعنى معظم أي يعظمه خلقه وملائكته وأنبياؤه ورسله والفاقهون من عباده ويعظمه كونه وسماؤه وأرضه ﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسُبِّحُ بِجَدِهِ } [الإسراء: ٤٤]

وكذلك جاءت السنة بهذا الاسم الجليل، فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده ». [رواه البخاري ( ٦,٤٣) ومسلم (٢٦٩٤) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -]

وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما -: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسـجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم». [رواه أبو داود (٢٦٦) وصححه الألباني]

وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسبح بهذا الاسم في الركوع حيث قال: «فأما الركوع فعظموا فيه الرب» . [رواه مسلم (٤٧٩) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -]

وقد جاء أيضًا هذا الاسم في السنة مقترنا باسمه سبحانه «الحليم »، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو عند الكرب فيقول: «لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش الكريم». [رواه البخاري (٦٣٤٥) ومسلم (٢٧٣) من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-]

ووجه الاقتران بين هذين الاسمين الكريمين واضح وذلك بأن الله -عز وجل - مع أنه العظيم الجبار المتكبر القاهر فوق عباده فإنه سبحانه الجليل الرحيم الرؤوف بعباده، والجمع بين هذين الاسمين الجليلين يدل على صفة كمال وجمال، فلم تمنعه عظمته سبحانه وقدرته على خلقه أن يحلم عنهم ويصفح ولم يكن حلمه سبحانه عن ضعف وعجز، بل عن عظمة وقدرة وقهر. [كتاب ولله الأسماء الحسني لعبد العزيز الجليل (ص٢٤٢)]

أما معنى هذا الاسم الكريم فقد تطرق إليه غير واحد من العلماء، فمثلا الإمام ابن



القيم -رحمه الله - ذكر اسم الجلالة العظيم في عدة مواضع من كتبه، فذكره في كتابه بدائع الفوائد (١٤٥/١) وقال: (العظيم: هو من اتصف بصفات كثيرة من صفات الكمال).

وقال أيضا -رحمه الله - في نونيته:

وهو العظيم بكل معنى يُوجب التعظيم لا يُحصيه من إنسَان الكافية الشافية (البيت ٣٢٢٢) ويقول الشيخ ابن سعدي - رحمه الله -: « العظيم الجامع لجميع صفات العظمة والكبرياء والمجد والبهاء الذي تحبه القلوب، وتعظمه الأرواح، ويعرف العارفون أن عظمة كل شيء وإن جلت في الصفة فإنها مضمحلة في جانب عظمة العلي العظيم ». [الحق الواضح المبين (ص٧٧)]

فهو سبحانه عظيم في كل شيء، في ذاته وفي أسمائه وصفاته، قال الشيخ ابن سعدي – رحمه الله –: «لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه، وفوق ما يثني عليه عباده». [تفسيرانسعدي (ص٥٩٥)]

وهو العظيم بكل معنىً يوجب التعظيم لا يحصيه من إنسان وهـ و الجليـل فكـل أوصـاف الجـلال له محققةٌ بـلا بطلان

(العظيم) الذي تتضاءل عند عظمته جبروت الجبابرة، وتصغر في جانب جلاله أنوف الملوك القاهرة و(العظيم) هو الواسع في ذاته، الكامل في صفاته، العزيز المجيد، الكبير، فالله تبارك وتعالى عظيم في ذاته، عظيم في أسمائه، عظيم في صفاته، عظيم في ملكه وسلطانه، عظيم في خلقه وأمره، عظيم في دينه وشرعه، ذو الملك والملكوت والمكبرياء والعظمة، ومن عظمة الله سبحانه وتعالى: أن قدره جاوز حدود الإدراك والخيال والعقل حتى لا يتصور أحد الإحاطة بكنهه وحقيقته تعالى.

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (قال الله عزوجل: الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري، فمن نازعني واحداً منهما قذفته في النار)، وروي بألفاظ مختلفة منها (عذبته) و(وقصمته)، و(ألقيته في جهنم)، و(أدخلته جهنم)، و(ألقيته في النار). [الحديث أصله في صحيح مسلم وأخرجه الإمام أحمد ٨٦٧٧ وأبو داود ٩,٤٠٠، وابن ماجة ١٧٤٤، وابن حبان في صحيحه وغيرهم، وصححه الألباني]، فيجب الإيمان بذلك وإثبات العظمة والكبرياء لله، فالكبرياء والعظمة صفتان من صفاته - سبحانه وتعالى ولا يلزم من إطلاق لفظ الإزار

والرداء أن تكون العظمة والكبرياء شيئين منفصلين عن الله سبحانه وتعالى، ونقول آمنا بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، والله أعلم. - فهو العظيم، وهو العزيز الجبار المتكبر، الله ذو الكبرياء والعظمة والجلال والبقاء والسلطان والقدرة والكمال ذو الملك والملكوت والعظمة والجبروت والحي الذي لا يموت. والعبد يقف بين يدي ربه خاشعا متذللا خافضا رأسه ينظر إلى موضع سجوده يفتتحها بالتكبير وفيه دلالة على تعظيم الله فالله أكبر مما سواه من الدنيا والمناصب والأموال .. ويطأطئ العبد رأسه بالركوع ويعفر جبهته في التراب مستجيرا بالله منيبا إليه، ولهذا كان الركوع مكان تعظيم الله تعالى وكان السجود مكان سؤال الله، قال صلى الله عليه وسلم «فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم» . [ رواه مسلم]

﴿ فَلِلَّهِ ٱلْحَمَٰذُ رَبِّ ٱلسَّمَوَاتِ وَرَبِّ ٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ وَلَهُ ٱلْكِبْرِيَاءُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَـزِيزُ ٱلْحَكِيــُرُ ۞ ﴾ [الجاثية:٣٦–٣٧]

وقال ابن القيم: ( وأما الجبار من أسماء الرب تعالى، هو الجبروت وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ) [أبوداود] فالجبار اسم من أسماء التعظيم كالمتكبر والملك والعظيم والقهار). [شفاء العليل ص١٦٠]

أيها الأحبة وبعد أن عرفنا أن نصوص الكتاب والسنة دلت على هذا الاسم الكريم [الله العظيم] وتوقفنا عند بعض معانيه الجليلة، فقد نتساءل ما واجبنا تجاه الله العظيم؟ هذا ما سطرناه في هذا الكتاب.

آية الكرسي هذه أفضل آية في كتاب الله - تعالى - كما روى أبيُّ بن كعب - رضي الله عنه - أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - سأله: (أيُّ آية في كتاب الله أعظم؟) قال: «اللَّهُ ورسولُه أعلم»، قال: فردَّدها مرات، ثم قال أبيُّ: «آية الكُرْسِيّ»، قال: (لِيَهْنِكَ العلم أبا المنذر، والذي نفسي بيده إنَّ لها لسانًا وَشَفَتَيْنِ تُقَدِّسُ الملِكَ عِنْدَ ساقِ العَرْشِ)؛

[أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَحْمَدُ وَاللَّفْظُ لَهُ].

آية الكرسي هذه الآية الكريمة أعظم آيات القرآن وأفضلها وأجلها، فلهذا كثرت الأحاديث في الترغيب في قراءتها وجعلها وردا للإنسان في أوقاته صباحا ومساء وعند نومه وأدبار الصلوات المكتوبات وذلك لما اشتملت عليه من الأمور العظيمة والصفات الكريمة، كقوله (ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السموات والأرض) فالله تعالى أكبر من كل شيء، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة) [رواه البيهقي في الأسماء والصفات، وصححه الألباني بطرقه]. وقال: قال أبو ذرّ – رضي الله عنه – سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول: (ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد أُلقيت بين ظهري فلاة من الأرض) وعن ابن مسعود قال: (بين السماء الدنيا والتي يليها خمسمائة عام، وبين الكرسي والماء خمسمائة عام، وبين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام، وبين الكرسي والماء خمسمائة عام، وبين الكبرس فوق الماء. والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم)

قال الحافظ الذهبي -رحمه الله تعالى-: وله طرق . عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْرِعَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ: (سُئِلَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - عَنْ قَوْل اللَّه عَزَّ وَجَلَّ ﴿ وَسِعَ كُرْسِيَّهُ السَّمَوَرَ وَالْأَرْضَ ﴾ قَالَ كُرْسِيّه مَوْضِع قَدَمَيْهِ وَالْعَرْش لَا يُقَدِّر قَدْره إِلَّا اللَّه عَزَّ وَجَلَّ ﴾ وَجَلَّ ) [رواه الحاكم].

وأن الكرسي الذي وسع السموات والأرض، فهو موضع القدمين لله عزوجل، أما العرش فإنه لا أحد يقدر أن يصف العرش ويصف عظمته إلا الله عزوجل لأن مقداره عظيم.

واللَّه أكبر عرشه وسع السما والأرض والكرسي ذا الأركان وكذلك الكرسي قد وسع الطبا قالسبع والأرضين بالبرهان

وهذا يدل على كمال عظمته وسعة سلطانه، إذا كان هذه حالة الكرسي أنه يسع السموات والأرض على عظمتهما وعظمة من فيهما، والكرسي ليس أكبر مخلوقات الله تعالى، بل هنا ما هو أعظم منه وهو العرش، وما لا يعلمه إلا هو، وفي عظمة هذه

إنبالعظم

المخلوقات تحار الأفكار وتكل الأبصار، وتقلقل الجبال وتكع عنها فحول الرجال، فكيف بعظمة خالقها ومبدعها، والذي أودع فيها من الحكم والأسرار ما أودع، والذي قد أمسك السموات والأرض أن تزولا من غير تعب ولا نصب، فلهذا قال: ﴿ وَلَا يَؤُدُهُۥ ﴾ أي: يثقله ﴿ حِفَظُهُما وَهُو الْعَلَى ﴾ بذاته فوق عرشه، العلي بقهره لجميع المخلوقات، العلي بقدره لكمال صفاته فهو سبحانه متصف بكل معانى العلو وهي ثلاثة:

علو الذات : فهو مستوعلى عرشه بائن من خلقه .

وعلو القهر: فهو القاهر فوق عباده.

وعلو القدر: فهو العظيم الذي لاحد لعظمته.

فسبحانه من إله عظيم.

وهو العلي فكل أنواع العلوله ثابتة بلانكران وهو العظيم بكل معنىً يوجب التعظيم لا يحصيه من إنسان وهو الجليل فكل أوصاف الجلال له محققة بلا بطلان

(العظيم) الذي تتضاءل عند عظمته جبروت الجبابرة، وتصغر في جانب جلاله أنوف الملوك القاهرة.

ولعلنا - بفضل الله - نقف مع آية من كتاب الله .. وأي آية ؟! إنها أعظم آية في كتاب الله إنها آية جمعت مظاهر العظمة كلها .. إنها آية الكرسي .. لماذا آية الكرسي ؟

- كلما تكاتفت عليّ سحب الهموم وأحاطت بي الأحزان والغموم وغلبتني الوساوس والظنون .. تأملت في آية الكرسي فوقع بصري على قوله تعالي ﴿ ٱلْحَنُّ ٱلْمَتُومُ ﴾ فأحسست بها تهز قلبي وتزلزل كياني وتحطم أحزاني وكأنها تخاطبني : ربك عز وجل يتولى إمدادك ورعايتك ويتولى حفظك ونصرتك ويذهب آلامك ومتاعبك .. فإذا هزتك الأحوال، وطوقتك الحوادث، وحلت بك الكربات، فقل لقلبك : أتدري في كنف من أنت ؟ .. أنت في كنف وحمى الركن الذي لا يضام، والقوة التي لا تُرام، والعزة التي لا تُغلب .. حسبك ﴿ ٱلْحَنُّ ٱلْقَيُّومُ ﴾.
- كلما هممت بمعصية أو غلبتني شهوة أوغرتني نفسي الأمارة بالسوء فأوقعتني

في شباك الهوى .. طالعت قول ربي في آية الكرسي ﴿ لَا تَأْخُذُهُ, سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ﴾ فاضطرب فؤادي وارتجفت أوصالي وتزلزلت جوارحي .. ويحك يا نفس .. أتدرين من يراقبك ؟ من يطّلع على ظاهرك وباطنك ؟ إنه الله عز وجل ﴿ يَعَلَمُ خَآبِنَهَ الْأَعَيُنِ وَمَا تُخَفِى الصُّدُورُ ﴿ الله ﴾ [غافر: ١٩] يا الله ! حتى خائنة الأعين ! الخائنة التي يظن الإنسان أنه وحده الذي يحسها ويعرفها، وألا أحد في الوجود كله يراها أويفهمها؟ إنه لشعور رهيب أن تحس فجأة بأنك موضوع تحت المراقبة .. المراقبة الدقيقة التي لا تترك صغيرة من عملك ولا كبيرة إلا أحصتها وسجلتها عليك .

- كلما ضعفت في مواجهة الشدائد والأزمات وكدت أنهار أمام الخطوب والملمات .. فضاقت عليّ السبل، وبارت الحيل، وتقطعت الحبال، وضاق الحال .. إذ بآية الكرسي توقظني من غفلتي وكأنها تعاتبني هل نسبت الملك عز وجل الذي في السّمَوَتِ وَمَا فِي اللّارَضِ ﴾ ؟ أما علمت أن الملك سبحانه ﴿ يَسْتُلُهُ، مَن فِي السّمَوَتِ وَاللّهُ مُوفِ شَأْنِ ﴿ الرحمن: ٢٩] .. فهلا رفعت إليه شكواك؟! هلا قصدت باب مولاك؟! .. ويحك .. أنسيت ما خولك وأعطاك ؟ أما خلقك فسواك ؟ .. أما ألهمك الإسلام وهداك ؟ .. أما قربك بفضله وأدناك ؟ .. أما بره في طرفة عين يغشاك ؟
- كلما ردد لساني قوله تعالى ﴿ وَهُو الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴾ .. سارع قلبي وجوارجي بالسجود للله عز وجل .. ألا ما أروع السجود لله .. فهو أقصى درجات العبودية ، وأجل مظاهر التذلل ، وأصدق دلائل الإذعان ، أجمل رسائل الحب وأعذب مناظر الخشوع وأفضل أثواب الافتقار وهو انظراح للجبار ، وتذلل للقهار .. إلهي .. سجد لك قلبي وخشعت جوارجي وهتف لساني معلنا أن العظمة لله ، والكبرياء لله ، والاستعلاء لله ، والقوة لله ، والجبروت لله ، والملك لله ، والعبودية لله .

فحقيق بآية احتوت على هذه الأسماء والصفات والمعاني الجليلة أن تكون أعظم آية في كتاب الله ويحق لمن قرأها بتدبر وتفهم أن يمتلئ من اليقين والعرفان والإيمان.



فسبحان من له العظمة العظيمة والكبرياء الجسيمة والقهر والغلبة لكل شيء، فقد اشتملت هذه الآية على توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وعلى إحاطة ملكه وإحاطة علمه وسعة سلطانه وجلاله ومجده، وعظمته وكبريائه وعلى جميع مخلوقاته، فهذه الآية بمفردها عقيدة في أسماء الله وصفاته، متضمنة لجميع الأسماء الحسنى والصفات العلا [مختصرا وبتصرف يسيرمن كتاب بعنوان: (وربك فكبر).. تقديم أ.د. عبد الحي الفرماوي].

اللّه هوالرب الذي تألهه القلوب، وتحن إليه النفوس، وتتطلع إليه الأشواق، وتحب وتأنس بذكره وقربه، وتشتاق إليه، وتفتقر إليه المخلوقات كلها، في كل لحظة وومضة، وخطرة وفكرة في أمورها الخاصة والعامة، والصغيرة والكبيرة، والحاضرة والمستقبلة، فهو مبديها ومعيدها، ومنشؤها وباريها، وهي تدين له سبحانه، وتقر وتفتقر إليه في كل شئونها وأمورها وبيده مقاليد الأمور وتصريف الأحوال ﴿ أَلَّا يَسَجُدُواَ لِلّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَلَى اللّهُ لاَ إِللهُ إِلّا هُوَ رَبُّ الْعَرْثِ اللّهَ لَا إِللهُ إِلّا هُو رَبُّ الْعَرْثِ الْعَرْثِ وَاللّهَ اللّهِ اللّهِ وَقَى عِبَادِهِ وَهُو المّهَ لِللّهِ اللّهِ وَلَى اللّهُ لاَ إِللهُ إِلّا هُو رَبُ الْعَرْشِ اللّهُ لاَ إِللهُ إِلّا هُو رَبُ الْعَرْشِ اللّهُ وَقَى عِبَادِهِ وَهُو المّهَ الْعَرْشِ وَعَنْتِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الذي لا يموت القيوم الذي لا ينام، وهو قيم على كل شيء يديره ويحفظه فهو الكامل في نفسه الذي كل شيء فقير إليه لا قوام له إلا به له والمحبروت له، والعظمة له، والكبرياء له، والسلطان له، والمحكم له، الأمر له، الحمد له، والقوة له، والتسبيح له، والتقديس له، ما أعظم شأنه! وأقربه من خلقه! ، وألطفه بعباده!

أشرقت لنوره السماوات والأرض، وأنار بوجهه الظلمات، روى مسلم (إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه) فإذا كانت سبحات وجهه الأعلى لا يقوم لها شيء من خلقه فما الظن بجلال ذلك الوجه الكريم وجماله وبهائه وعظمته وكبريائه؛ لذا كان أعظم نعيم أهل الجنة التلذذ بالنظر إلى وجهه الكريم - جل جلاله - وهو موقف عظيم يتجلى فيه كبرياء الله وعظمته وجماله وجلاله.

انرالعظم

فلا شيء أعلى منك مجداً وأمجدُ بعزته تعلو الوجود وتسجدُ ومن هو فوق العرش فردُ موحَدُ

لك الحمد والعلياء والمجد ربَنا مليكُ على عرش السماء مهيمنُ فسُبحان من لا يعرف الخلق قدره

- عندما يحار العقل أمام معجزة ربانية يصرخ صرخة داخلية يا الله.
- عندما تعجب النفس بجمال كوني ومنظر جميل رائع تصرخ من أعماقها يا الله .
- عندما نرى الجمال بكل صورة، جمال الصورة وجمال الخَلق والخُلق يسعد اللسان بقول يا الله .
- عندما تضيق النفس وتداهمنا الأحزان والهموم والأوهام نرددها بانشراح صدريا الله .
- عندما يضيق الطريق وتظلم الدنيا أمام حلم أو أمنية أو رغبة نرى أن تحقيقها سعادة لنا نقول يا الله.
- عند ما نسير في دروب الحياة المليئة بالشهوات والشبهات والمشكلات نبحث عن عون من الله .
- عندما نقترف المعاصي ونتخبط في الآثام ويضيق الصدر ويصبح العيش ضنكاً
   والدنيا نكداً نلهج بطلب العفو من الله .
- عندما تداهمنا الأمراض ويعتل الجسم وتضعف القوى ونبحث عن العلاج نطلب الشفاء من الله .
- عندما يداهمنا خريف العمر وتتساقط أوراق العمر ويحدودب الظهر ويضعف العقل نردد باالله.
- عندما يقترب منا الموت ونرى ملك الموت وهو ينزع الروح ونطلب الثبات نقول باالله.

الله هو الذي يجيب الدعوات ويقيل العثرات ويغفر الخطيئات ويستر العورات ويكشف الكربات ﴿ اللهُ الصَّحَدُ ( ) ﴾ [الإخلاص: ٢] الذي لا يُقضى أمرُ إلا بإذنه، فله السيادة المطلقة على هذا الكون الرحيب، الَّذي لا يعلم مداه ومحتواه إلا هو، ولا ينازعه في



هذه السيادة أحد، فهو المقصود وحده بالدعوات، المجيب لأصحاب الحاجات. وصمديّته هذه تعني استغناءه الذاتي عمًا سواه، وافتقار جميع المخلوقات إليه؛ في وجودها وبقائها وسائر أحوالها. إذا اضطرب البحر، وهاج الموج، وهبت الرياح العواصف، نادى أصحاب السفينة يا الله! وإذا ضل الحادي في الصحراء، ومال الركب عن الطريق، وحارت القافلة في السيرنادوا يا الله! وإذا وقعت المصيبة، وحلت النكبة، وجثمت الكارثة، نادى المصاب يا الله! وإذا أوصدت الأبواب، وأسدلت الستور في وجوه السائلين، صاحوا يا الله! وإذا بارت الحيل، وضاقت السبل، وانتهت الآمال، وانقطعت الحبال، نادوا يا الله! إليه بارت الحيل، والدعاء الخالص، والدمع البريء، والتفجع الواله. إليه تمد الأكف في الثناء، والأيادي في الحاجات، والأعين في الملمات، والأسئلة في الحوادث! باسمه وحده لا شريك له تطمئن الأرواح وتنادي يا الله! [من كتاب لا تحزن عايض القرني]

سأل رجلٌ جعفر الصادق رحمه اللَّه، فقال له: يا إمام من هو اللَّه؟!

فقال له: ألم تركب البحر؟ قال: بلى .قال: هل حدث مرة أن هاجت الريح عاصفة؟ قال: نعم. قال: وانقطع أملك من الملاحين ووسائل النجاة؟ قال: نعم. قال: فهل خطر في بالك وانقدح في نفسك أن هناك من يستطيع أن ينجيك إن شاء؟ قال: نعم. قال: ذلك هو الله!

ومصداق ذلك في كلام اللَّه عزوجل ﴿ وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُ فِٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُۚ فَامَّا نَجَنكُمْ ۚ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعَرَضْتُمُ ۚ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا ﴿ الْإِسراء: ٦٧]

إنَّ الإنسان في ذلك الموقف ينسى كل أحدٍ، ويغفل عن كل شيء، ولا يجد في قرارة نفسه إلاَّ أن هناك إلهاً عظيماً قادراً على أنْ ينَّجيه إذا شاء ألا هو اللَّه .

الله جل جلاله منه المنجى، وإليه الملجأ، وبه الإستعادة من شرما هو كائن بمشيئته وقدرته لذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم «اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك .. » [متفق عليه]. ما كان لله عز وجل يبقى . وما كان لما سواه يزول.

اللّه كلمة تزلزل القلوب، وتهز الأركان، تقشعر جلود المؤمنين عند ذكرها إنه الله العظيم. صلاح السماوات والأرض .. وانتظام الكون .. وانسجام المخلوقات مع بعضها .. يدل على أن الخالق واحد لا شريك له .. ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا عَالِهَ أَهُ إِلّا اللّهُ لَفَسَدَتا فَسُبَحَنَ اللّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمّا يَصِفُونَ ﴿ اللّٰ اللهُ لَفَسَدَتا فَسُبَحَنَ اللّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمّا يَصِفُونَ ﴿ اللّٰ اللهِ اللهِ عَمّا يَصِفُونَ ﴿ اللّٰ اللهِ اللهِ عَلَم اللهِ عَمّا يَصِفُونَ ﴿ اللّٰ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

خلق السماوات والأرض .. واختلاف الليل والنهار .. وأصناف الجماد والنبات والثمار .. وخلق الإنسان والحيوان .. كل ذلك يدل على أن الخالق العظيم واحد لا شريك والثمار .. ﴿ ذَلِكُ مُ اللّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِ شَيْءٍ لا آلِهُ إِلّا هُو فَأَنَى تُوفَكُونَ الله ﴾ [غافر: ٦٣] له .. ﴿ ذَلِكُ مُ اللّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِ شَيْءٍ لا آلِهُ إِلّا هُو فَأَنَى تُوفَكُونَ الله ﴾ [غافر: ٦٣] . وتنوع هذه المخلوقات وعظمتها .. وإحكامها وإتقانها .. وحفظها وتدبيرها كل ذلك يدل على أن الخالق واحد يفعل ما يشاء .. ويحكم ما يريد .. ﴿ اللّهُ خَلِقُ كُلِ شَيْءٍ وَهُو عَلَى كُلِ شَيْءٍ وَكُيلُ الله ﴾ [الزمر: ٦٢]

فكر في الكون تجدُ أمامَك نافذة واسعةً سعةَ الكون كلِّه، إعجازُ باهر، وآيات كريمة، قد كتِبت بحروفٍ كبيرة واضحة على صفحاتِ الكون كله، ﴿ اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [الزمر: ٢٢–٣٣]

الله جل جلاله وتقدست أسماؤه وعم نواله ملأت كل شيء عظمته وقهر كل شيء ملكه وأحاط بكل شيء علمه وفي الحديث: (قام موسى النبي عليه السلام خطيبا في بني إسرائيل، فسئل: أيُّ الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلم. فعتب الله عليه إذ لم يَرُدَّ العلم إليه، فأوحى الله إليه أنَّ عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. – وفيه – فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر فقال الخضريا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر ) [البخاري] فعلم البشر وعلم الخلائق كلها لا يساوى شيئًا أمام علم الله المطلق.

ومهما ارتقى البشرفي علومهم ودرجاتهم؛ من رسل وأنبياء وعلماء وغيرهم؛ فلن تكون تلك العلوم إلا كمثقال ذرَّة من علوم الله، ولن يستطيع أحد منهم أن يعلم شيئاً ممَّا انفرد الله تعالى بعلمه هو العليم المحيط: أي الَّذي يحيط علمه بجميع الكائنات والعوالم، فهو صانعها ومُنْشِؤُها ولم تكن شيئاً مذكوراً. وهو الله الَّذي يعجز أي مخلوق - كائناً من كان - عن أن يستوعب بعضاً من علومه إلا في حدود الأسباب والإمكانات الَّتي يهيِّؤُها

عزّ وجل له. فمهما تطوّرت علوم الإنسان وتقدمت فهي تدور في فلك الاكتشافات دون الخلق، وكلّ ما يفعله لا يعدو كونه استقراءً واستنتاجاً لقوانين الله في الخلق. فإذا كان علماء الأرض قاطبة - منذ اكتشافاتهم الأولى وإلى يومنا هذا - لم يدركوا من علوم هذا الكون إلا النَّرْرَ اليسير، فأنَّى لهم أن يحيطوا بعلوم الله الَّتي يفوق الإلمام بها كلَّ تصوُّر وتقدير، وحتَّى النَّرْرَ اليسير، فأنَّى لهم أن يحيطوا بعلوم الله الَّتي يفوق الإلمام بها كلَّ تصوُّر وتقدير، وحتَّى لو أنهم اتَّخذوا من كلَّ أشجار الأرض أقلاماً، ومن بحارها مِدَاداً لوصفها وبيان عظمتها لنَفِد ذلك كلَّه قبل أن يفرغوا من رصدها وتدوينها؛ قال تعالى: ﴿ قُل لَوْ كَانَ ٱلبَحْرُ مِدَاداً لِي الْكَهُفَ: ٩٠١] وقال أيضاً: لِكُومَتِ رَفِي لَنْفِد أَلْكُومُ مَن الله وقد وينها؛ قال تعالى: ﴿ قُل لَوْ كَانَ ٱلبَحْرُ مِدَاداً لِي الله و وَلَو الله و الله و الله و السموات السبع اللهِ إِنَّ ٱللهَ عَزِيزُ حَكِم مُنَ الله و الله و كان البحر محابر والسموات السبع والأرضون دفات ولن تفي في تدوين فضله وأفضاله ولن تبلغ في بيان عظمته وبديع والأرضون دفات رفلن تفي في تدوين فضله وأفضاله ولن تبلغ في بيان عظمته وبديع فعاله . ﴿ يَكُنُ فِي صَخْرَةِ أَوْ فِي ٱلسَّمَوْتِ أَوْ فِي ٱلشَّمَوْتِ أَوْ فِي ٱلسَّمَوْتِ أَوْ فِي ٱلشَّمَوْتِ أَوْ فِي ٱلسَّمَوْتِ أَوْ فِي ٱلأَرْضِ مِنْ لَهُ إِنَّ ٱللهُ أَوْلَمْ يَكُنُ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي ٱلسَّمَوْتِ أَوْ فِي ٱلشَّمَوْتِ أَوْ فِي ٱلسَّمَوْتِ أَوْ فِي ٱلسَّمَوْتِ أَوْ فِي ٱلسَّمَوْتِ أَوْلَمْ يَكُفِ بِرِيكَ أَنَهُ أَنْهُ أَلُونُ أَنَهُ ٱلْحَلُقُ أَوْلَمْ يَكُونِ بِرِيكَ أَنْهُ أَنْهُ أَلْمُ أَنْهُ أَلْمَ أَنْهُ أَلْمَ إِنَّ فَي مِرْيَةٍ مِن فَرِيدُ مِنْ فَي مُرْيَةٍ مِن فَرْقَ أَوْلَمْ يَكُونُ مِنْ فَي مُرْيَةٍ مَن لَقَاءً رَبِهِمُ أَلَا إِنَّهُم بِنَاهُ اللهُ الْقَالَ عَلْمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَنْهُ ٱلْحُلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَلْ اللهُ أَلْ اللهُ اله

ألاإن الله بكل شيء مما خلق محيط علما بجميعه، وقدرة عليه، لا يعزب عنه علم شيء منه أراده فيفوته، ولكن المقتدر عليه العالم بمكانه. ﴿ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ الْإسراء: ٨٥]. فما بالك أيها الإنسان لوجمعت علوم الأولين والآخرين وقال لك رب العالمين ﴿ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ الإسراء: ٨٥].

فعلوم الله عزَّ وجل المتعلِّقة بما خلق من أكوان ومَجَرَّات وعوالم مختلفة، والتَّرابط القائم بين جميع المخلوقات، أوسع وأعقد من أن تحيط بهما عقول البشر فرادى ومجتمعين، وهم مدعوُّون بالتالي لدراستهما وتتبُّعهما والاستفادة منهما. والله عزَّ وجل عالم بالظَّاهر والباطن، وعلمه شامل للماضي والحاضر والمستقبل يحيط بجميع الكائنات في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويشمل ما نعلمه وما نجهله؛ وأقرب مثال على شموليَّة علمه يبدو واضحاً في الإنسان نفسه، الَّذي هو من خلق الله، والَّذي استطاع بواسطة عقله أن يصل إلى مستوى رفيع من العلم والخبرة أهله لأن يطلق قمراً صناعياً يرصد ما يجري

اللَّه بديع السماوات والأرض، اللَّه نور السماوات والأرض، اللَّه ذو الجلال والإكرام اللَّه مالك الملك عنت الوجوه لنور وجهه وعجزت العقول عن إدراك كنهه .. أشرقت لنور وجهه الظلمات واستنارت له الأرض والسماوات وصلحت عليه جميع المخلوقات.

عِنْدَمَا نَتَأُمَّل قَوْلِ اللَّه عَزِ وَجَل . . في قِصَّة مُوْسَى عَلَيْه الْسَّلَام لَمَّا طَلَب أَن يَرَى رَبَّه : ﴿ فَلَمَّا تَجَكَّى رَبُّهُ ولِلْجَبَلِ جَعَلَهُ وَحَكَّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا ﴾ [الأعراف: ١٤٣] يقول الرسول صلى اللَّه عليه وسلم وقد قرأ هذه الآية وقال هكذا (ووضع الإبهام على المفصل الأعلى من الخنصر) ثم قال عليه السلام: ( فساخ الجبل ) أي: تجلى من الله هذا المقدار فساخ الجبل .. (حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه) هَذَا الْاسْتِشْعَار لِعَظَمَة اللَّه يُقَوِّي الْإِيْمَان، قَال ابْن الْقَيِّم رَحِمَه اللَّه : إسْنَادِه صَحِيْح عَلَى شَـرْط مُسْـلِم. عن مجاهد ﴿ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَٰنِنَا وَكَلَّمَهُۥ رَبُّهُۥ قَالَ رَبِّ أَرِنِيٓ أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَكِنِي وَلَكِنِ ٱنْظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، فَسَوْفَ تَرَكِنِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ، لِلْجَبَلِ جَعَكَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ شُبْحَننَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِين الأعراف:١٤٣]، فإنه أكبرمنك وأشد خلقا ﴿ فَلَمَّا تَجَكَّى رَبُّهُ، لِلْجَبَلِ ﴾، فنظر إلى الجبل لا يتمالك، وأقبل الجبل يندك على أوله. فلما رأى موسى ما يصنع الجبل، خر صعقا. هذا الجبل بصخوره الصماء يقف خاشعاً متصدعاً أمام كلمات الله! ﴿ لَوَ أَنزَلْنَا هَذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ، خَشِعًا مُّتَصَدِعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثِلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنَفَكُّرُونَ ١٠ ﴾ [الحشر: ٢٦] سبحان اللَّه، هذه المخلوقات الصلبة تؤمن باللَّه، وتذل لعِزَّته وتخشع، وتتواضع لعظمته وتخضع، سبحانه ما أعظمه. قال ابن كثير: أي فإذا كان الجبل في غلظته وقساوته لو فهم هذا القرآن فتدبر ما فيه لخشع وتصدُّع من هذا الكون كله حيوانه وجماده ونباته في عبودية للّه أترضى أن تكون أنت وحيداً فريداً طريداً مع العاصين؟

لو عظَّم الناس اللَّه ما عصوه وما عصاه إلا من جهل عظمة الله.

ويصف ابن القيم رحمه الله عظمة الله بكلام عذب جميل فيقول: (يدبر أمر الممالك ويأمر وينهى ويخلق ويرزق ويميت ويحبي ويعز ويذل ويقلب الليل والنهار، ويداول الأيام بين الناس، ويقلب الدول فيذهب بدولة ويأتي بأخرى، وأمره وسلطانه نافذ في السماوات وأقطارها وفي الأرض وما عليها وما تحتها وفي البحار والجو، قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عدداً.. ووسع سمعه الأصوات فلا تختلف عليه ولا تشتبه عليه، بل يسمع ضجيجها باختلاف لغاتها على تفنن حاجاتها، فلا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه كثرة المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين ذوي الحاجات، وأحاط بصره بجميع المرئيات فيرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، فالغيب عنده شهادة والسر عنده علانية .. ﴿ يَسَعُلُهُ، مَن فِي ٱلسَّمُونِ وَٱلأَرْضُ كُلَّ يَوْمٍ هُو فِ شَأَنِ الله } [الرحمن: ٢٩]

يغفر ذنباً، ويفرج هماً، ويكشف كرباً، ويجبر كسيراً، ويغني فقيراً، ويهدي ضالاً، ويرشد حيراناً، ويغيث لهفاناً، ويشبع جائعاً، ويكسو عارياً، ويشفي مريضاً، ويعافي مبتلى، ويقبل تائباً، ويجزي محسناً، وينصر مظلوماً، ويقصم جباراً، ويسترعورة، ويؤمن روعة، ويرفع أقواماً، ويضع آخرين، لو أن أهل سماواته وأهل أرضه، وأول خلقه وآخرهم، وإنسهم وجنهم، كانوا على أتقى قلب رجل منهم، ما زاد ذلك في ملكه شيئاً، ولو أن أول خلقه وآخرهم، وإنسهم وجنهم، وإنسهم وجنهم، وأول خلقه وأحرهم، وإنسهم وأكل من ملكه شيئاً، ولو أن أهل سماواته وأهل أرضه، وأول خلقه وآخرهم، وإنسهم



وجنهم، وحيهم وميتهم، ورطبهم ويابسهم، قاموا على صعيد واحد فسألوه فأعطى كلا منهم ما سأله، ما نقص ذلك مما عنده مثقال ذرة.. هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس دونه شيء، تبارك وتعالى أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأولى من شكر، والآخر الذي ليس دونه شيء، تبارك وتعالى أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأولى من شكر، وارأف من ملك، وأجود من سُئل، هو الملك الذي لا شريك له، والفرد فلا ند له، والصمد فلا ولد له، والعلي فلا شبيه له، كل شيء هالك إلا وجهه، وكل شيء زائل إلا ملكه.. لن يطاع إلا بأذنه، ولن يعصى إلا بعلمه، يطاع فيشكر، ويعصى فيغفر، كل نقمة منه عدل، وكل نعمة منه فضل، أقرب شهيد، وأدنى حفيظ، أخذ بالنواصي، وسجل الآثار، وكتب الآجال، فالقلوب له مفضية، والسرعنده علانية، عطاؤه كلام وعذابه كلام ﴿ إِنَّمَا الْأَدِالَ، فَالقلوب له مفضية، والسرعنده علانية، عطاؤه كلام وعذابه كلام ﴿ إِنَّمَا الْرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ، كُن فَيكُونُ الله ﴾ [يس: ١٢] [الوابل الصيب ص: ١٢٥]

# نماذج من مظاهر عظمة الله عزوجل

# ﴿ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۦ ﴾

يقول المولى عزوجل: ﴿ وَمَا قَدَرُواْ اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۽ ﴾ ذم اللّه سبحانه وتعالى طائفة من عباده عدم توقيرهم له عزوجل كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، فقال: ﴿ وَمَا قَدَرُواْ اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۽ ﴾ ، وهذه الآية تكرر ورودها في القرآن في ثلاثة مواضع ؛ في سورة الأنعام قال اللّه تعالى: ﴿ وَمَا قَدَرُواْ اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُواْ مَا أَنزَلُ اللّهُ عَلَى بَشَرِ مِن شَيْءٌ ﴾ [الأنعام: ١٩] ، وفي سورة الأنعام قال اللّه تعالى: ﴿ مَا قَدَرُواْ اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللّهَ لَقُوعَتُ عَزِيزُ ﴿ اللّه عَالَى : ﴿ وَمَا قَدَرُواْ اللّه حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ ، يَوْمَ وَفِي سورة الزمر قال اللّه تعالى : ﴿ وَمَا قَدَرُواْ اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ ، يَوْمَ الْقَيَكُمُ وَ وَالسّمَوَتُ مَطُويَتُكُ إِيهَا لِيهِ مَا عَدَرُواْ اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ ، يَوْمَ الْقَيْكُمُ وَالسّمَوَتُ مُطُويَتُكُ إِيهِ عِيمِينِهِ وَ اللّهُ مَنْ يُشْرَكُونَ ﴿ اللّهُ مَا يُشْرِكُونَ اللّهُ عَمّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَالْعَرِهُ وَالسّمَوَتُ مُطُويَتُكُ إِيهُ عَمَا يُشْرِكُونَ ﴾ [الزمر: ٢٧] .

وتكرر ورود هذه الآية يدل على عظم معناها وأهميته، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلوها على أصحابه في خطبه كما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر: «﴿ وَمَا قَدَرُوا الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر: «﴿ وَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَدَرُهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ وَوَمَ الْقِيكَمَةِ وَالسَّمَواتُ مَطُويّتُ مُطُويّتُ بِيمِينِهِ أَ سُبَحنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ الزمر: ٢٧] ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده ويحركها يقبل بها ويدبر يمجد الرب نفسه أنا الجبار أنا المتكبر أنا الملك أنا العزيز أنا الكريم فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبرحتي قلنا ليخرن به ». [رواه أحمد وصححه الألباني في ظلال الجنة ، ١٩٠٨، (١٤٥)].

 يقول وَكِيُّ (كَتَبَ اللَّه مَقَادِير الْخَلَائِق قَبْل أَنْ يَخْلُق السَّمَاوَات وَالْأَرْض بِخَمْسِينَ أَلْف سَنَة وَعَرْشُه عَلَى الْمَاء) [رواه مسلم]. ويَقُولُ وَكِيْ : "إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ أَصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ كَقْلِبٍ وَاحِدٍ، يَصْرِفُهُ حَيْثُ يَشَاءُ "، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ اصَرِفْ قُلُوبَنَا إلَى طَاعَتِكَ " [رواه مسلم]. اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ اصَرِفْ قُلُوبَنَا إلَى طَاعَتِكَ " [رواه مسلم].

ويقول رضي ( يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا المديان ) [أحمد في المسند وابن أبي عاصم في السنة البخاري معلقا].

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (يقبض الله الأرض يوم القيامة، ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، فأين ملوك الأرض) [رواه البخاري ومسلم].

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ، يَعْنِي مِنْبَرَرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ يَعْكِي رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، قَالَ: (إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ جَمَعَ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ، وَالأَرْضِينَ السَّبْعَ فِي قَبْضَتِهِ، ثُمَّ بَسَطَهَا، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا اللَّهُ، أَنَا الرَّحْمَنُ، أَنَا الْمَلِكُ، أَنَا الْقُدُّوسُ، أَنَا السَّلامُ، أَنَا الْمُؤْمِنُ، أَنَا الْمُهَيْمِنُ، أَنَا الْعَزِيزُ، أَنَا الْجَبَّارُ، أَنَا الْمُتَكَبِّرُ، أَنَا الَّذِي بَدَأْتُ الدُّنْيَا، وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، أَنَا الْبَعِقي]. النَّهُ وَلَا الْمُلُوكُ ؟ أَيْنَ الْجَبَابِرَةُ ؟ ! ) [جزء الحسن بن عرفة العبدي والأسماء والصفات للبيهقي].

عن أبي ذرالغفاري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عزوجل أنه قال: (يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته، فاستكسوني من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته، فاستغفروني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لوأن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لوأن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب واحد منكم ما نقص من ملكي شيئا، يا عبادي لوأن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وإنسكم وجنكم قلب واحد منكم ما نقص من ملكي شيئا، يا عبادي لوأن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني، فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم

إياها، فمن وجد خيرا فليحمد اللَّه، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ) [رواه مسلم].

ويَقُولُ صلى اللَّه عليه وسلم: « يَدُ اللَّهِ مَلْأَى لَا يَغِيضُهَا نَفَقَةُ سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، وَقَالَ: أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَغُضَّ مَا فِي يَمِينِهِ، قَالَ: وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، وَبِيَدِهِ الْأُخْرَى الْمِيزَانُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ » [البخاري ومسلم].

قال رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم-: «قال الله -تَعالَى-: ومَن أظلم ممَّن ذهب يَخلق كخَلْقي، فلْيَخْلُقُوا حبةً، ولْيخلُقُوا ذرةً، أو لِيَخْلُقُوا شعيرةً » [البخاري].

روى أبو صفوان الأموي بإسناده إلى كعب الأحبار قال: قال اللَّه عز وجل في التوراة: «أنا اللّه فوق عبادي، وعرشي فوق جميع خلقي، وأنا على عرشي أدبر أمور عبادي، ولا يخفى على شيء في السماء ولا في الأرض » [وقد ذكره الذهبي في كتاب «العلو » وابن القيم في كتاب « اجتماع الجيوش الإسلامية » وقال الذهبي : رواته ثقات . وقال ابن القيم رواه أبو الشيخ وابن بطة وغيرهما بإسناد صحيح] ، عن كعب، عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما موقوفا عليه قال: (خلق اللَّه أربعة أشياء بيده: العرش، والقلم، وآدم، وجنة عدن، ثم قال لسائر الخلق: كن فكان) [رواه الطبري في «جامع البيان» (١٤٥/٢٠)، والدارمي في «نقضه على المريسي» (ص/٢٦١)، وأبو الشيخ الأصفهاني في «العظمة» (٩٧٩/٢)، والآجري في «الشريعة» (رقم/٧٥)، والحاكم في «المستدرك» (٣٤٩/٢)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (١٢٦/٢) ] ، عن ابن مسعود أنه سمع رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم يقول: ( إذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون ليلة بعث اللَّه إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمها ثم يقول: يا رب ذكر أم أنثي؟ فيقضى ربك ما شاء الله ويكتب الملك ثم يقول: يا رب اجله فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص) [أخرجه مسلم والبخارى وأبو داود والطبراني]. وعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَـالَ : « يَدْخُلُ الْمَلَكُ عَلَى النَّطْفَةِ بَعْدَ مَا تَسْـتَقِرُّ فِي الرَّحِمِ بِأَرْبَعِينَ ، أَوْ خَمْسَـةِ وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَيَقُولُ يَا رَبِّ : أَشَـقِيُّ أَوْ سَعِيدٌ ؟ فَيُكْتَبَانِ، فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ : أَذَكَرُ، أَوْ أُنْثَى؟ فَيُكْتَبَانِ، وَيُكْتَبُ عَمَلُهُ ، وَأَثَرُهُ ، وَأَجَلُهُ وَرِزْقُهُ ، ثُمَّ تُطْوَى الصُّحُفُ ، فَلَا يُزَادُ فِيهَا وَلَا يُنْقَصُ » .[مسلم]

وقال رضي (خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم كما وصف لكم). [مسلم]

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع مائة عام ما يقطعها). [البخاري ومسلم]

وقال ﷺ (إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ، وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، - أُرَاهُ - فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ). [رواه البخاري]

وقال عَلَيْ (ثُمَّ يُنَادِي مُنَادِ: إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَحْيَوْا فَلا تَمُوتُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُّوا فَلا تَمُوتُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا فَلا تَبْتَئِسُوا أَبَدًا فَذَلِكَ تَسْقَمُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا فَلا تَبْتَئِسُوا أَبَدًا فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ ٱلْجُنَّةُ أُورِثُتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمُ تَعَمَّمُونَ اللهَ ﴾ [الأعراف: ٣]). [رواه مسلم]

وقال على السلام وقل تسمع وسل على المحمد ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطه واشفع تشفع قشف فأقول يا رب ائذن لي فيمن قال لا إله إلا الله قال ليس ذلك لك وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله.) متفق عليه.

وقال وقال وقال السفاعة - « شمأرجع إلى ربي في الرابعة فأحمده بتلك المحامد . ثم أخرله ساجدا . فيقال لي : يا محمد ! ارفع رأسك . وقل يسمع لك . وسل تعط . واشفع تشفع . فأقول : يا رب ! ائذن لي فيمن قال : لا إله إلا الله . قال : ليس ذاك لك ( أوقال ليس ذاك إليك ) ولكن ، وعزتي ! وكبريائي ! وعظمتي ! وجبريائي ! لأخرجن من قال : لا إله إلا الله » . [مسلم]

وقال رواه مسلم]. قال ابن مسعود ومقاتل: تقاد جهنم بسبعين ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف مَلَك يجرونها) [رواه مسلم]. قال ابن مسعود ومقاتل: تقاد جهنم بسبعين ألف زمام، كل زمام بيد سبعين ألف ملك، لها تغيظ وزفير، حتى تنصب عن يسار العرش.

تفكر في عدد الملائكة المسؤولين عن تحريك جهنم، وهو: أربعة مليارات وتسع مئة مليون مَلَك !

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ سَمِعَ وَجْبَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ : " هَذِهِ حَجَرُ رُمِى بِهِ فِي النَّارِ مُنْذُ سَبْعِينَ خَرِيفًا، فَالآنَ انْتَهَى إِلَى قَعْرِ النَّارِ). [مسلم]

وقال وقال وقال الله « ناركم هذه التي يوقد بنو آدم جزء واحد من سبعين جزءا من نارجهنم، قالوا: والله إن كانت هذه لكافية، قال: إنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءا كلهن مثل حرها » . [رواه البخاري (٣٢٦٥)، ومسلم (٣٨٤)]

فإن كانت هذه النارجزء من سبعين جزءا من النار .. وفضلت عليها بتسعة وستين جزءا كلهن مثل حرها .. فكيف هو عذاب جهنم ؟؟

وقال اللّه تعالى: ﴿ تَكَادُ السَّمَوَتُ يَنْفَطَّرُنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَيَخِرُ الْجِبَالُ هَدًّا ﴿ ﴾ [مريم: ٩٠] قال الضحاك بن مزاحم - في تفسير هذه الآية: يتشققن من عظمة الله - عز وجل - أي: تكاد السموات يتشققن من عظمة الله عز وجل. كيف لا يعظم سبحانه وشأنه عظيم، قال اللّه تعالى: ﴿ تَكَادُ السَّمَوَتُ يَنْفَطُ رُنَ مِنْهُ ﴾ [مريم: ٩٠].. إن السماوات تكاد تتشقق وتتفطر من عظمة اللّه تعالى فكيف تذهل القلوب عن عظمة الرب جل وعلا!!؟

﴿ وَقَالُواْ اُتَّخَذَ الرَّحْنَ وَلَدًا ﴿ لَهُ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْعًا إِذًا ﴿ مَنَ تَكَادُ السَّمَوَتُ يَنْفَطَّرَنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُ الْجِبالُ هَدًّا ﴿ ﴾ [مريم: ٨٨- ٩]، فإذا كانت الجبال تنهد غيرة على التوحيد والإيمان فكيف بقلب المؤمن الذي يخاف الله ويرجو رحمته فإنه أولى وأحرى.

## غضب السموات والأرض والجبال من أجل الله:

فإن السموات والأرض والجبال تغضب أن دُعي للرحمن ولد، وتحزن أن هؤلاء السفهاء يسبون الله الواحد الأحد، سبحانه وتعالى عما يصفون.

إلى هـؤلاء الذين ادعوا أن لله ولدًا، أما تخافون أن تنفطر فوق رؤوسكم السماء أو تبتلعكم الأرض أو تنهد عليكم الجبال؟

هو سبحانه العظيم الذي لا أعظم منه العلي بذاته فوق عرشه العلي بقهره لجميع المخلوقات العظيم الذي قهر جبروت الجبابرة .. وصغرت في جانب عظمته وجلاله أنوف الملوك القاهرة وهو سبحانه العظيم الذي خلق الخلائق كلها . ودبر الأوامر كلها وهو سبحانه وحده العظيم الذي لا يعجزه شيء.

فالكل مفتقر إليه لذاته في أسر قبضته ذليل عانِ اعلم أرشدني الله وإياك : أن حقيقة تعظيم الله تكمن في توحيد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وعدم الإشراك به . والعبودية الحقة له بحيث يقف عند أوامره ونواهيه ولا يتجاوز ذلك، وأن يحكِّم شرعه، وأن يستجيب ويبادر إلى فعل أمره وترك نهيه، وأن يمتلئ القلب بحب الله وخوفه وإجلاله ورجاء ثوابه . وتقديم مراد الله على مراد النفس وتقديم شرعه وحكمه على غيره ﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤُمِنُونَ حَتَّى لاَيُعَرِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيِّنَهُمُ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي آنفُسِهِمَ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا شَيْلِيمًا الله على الساء: ٦٥]. أي يرضوا رضاءً تاماً .

فالعلاقة بين العبد وبين ربه ليست محصورة في ساعة مناجاة في الصباح، أو في المساء فحسب، ثم ينطلق المرء بعدها، في أرجاء الدنيا غافلا لاهيا، يفعل ما يريد دون قيد ولا محكم؛ كلا هذا تدين مغشوش، العلاقة الحقة، أن يذكر المرء ربه حيثما كان، وأن يكون هذا الذكر مقيدا مسالكه بالأوامر والنواهي، ومبشراً الإنسان بضعفه البشري، ومعينا له على اللجوء إلى خالقه في كل ما يعتريه. فمثلا التسبيح : تنزيه لله عن كل ما لايليق به، والتحميد : إثبات لأنواع الكمال لله في أسمائه وصفاته وأفعاله، والتهليل : إخلاص وتوحيد لله وبراءة من الشرك، والتكبير: إثبات لعظمة الله، وأنه لا شيء أكبر منه.

فكلمة الله أكبر معناها أن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء في هذا الوجود، وأعظم وأجل وأعز وأعلى من كل ما يخطر بالبال أو يتصوره الخيال. ولهذا فإن على العبد إذا تلفظ بهذه الكلمة عليه أن يستحضر هذه المعاني.

فالذكرنوعان: قال القاضي عياض: وذكر الله تعالى ضربان: ذكر بالقلب وذكر باللسان وذكر القلب نوعان:

- أحدهما: وهو أرفع الأذكار وأجلها: الفكر في عظمة الله تعالى وجلاله وجبروته وملكوته وآياته في سماواته وأرضه.



- والثاني: ذكره بالقلب عند الأمر والنهي فيتمثل ما أمر به ويترك ما نهى عنه ويقف عما أشكل عليه .

- وأما ذكر اللسان مجرداً فهو أضعف الأذكار ولكن فيه فضل عظيم كما جاءت به الأحاديث [شرح النووي على مسلم] ثمرة ذكر الله تعالى: إن ذكر الله عز وجل، يحبي في نفوسهم استشعار عظمة الله، وأنه على كل شيء قدير، وأنه الحي القيوم الذي يمسك السموات والأرض أن تزولا ولا يؤوده حفظهما فحينها يشعر الذاكر بالسعادة وبالطمأنينة يغمران قلبه وجوارحه ﴿ اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَينُ اللَّهُ وَلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِنِكِرِ اللّهِ تَطْمَينُ اللّهُ الله عَلَى الم الرعد: ٢٨]

ولتعلم أن ذكر الله ليس فقط كما نعلم من أن نظل نقول بالألسن سبحان الله والحمد لله وهكذا ولكن ذكر الله تعالى ذكر بالقلب أولاً وأخيراً فانظر قوله تعالى عن الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم من المؤمنين ﴿ ذَكَرُوا الله فَاسْتَغَفّرُوا لِأَنُوبِهِم ﴾ [آل عمران: ١٣٥] وهذا يعني أنهم أولاً ذكروا الله في قلوبهم وتذكروا عظمته سبحانه فخافوه وعظموه فاستغفروه ورجوا رحمته ومغفرته سبحانه وتعالى .

إن المسلم لم يُخلق ليندفع مع التيار، ويساير الركب البشري حيث اتجه وسار، بل خُلق ليوجه العالم والمجتمع والمدنية، ويفرض على البشرية اتجاهه، ويملي عليها إرادته، لأنه صاحب الرسالة، وصاحب العلم اليقين، ولأنه المسئول عن هذا العالم وسيره واتجاهه، فليس مقامه مقام التقليد والإتباع، إن مقامه مقام الإمامة والقيادة، ومقام الإرشاد والتوجيه، ومقام الآمر والناهي.

نعم الشرع يحكم حياتنا بأكملها الدستور والأغلبية والقاضي والحاكم والصناديق الشفافة كل ذلك وغيره لابدأن يضبط بشرع الله.

قَــال تعــالى : ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِى وَنُشُكِى وَمَعْيَاىَ وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ اللَّهَ لَا شَرِيكَ لَلْهُۥ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهَ ﴾ [الأنعام:١٦٢–١٦٣].

تلك الحقيقة هي أن المسلم ليس له حق التصرف في شيء من أمر نفسه ، بل وقف لله ولدعوته والجهاد في سبيله ، فكل شعرة فيه ، بل كل حاسة من حواسه ، وعضو من أعضائه ، بل كل نعمة أنعمها الله عليه أو موهبة يجب أن تصرف في الوجه الذي يحبه الله .



#### حياة الإنسان بتوحيده ..

[يقول الله عزوجل: قُل يا محمد لهؤلاء المشركين: إنَّ صلاتي، ونُسكي؛ أي: ذَبحي للّه وحده، لا لِلأَصنام ولا للأَموات ولا للجنِّ ولا لِغير ذلك مما تَذبحونه لِغير الله، أو على غير الله، بل وحياتي وموتي لله تعالى، فإنَّ الله عزوجل لا شَريك له في أُلوهيته ولا ربوبيّته ولا أسمائه وصِفاته، وبذلك التوحيد الخالص أمرني ربي عزوجل، وأنا أوَّل مَن أَقرّ وانقاد لله من هذه الأُمَّة].

إن التجرد الكامل لله عز وجل وحده بكل خالجة في القلب، وبكل حركة في الحياة: بالصلاة، والاعتكاف، وبالمحيا، والمات، والشعائر التعبدية، وبالحياة الواقعية، وبالمات وما وراءه.

إنها العبودية الكاملة، تجمع الصلاة والاعتكاف والمحيا والممات وتخلصها لله وحده، لله رب العالمين، المهيمن، المتصرف، المربي، والحاكم للعالمين، في إسلام كامل لا يستبقي في النفس ولا في الحياة بقية لا يعبدها لله عزوجل ولا يحتجز دونه شيئاً في الضمير، ولا في الواقع.

إنَّ الكونَ كله مطيع للَّه عزوجل، خاضع لسلطانه، مسبح بحمده، فإذا تمرد العبد أصبح شاذا في هذا الكون الهائل المتجه إلى اللَّه وحده بالطاعة والخضوع والخشوع . وإنه لعيب كل العيب وعاركل العارأن يكون الكون كله في اتجاه، وهو في اتجاه معاكس لطريق الحق طريق الهدى والنور، فواعجباً أن يبغي الإنسان غيراللَّه عزوجل رباً ومعبوداً حاكماً وموجهاً مصرفاً ومهيمناً، رغم أنه مأخوذُ بنيته وعمله محاسب على ما كسبه من طاعة ومعصية، فلماذا يبغي الإنسان غيراللَّه عزوجل رباً فيجعل شرعه شرعاً، وأمره أمراً، وحكمه حكماً، وهذه الدلائل من الكون كلها حاضرة شاهدة أن اللَّه عزوجل وحده هو الربُّ الواحد المتفرد!



ولا يكفي في الإنسان أن يقول بلسانه: (لا إله إلا الله)، ولو كانت كافية لتسارع إليها المشركون، إن كلمة التوحيد (لا إِلهَ إِلاَّ الله) التي دعا إليها رُسُل الله جميعا تقتضي صياغة الحياة كلها وفق شريعة الله، تقتضي صياغة النظام الاقتصادي حسب ما يريده الله عز وجل، بعيداً عن أنظمة الشرق الشيوعية وأنظمة الغرب الرأسمالية.

نعم إنَّ كلمة التوحيد تقتضي ألا تؤخذ الأحكام والتشريعات والنظم إلا من كتاب الله عز وجل وسنة نبيّه، كما تقتضي التسليم بأنَّ الذي يملك أن يقول: هذا حلال وهذا حرام، وهذا خطأ وهذا صواب، وهذا حق وهذا باطل، وهذا صالح وهذا فاسد، الذي يملك ذلك كله هو اللَّه عز وجل وحده.

إنها تقتضي أن يجرد الإنسان ولاءه لله عزوجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، ويبرأ مما سواهم، بحيث يكون قلبه متحركاً بهذا الشعور، لا يملك إلا أن يميل إلى أهل الحق والإيمان، ويفرح بانتصارهم ويدعو لهم ويحزن لمصابهم.

ولنعلم جميعاً أنَّ سعادتنا نحن المسلمين ذكوراً وإناثا في الالتزام بشريعة ربّنا عقيدة وسلوكاً، ومنهجاً للحياة فيما يجب علينا نحو ربنا، وفيما يجب علينا فيما يكونُ بيننا، وفي الالتزام الشَّخصي في أفراحنا وأتراحنا في أزيائنا ولباسنا، في نومنا ويقضتنا، وأخذنا وعطائنا، وأكلنا وشربنا، وفي كل شيء منّا، ابتداءً بالقاعدة والأساس الأصيل، بالتوحيد والصلاة، وانتهاءً بأصغر شيء من أمورنا، وبذلك نكون مسلمين حقاً، نسعى في إرضاء مولانا عز وجل ونستجيب لندائه حيث يقول تعالى: ﴿ اُستَجِيبُوا لِرَبِكُم مِّن قَبِّلِ أَن يَأْتِي كُم مِّن مَّلْجَإِيوَمَهِ فِي وَمَا لَكُم مِّن نَكِيرٍ ﴿ اَسْ اللهِ اللهِ وَمَا لَكُم مِّن نَكُم مِّن مَّلْجَإِيوَمَهِ فِي وَمَا لَكُم مِّن نَكِيرٍ ﴿ اللهِ وَمَا لَكُم مِّن نَكِيرٍ ﴿ اللهِ وَلَيْكُم مِّن اللهِ وَمَا لَكُم مِّن نَكِيرٍ ﴿ اللهِ وَلَيْكُم مِّن اللهُ وَلَيْكُم مِّن مَّلَجَإِيوَمَهِ فِي وَمَا لَكُم مِّن نَكِيرٍ ﴿ اللهِ وَلَيْكُم مِّن مَلْمَعِ وَمَا لَكُم مِّن نَكِيرٍ ﴿ اللهُ وَلَيْكُم مِّن مَلْمَعِ وَلَيْكُم مِّن نَكُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ

ولا يصح شرعا، ولا عقلا: أن نَتَلَقَى من الله عز وجل الصلاة والصوم، ونَتَلَقَى من الغرب أو الشرق الأحوال الشخصية، أو العادات والتقاليد، أو اللباس أو الزفاف وما يتبعه قبل وبعد أو الحجاب.

﴿ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَغْضِ ٱلْكِئْبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَغْضِ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيُ فِي الْمَنَا اللهُ بِغَنْفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ بِغَنْفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

فالذي تَعَبَّدَ خلقه بالتوحيد والصلاة والصوم، هو الذي تَعَبَّدَهُم بالحجاب والآداب في اللباس، والأعراس، والأزياء، وفي الأكل والشرب، والنوم واليقظة، حتى في آداب الخلاء وغير ذلك، وهكذا سائر ما تعبدنا الله عز وجل به، يجب علينا أن نؤديها لربنا طائعين مختارين وأن نتعامل مع الناسِ على نحو ما شرع الله عز وجل عبودية لله وأداء لما افترض، الله أكبر كيف تذهل القلوب عن عظمة الله قال جل وعلا: ﴿ وَمَا قَدَرُوا ٱلله حَقَّ قَدْرِهِ وَٱلأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ وَهُمَ ٱلْقِينَمَةِ وَٱلسَّمَوَتُ مَطْوِيّتَتُ بِيمِينِهِ أَسُبَحَنَهُ وَتَعَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ فَنَ إِلام وَهِ الرّم وَهَا قَدَرُوا الله وَتَعَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ فَنَ إِلاه وَالرّم الله وَلَا عَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ عَمَا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ عَمَّا يُشْرِكُونَ عَمَّا يُشْرِكُونَ عَمَّا يُشْرِكُونَ عَمَّا يُشْرِكُونَ عَمَّا يُشْرِكُونَ عَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ عَمَّا يُشْرِكُونَ عَمَّا يُشْرِكُونَ عَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ عَمَّا يُشْرِكُونَ عَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ عَمَّا يُشْرِكُونَ عَلَى عِلَى عَلَى عَلَى

إن الله ـ تعالى ـ لم يخلق الخلق ولم يرسل الرسل ولم ينزل الكتب إلا من أجل تحقيق غاية من أسمى الغايات ألا وهي عبادته ـ سبحانه ـ وتحكيم شرعه، ولا يمكن أن تصل العبادة إلى أعلى كما لها إلا بتعظيم المعبود.

فلو علم العباد ما لله من عظمة ما عصوه، ولو علم المحبون أسماءه وصفاته وكماله وجلاله ما أحبوا غيره، ولو علم العباد فضله وكرمه ما رجوا سواه، فالله تعالى رجاء الطائعين وملاذ الهاربين وملجأ الخائفين.

هل تعلم أن الطيريسبح بحمد ربه: ﴿ أَلَمُ تَكَ أَنَّ اللَّهَ يُسَيِّحُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُ صَنَفَنَتٍ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلاَنَهُ وَتَسَيِيحَهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾ [السور: ١٤]. هل تعلم أن الرعد يسبح بحمد ربه: ﴿ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمْدِهِ وَٱلْمَلَيْكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ ﴾ [الرعد: ١٣]

إن الأرض تسجد لربها .. والنجوم تسجد لربها .. والشمس تسجد لربها .. والقمر يسجد لربه .. والجبال تسجد لربها .. والشجر يسجد لربه .. والدواب تسجد لربها .. قال تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَتَ اللّهَ يَسَجُدُ لَهُۥ مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنَّجُومُ وَالنَّجُومُ وَالنَّجُومُ وَالنَّرَ فَي ٱلنَّاسِ ﴾ [الحج: ١٨]

سجود ما في الكون لله تعالى: ورد في سـورة الحج آية (١٨) سجود الدواب فما هي كيفية هذا السجود ؟. الحمد لله اعلم أن هذا الكون بكل ما فيه من مخلوقات هي معبدة لله إما اختيارا أو إكراها .. فالمؤمن يعبد الله اختيارا ويثاب على عبادته سـبحانه والكافر وإن كان شـاردا عن ربه تاركا لعبادته فذرات جسده وكل ما فيه يعبده سبحانه وتعالى بل

ويسبحه عزوجل لكننا بقصور عقلنا وحواسنا لانشعر بهذا التسبيح ولانعقله، يقول تعالى: ﴿ تُسَيِّحُ لَهُ ٱلسَّمَوَاتُ ٱلسَّبَعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِجَدِهِ. وَلَكِن لَّا نَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم اللَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ١٤٤ ﴾ [الإسراء: ٤٤]، والمقصود أن كل مخلوق فهو خاضع للَّه عابد له عبادة لائقة بحاله ووضعه، فالشهس والقمر والنجوم والشجر والدواب كلها خاضعة للَّه تسبِحه سبِحانه وتعالى وتسجد له ولكل واحد منها عبوديتها اللائقة بها للَّه عزوجل، يقول تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَأَتَ ٱللَّهَ يَسْجُدُ لَهُۥ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنَّجُومُ وَٱلْجِبَالُ وَٱلشَّجُرُ وَٱلدَّوَآبُ وَكَثِيرٌ مِّنَ ٱلنَّاسِ ۚ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ ۗ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ, مِن مُكْرِمِ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآهُ ﴾ [الحج: ١٨] ، ويقول تعالى : ﴿ أُولَمْ يَرُواْ إِلَىٰ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ يَنَفَيَّوُا ظِلَنَكُهُۥ عَنِ ٱلْمَيْمِينِ وَٱلشَّمَآمِلِ سُجَّدًا تِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ۖ ۗ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِ ٱلْأَرْضِ مِن دَاَّبَّةٍ وَٱلْمَلَيْ كَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكُمْرُونَ ﴿ النحل: ٤٩-٤٩]. يقول الإمام ابن كثير: ( يخبر اللَّه تعالى عن عظمته وجلاله وكبريائه الذي خضع له كل شيء ودانت له الأشياء والمخلوقات بأسرها ؛ جماداتها وحيواناتها ومكلفوها من الإنس والجن والملائكة فأخبرأن كل ما له ظل يتفيأ ذات اليمين وذات الشمال أي بكرة وعشيا فإنه ساجد للَّه تعالى . قال مجاهد : إذا زالت الشمس سجد كل شيء للَّه عزوجل ) فأثبت سبحانه وتعالى السجود لكل الكائنات وبين كيفية سجود بعضها وهو بفيء ظلالها ذات اليمين والشمال، ولا يلزم أن يكون سجودها على سبعة أعضاء إذ هذا خاص بالمسلمين أما سجود بقية الكائنات فهو في كل مخلوق بحسبه، يؤكد أن هذا السجود يراد به حقيقة السجود أنه ظاهر النص أولا فإذا لم يرد مانع صحيح من حمل الآية على هذا الظاهر وجب الأخذ به، يؤكده كذلك أن عطف سجود الشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب على سجود الملائكة والبشريدل على حقيقة هذا السجود للكائنات كلها.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (والسجود من جنس القنوت فإن السجود الشامل لجميع المخلوقات هو المتضمن لغاية الخضوع والذل وكل مخلوق فقد تواضع لعظمته وذل لعزته واستسلم لقدرته ولا يجب أن يكون سجود كل شيء مثل سجود الإنسان على سبعة أعضاء ووضع جبهة في رأس مدور على التراب فإن هذا سجود مخصوص من الإنسان ومن الأمم من يركع ولا يسجد وذلك سجودها كما قال تعالى: ﴿ وَادْخُلُواْ اَلْبَابُ سُجَكَدًا وَقُولُواْ حِطَّةٌ ﴾ [البقرة: ٥٨] وإنما قيل ادخلوه ركعا ومنهم



من يسجد على جنب كاليهود فالسجود اسم جنس ولكن لما شاع سجود الآدميين المسلمين صار كثير من الناس يظن أن هذا هو سجود كل أحد كما في لفظ القنوت). [جامع الرسائل ٢٧/١]

ويقول رحمه الله: (ومعلوم أن سجود كل شيء بحسبه ليس سجود هذه المخلوقات وضع جباهها على الأرض) [مجموع الفتاوى ٢٨٤/٢١]، فمما يدخل في هذا السجود كمال خضوع هذه المخلوقات لله وانقيادها له سبحانه وذلها لربوبيته وعزه وسلطانه، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: (وهو سجود الذل والقهر والخضوع فكل أحد خاضع لربوبيته ذليل لعزته مقهور تحت سلطانه تعالى) [مدارج السالكين ١٠٧/١].

كما أن سجود هذه المخلوقات سجود حقيقي يليق بهذه المخلوقات كل بحسبه فسجود الإنسان لائق به وهو ما كان على الهيئة المعروفة وعلى الأعضاء السبعة وسجود الشمس يليق بها كما صح في الحديث عَنْ أَيِي ذَرِّ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَيِي ذَرِّ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ: (أَتَدْرِي أَيْنَ تَذْهَبُ؟) قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: وَسَلَّمَ لِأَيِي ذَرِّ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ: (أَتَدْرِي أَيْنَ تَذْهَبُ؟) قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: (فَإِنَّهَا تَذْهَبُ حَتَّى تَسْجُد فَلا يُقْلَلُ أَلَهَا الْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ فَتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَذَلِكَ قَوْلُهُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَذَلِكَ قَوْلُهُ وَتَسْتَأَذِنَ فَلا يُؤِنَّ لَهَا يُقَالُ لَهَا الْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ فَتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَذَلِكَ قَوْلُهُ وَلَكَ اللَّهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى المُ اللهُ المِن عَلَى المُواجِب عليه الإيمان بهذا السجود بعض الكائنات مانعا من التصديق والإيمان بهذا السجود بل الواجب عليه الإيمان بما أخبراللَّه به من سجود الكائنات له سبحانه .

الإسلام سؤال وجواب؛ حتى الضفدع يسبح بحمد ربه حين يغفل البشر، فعن المغيرة بن عتيبة قال: قال داود عليه الصلاة والسلام: (يا رب، هل بات أحد من خلقك طول الليل أذ كرلك منى ؟ فأوحى الله إليه: نعم .. الضفدع ..) [رواه أحمد بإسناد جيد]



وفي حديث عن ابن عمرو مرفوعا: (لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقها تسبيح، ولا تقتلوا الخفاش، فإنه لما خرب بيت المقدس قال: يا رب سلطني على البحرحتى أغرقهم) [صحيح الجامع للألباني وقال البيهقي إسناده صحيح].

والظاهر في مثل هذا الذي صح عن عبد الله بن عمرومن النهي عن قتل الخفاش والضفدع أنه في حكم المرفوع لأنه لا مجال للرأي فيه. لأن علم تسبيح الضفدع وما قاله الخفاش لا يكون بالرأي، وعليه فهويدل على منع أكل الخفاش والضفدع. وحتى النمل يسبح فعن أبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ « قَرَصَتْ نَمْلَةٌ نَبِيًّا مِنَ الأَنْبِيَاءِ، فَأَمَر بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأُحْرِقَتْ، فَأَوْحَى اللهُ إلَيْهِ أَنْ قَرَصَتْ نَمْلَةٌ أَحْرَقْتُ أُمَّةً مِنَ الأَمْمِ تُسَبِّحُ ». [البخاري كتاب الجهاد ٣٠١٩]

بل الكون كله يسبح الله تعالى قال اللّه تعالى: ﴿ نُسَيِّحُ لَهُ السَّهُوتُ السَّبُعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِينَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلّا يُسَيِّحُ بِجَدِهِ وَلِكِن لَا نَفْقَهُونَ نَسِيحَهُمُّ إِنّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿ الْإسراء: ٤٤]. قال الشيخ السعدي رحمه اللّه في تفسيره (تيسير الكريم الرحمن): ﴿ تُسَيِّحُ لَهُ السَّمَوْتُ السَّبَعُ وَالْلَارُضُ وَمَن فِينَ وَإِن مِّن شَيْءٍ ﴾ من حيوان ناطق وغير ناطق ومن أشجار ونبات وجامد وحي وميت ﴿ إِلّا يُسَيِّحُ بِجَدِهِ ﴾ بلسان الحال ولسان المقال. ﴿ وَلَكِن لّا نَفْقَهُونَ لَسَبِيحَهُمُ ﴾ أي: تسبيح باقي المخلوقات التي على غير لغتكم بل يحيط بها علام الغيوب.

## عظمة اللَّه في كمال علمه

علمه سبحانه علم من اطلع على السرائر، وكشف ما في الضمائر، وأحاط بالأول والآخر، والباطن والظاهر.. ﴿ ﴿ وَعِندَهُ، مَفَاتِحُ ٱلْعَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرُ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةٍ فِي ظُلْمَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَاسِ إِلَّا فِي كُنُبِ مُبِينِ ﴿ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَاسِ إِلَّا فِي كُنُبِ مُبِينِ ﴿ وَهَا إِلَا نعام: ٥٩].

سبحانه علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه الورقة تسقط بعلمه، الهمسة تنبس بعلمه، الكلمة تقال بعلمه، النية تعقد بعلمه، والقطرة تنزل بعلمه، والخطوة تنقل بعلمه، جاءت خولة بنت ثعلبة تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها، تُسرّ إليه بحديثها وعائشة في ناحية الغرفة ما تسمع حديثها، وينزّل الله علي رسوله ﴿ قَدْ سَمِعَ اللهُ قُولَ الَّتِي تُجَدِلُكَ فِي زَوْجِها وَتَشْتَكِي إِلَى اللّهِ وَاللّهُ يَسَمَعُ وَيَعْ اللهُ وَاللّهُ يَسَمَعُ اللهُ عَلَى رسوله ﴿ قَدْ سَمِعَ اللّهُ قُولَ الّتِي تُجَدِلُكَ فِي زَوْجِها وَتَشْتَكِي إِلَى اللّهِ وَاللّهُ يَسَمَعُ وَيَعْ الله وَاللهُ الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول فأنزل الله عز وجل ﴿ قَدْ سَمِعَ اللّهُ قُولَ الّتِي قُكِدِلُكَ فِي زَوْجِها ﴾ إلى آخر الآية [رواه البخاري].

لما خرج مغاضباً من قومه والتقمه الحوت وأخذه الحوت ؛ ونزل به إلى قاع قاع البحر

فاجتمعت عليه الظلمات؛ فيعيش في جو البحر فلا يراه مخلوق من البر؛ ثم يعيش في باطن الحوت فلا يراه مخلوق من البحر؛ ثم تجتمع عليه ظلمة قبر الحوت من الداخل فلا يفطن إليه أحد ولا يراه أحد ولا يشعر به أحد وهو وسط هذه الظلمات الحالكة إذا نادى بقلبه قبل لسانه ﴿ لا إِلَهُ إِلا أَنتَ سُبْحَننَكَ إِنِّ كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ الله الله عَلَيْ الله عَ

من الذى سمع يونس عليه السلام وهوجل جلاله على عرشه قد استوى على كرسيه فوق سماواته وجميع مخلوقاته ومع ذلك يسمعه وهو في قاع قاع البحار إنه الله السميع.

من الذى سجل قول النملة لسليمان ﴿ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مَسَكِنَكُمْ لَا يَعْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ, وَهُرْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ الناسَلَ اللهِ اللهِ الناسَلَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

من الذي سجل قول النملة لسليمان ..؟؟!!

أليس هوالله السميع الذي لا يعزب عن سمعه أي مسموع لا من طير ولا من حيوان ولا من إنس ولا من جن، أزمة الأمور كلها بيده ومَرادُها إليه، مستوعلى سرير ملكه استواء يليق بجلاله وعظمته لا تخفى عليه خافية في أقطار مملكته.. تصعد إليه شئون العباد وحاجاتهم وأعمالهم فيأمر – سبحانه – بما شاء فينفذ أمره ويغلب قهره في يَسْكُهُ، مَن فِي السَّمَرَتِ وَٱلْأَرْضُ كُلَّ يَوْمٍ هُو فِ شَأْنِ (١٠) هو [الرحمن: ٢٩] وهو سبحانه فوق سمواته لا تخفى عليه خافية .. يسمع ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء.. لا تشتبه عليه الأصوات مع اختلاف اللغات وتنوع الحاجات، ولا تتحرك ذرة في كونه إلا بإذنه .

قال ابن منظور رحمه الله: فهو الله العالم بما كان وما يكون قبل كونه، وبما يكون ولما يكن من قبل أن يكون، لم يزل عالماً ولا يزال عالماً بما كان وما يكون ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، أحاط علمه بجميع الأشياء باطنها وظاهرها، دقيقها وجليلها، على أتم الإمكان.

قال السعدى: وهو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن والإسرار والإعلان،



وبالواجبات والمستحيلات والمكنات، وبالعالم العلوي والسفلي، وبالماضي والحاضر والمستقبل، فلا يخفى عليه شيء من الأشياء.

وهو ما نظمه ابن القيم رحمه اللَّه في (النونية):

فهوالعليم أحاط علمًا بالذي وهوالعليم بما يوسوس عبده بل يستوي في علمه الداني فهوالعليم بما يكون غدًا وما وبكل شيء لم يكن لوكان كيف فهوالسميع يرى ويسمع كل ما فلكل صوت منه سمع حاضر والسمع منه واسع الأصوات لا ويرى دبيب النمل في غسق الدُّجى ويرى مجاري القوت في أعضائها ويرى خيانات العيون بِلَحْظِها ويرى خيانات العيون بِلَحْظِها

في الكون من سرومن إعلان في نفسه من غيرنطق لسان مع القاصي وذو الإصرار والإعلان قلد كان والمعلوم في ذا الآن قلد كان والمعلوم في ذا الآن يكون موجودًا لذي الأعيان في الكون من سرومن إعلان في الكون من سرومن إعلان فالسروا لإعلان مستويان يخفى عليه بعيدها والدَّاني ويرى كذاك تقلُّب الأجفان ويرى كذاك تقلُّب الأجفان السوداء تحت الصَّخر والصَّوَّان ويرى نِيَاطَ عروقها بعيان إي والذي برأ الورى وبَارَاني

تأمل هذه الآية : ﴿ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْنَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ } [فاطر: ١١]

قف قليلا، وتفكر: كم في هذه اللحظة من أنثى آدمية وغير آدمية ؟ وكم من أنثى تزحف، وأخرى تمشي، وثالثة تطير، ورابعة تسبح، هي في هذه اللحظة تحمل أو تضع حملها ؟! إنها بالمليارات ! وكل ذلك لا يخفى على الله تعالى ! فما أعظمه من درس في تربية القلب بهذه الصفة العظيمة. [ليدبروا آياته . د. عمر المقبل]

واللَّه جل وعلا بصير: أي متصف بالبصر، يرى سبحانه كل شيء من فوق سبع سماوات. يرى دبيب النملة السوداء، على الصخرة الصماء، في الليلة الظلماء.

لو كان ليل دامس، ونملة سوداء، على صخرة سوداء، ودنوت منها واقتربت وحلَّقت بعينيك فإنك لا تراها، لكنَّ اللَّه عز وجل يراها من فوق سبع سماوات، بل يرى جريان



الدم في عروقها، ويرى سبحانه كلَّ جزء من أجزائها، وكذا البعوض فهو سميع بصير، يسمع كلَّ الأصوات، ويرى جميع المخلوقات.

في ظلمة الليل البهيم الأليل والمخ من تلك العظام النحل متنقلا من مفصل في مفصل في مفصل في ظلمة الأحشا بغيرتمقل في سيرها وحثيثها المستعجل في قاع بحر مظلم متهول ما كان مني في الزمان الأول

يا من يرى مد البعوض جناحها ويرى مناط عروقها في نحرها ويرى خرير الدم في أوداجها ويرى وصول غذا الجنين ببطنها ويرى مكان الوطء من أقدامها ويرى ويسمع حس ما هو دونها امنن على بتوبة تمحوبها

[نسبت هذه القصيدة إلى أبي العلاء المعري ونسبت للزمخشري]

## عظمته في كمال قهره وعزه وجبروته

وإن من عظيم قدرة الله عز وجل أنه إذا تكلم سبحانه بالوحي فسمع أهل السموات كلامه أرعدوا من الهيبة حتى يلحقهم مثل الغشي فإذا زال الفزع عن قلوبهم سأل بعضهم بعضا: ماذا قال ربكم؟ قالت الملائكة: قال الحق وهو العلي بذاته وقهره وعلو قدره الكبير على كل شيء.

فعن النواس بن سمعان – رضي الله عنه – قال . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أراد الله – تعالى – أن يوحي بالأمر؛ تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال: رعدة شديدة: خوفا من الله – عز وجل – فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا . فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل ؟ فيقول: قال الحق وهو العلى الكبير . فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل ) . [صحيح البخاري التوحيد (٧٠٤٣)].

فدل هذا الحديث على مسائل عظيمة:

منها: إثبات الإدراك للسماوات والخوف من الله، وأنها تدرك عظمة الله، وتخافه، وتخافه، وهي جمادات، كما دلت على ذلك الأدلة الأخرى فإذا كانت السماوات تخافه، فكيف لا



يخافه ابن آدم هذا الضعيف المسكين؟ كيف لا يخاف من اللَّه -سبحانه وتعالى- .

ومنها: أن الملائكة يخافون من الله، ويسجدون له، فدل على أنهم عباد محتاجون إلى الله -سبحانه وتعالى- فقراء إلى الله، فهذا يدل على بطلان دعائهم من دون الله، واتخاذهم وسائط، وشفعاء عنداللَّه -عزوجل-الملائكة يشفعون، لكن لا يشفعون إلا بإذن اللَّه -سبحانه وتعالى- ﴿ وَكُم مِّن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوَتِ لَا تُغْنِي شَفَعَنَّهُمْ شَيًّا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَى ﴿ إِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِلا بشرطين: الإذن بالشفاعة، ورضاه عن المشفوع فيه، بأن يكون المشفوع فيه من أهل الإيمان، أما الكافر فقال اللَّه -تعالى - فيه: سورة المدثر الآية ٤٨ ﴿ فَمَا نَنفَعُهُمْ شَفَعَةُ ٱلشَّنِفِعِينَ ﴿ اللَّهُ ا [المدار ٤٨]، ﴿ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ١٨ ﴾ [غافر ١٨] وليس الله مثل ملوك الدنيا يشفع الشفعاء عندهم ولولم يأذنوا، ويضطر الملوك إلى قبول الشفاعة من أجل تأليف الكلمة، ومن أجل حاجتهم للوزراء، أما الله -جل وعلا- فإنه غني عن عباده، ولا أحد يتقدم بالشفاعة عنده إلا بإذنه، ومحمد -صلى اللَّه عليه وسلم- أفضل الخلق، في يوم القيامة في المحشر إذا تقدمت الخلائق إلى محمد تطلب منه الشفاعة لفصل القضاء، لا يشفع إلا بعد أن يسجد للَّه -عزوجل- ويحمد اللَّه بمحامد عظيمة، ويدعوه بدعاء، ثم يقال له: يا محمد، ارفع رأسك، وسل تعط، واشفع تشفع، فالشفاعة ملك للَّه: ﴿ قُل لِلَّهِ ٱلشَّفَعَةُ جَمِيعًا ۖ ﴾ [الزمر: ٤٤] ، وتطلب الشفاعة من اللَّه، تقول: اللَّهم شفع في نبيك محمدا -صلى الله عليه وسلم-اللهم شفع في عبادك الصالحين، تطلبها من اللَّه، أما أن تقول بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم: يا محمد اشفع لي، أو يا فلان اشفع لى، تطلبها من الميت فهذا لا يجوز. فطلب الشفاعة من القبور شرك أكبر، أما الحي فتطلب منه الشفاعة بأن يطلب منه أن يدعو اللَّه -عزوجل - لمن احتاج إلى ذلك، أما الميت فلا يقدر على دعاء ولا يطلب منه شيء. هذا هو المقصود من إيراد هذا الحديث، وهو بيان حالة الملائكة مع الله -سبحانه وتعالى - وأنهم يخافونه، ويصعقون من هيبته -سبحانه وتعالى - ومن سماع كلامه، ويخرون لله سجدا، فدل على أنهم عباد فقراء إلى اللَّه، ليس بيدهم شيء إلا ما أعطاهم اللَّه -سبحانه وتعالى - فلا تجوز دعوتهم من دون اللَّه -عزوجل- وإذا كان هذا في حق الملائكة ففي حق غيرهم من باب أولى وأحرى. و فيه دليل على تعظيم كلام الله، وتعظيم القرآن الكريم؛ لأنه كلام الله، ووجي من الله، فيجب تعظيمه، والخشوع عند سماعه، والخوف مما فيه من الوعيد، والتهديد، والرجاء بما فيه من الوعد الكريم، فكلام الله –عز وجل – يكرم، ويهاب، ويعظم، ليس مثل كلام المخلوقين، وكذلك حديث الرسول –صلى الله عليه وسلم – يجل ويعظم؛ لأنه وجي من الله عز وجل: ﴿ وَمَا يَنْظِقُ عَنِ ٱلْمُوكَ آ الله عليه وسلم . [النجم: ٣-٤] فهو وجي من الله، وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم .

ومنها: أن الملائكة لا يعلمون الغيب، ويسألون غيرهم عما خفي عليهم.

عظمة الله وحاجة المخلوقات وافتقارها إليه: الحياة والموت بيد الله وتصرفه. وهو لا يحتاج إلى أحد. ولا إلى أي سبب. والمخلوقات كلها محتاجة إلى الله في خلقهم. وفي استعمالهم. وفي صفاتهم. والمخلوقات كلهم لا يملكون مثقال ذرة في السموات والأرض. ولا يملكون ضرا ولا نفعا. ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. ولا يملكون كشف الضرعن أحد ولا تحويلا.

## أشغل فكرك في نفسك لتعرف افتقارك إلى اللَّه وعدم استغنائك عن اللَّه تعالى :

من الذي خلق؟ من الذي بدأ؟ من الذي ينهى ؟ من الذي أحيا؟ من الذي يميت؟ ﴿ أَلِيسُ اللّهُ بِكَافٍ عَبْدُهُۥ ﴾ [الزم: ٣٦] ؟ بلى. أما يكفينا ربنا ؟ أما تكفينا ولاية اللّه لنا؟. فليس لنا رب غيرالله، والنعم التي في أيدينا ملك لله، النعمة من الله، والعطاء من الله، والمال الذي في يدك من الله، والصحة التي تختال بها من الله، والأنفاس التي تتردد في صدرك من الله، ولنا في هذه الدنيا رزق، ولن تستطيع قدرة من القدرات أن تحول بيننا وبين أجل قدره الله لنا ولا بين رزق قدمه الله تبارك وتعالى لنا على موائد فضله، ما خلق أحد معه ذرة في هذا الكون ﴿ قُلِ ادْعُوا ٱلّذِينَ رَعَمْتُم مِن دُونِ ٱللّهِ لَنَا فِي هَذَه الدُينَا مِن شِرُكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِن ذُونِ ٱللّهِ لَنَا عَمْ فَي هِمَا مِن شِرُكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِن ظَهِيرٍ اللهِ إِللّهُ إِللّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِللّهُ إِللّهُ إِلّهُ إِللّهُ إِلّهُ إِللّهُ إِلّهُ إِللّهُ إِلّهُ إِلهُ إِلهُ إِلْهُ إِلهُ إِلهُ إِلهُ إِلْهُ إِلهُ إِلهُ إِلهُ إِلْهُ إِلهُ إِلْهُ إِلهُ إِلْهُ إِلَا إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ

﴿ أَلَرْ نَخُلُقَكُم مِن مَّآءِ مَّهِينِ ﴿ ﴾ [المرسلات: ٢٠] ، ألا ترون البداية والنهاية حاضرة في كل ساعة ، أرحام توضع فيها قدرة الله جل وعلا، فتصير النطفة بشرا سويا، هل

يستطيع أحد غيرالله أن يفعل ذلك ؟ كثيرا ما يذكرك ربك ببدايتك حتى لا تتكبر، ما هي البداية ؟ نطفة في رحم مظلم، وتتعلق بجدار الرحم. ثم تتحول إلى خلية أكالة، تأكل جدار الرحم، وتتحول إلى كتلة من الدماء، تأخذ منها غذاءها طازجا يوما بيوم، ثم تتكاثر هذه الخلية لتصبح مجموعة من الخلايا، ثم تتوجه كل مجموعة من الخلايا لأداء مهمة عظيمة، من الذي علم خلايا الأعصاب أن تصنع الأعصاب ؟ ومن علم خلايا العظام أن تصنع العظام ؟ ومن علم خلايا العضلات أن تصنع العضلات ؟ كل مجموعة من الخلايا تعمل في نظام بديع من أعطاها الأوامر؟ ومن الذي يسرلها السبل؟ الدورة الدموية في جسدك لا سلطان لك عليها، وعروقك تنضب بأمر الله وحده. واللقمة التي تأكلها تهضم بكبرياء الله وعظمته وجلاله، ولو أن الله عطل لك عضوا من أعضائك لتحبرت به، ولو أن اللَّه أغلق لك عينا لتحبرت بها، ولو أن اللَّه أخذ منك سمعك لتحبرت بالداء الذي أرسله إليك ربك جل وعلا،. وأنت في هذه الدنيا عجزك ظاهر، أنت عاجز إذا جعت، عاجزإذا ظمئت، عاجزإذا مرضت .. عاجزإذا مت ﴿ ﴿ يَكَأَيُّمُا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُ قَرْآءُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ١٠٠ إِن يَشَأْ يُذُهِبَكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ ١١ وَمَا ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَرْبِيرِ ١٧ ﴾ [فاطر: ١٥-١٧] ، ثم أعجز العجز يبدو منك حين يأتيك ملك الموت، فلا يكون منك حول ولا قوة، أنت عاجز أنت ضعيف، أنت فقير، أنت مسكين، من سينجيك من كل كرب وشدة ؟ ﴿ قُلِ ٱللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبِ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿ ﴾ [الأنعام: ٦٤]

قال ابن قيم الجوزية، وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِسْكَنَ مِن سُلَكَةٍ مِّن طِينِ ﴿ اللهُ مُعَلِّنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينِ ﴿ اللهُ مُنَا ٱلنُّطُفَة عَلَقَة فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَة مُضَعَة فَخَلَقُنَا ٱلْعُطْعَة عِظْكُما فَكَسُونَا ٱلْعِظْكَمَ لَحَمًا ثُوّ أَنشَأْنَهُ خَلَقًاءَاخَرَ فَتَبَارَكَ ٱللهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ﴿ اللهُ على عظمة الله ما تنقضي الأعمار في الوقوف الإنسان نفسه، وهو غافل عنه معرض عن التفكر فيه، ولو فكر في نفسه لزجره ما يعلم من عجائب خلقها عن كفره .

قال اللّه تعالى: ﴿ قُنِلَ الْإِسَنُ مَا أَكْفَرُهُ ﴿ ﴿ مِنْ أَيْ شَيْءٍ خَلَقَهُ ﴿ ﴿ مِن نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ ﴿ ﴾ وَالسَان ثُمَّ السّبِيلَ يَسَرَهُ ﴿ ﴾ أَمَانُهُ فَأَقَبَرَهُ ﴿ ﴾ أَمَانُهُ فَأَقَبَرَهُ ﴿ ﴾ أَمَانُهُ فَأَقَبَرَهُ وَ ﴾ أَمَانُهُ فَأَقَبَرَهُ وَ أَمَانُهُ فَأَقَبَرَهُ وَ أَمَانُهُ وَالْإِنسان في خلقه من العجائب الدالة على عظمة اللّه تعالى، ما تنقضي الأعمار في نفسه، في الوقوف على عُشر عُشره وهو غافل عن ذلك. وقد أمره اللّه تعالى بالتدبر في نفسه، فقال: ﴿ وَفِ آنَفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْعِرُونَ ﴾ ﴿ [الذاريات: ٢١]

قـال ابن القيم عن الرَّحِم: مَن الذي أوحى إليه أن يَتَضَايق عليك وأنت نُطْفة حتى لا تَفْسد هناك ؟ وأوحى إليه أن يَتَّسِع لك ويَنْفَسِح حتى تَخْرُج منه سليما إلى أن خَرَجْتَ فَريدا وَحيدا ضَعيفا لا قِشْرة ولا لِباس ولا مَتاع ولا مَال ؟ أَحْوج خَلْق اللَّه وأضعفهم وأفقرهم، فَصَرَف ذلك اللبن الذي كنت تَتَغَذَّى به في بَطن أمك إلى خِزَانتين مُعَلَّقَتين على صدرها! تَحْمِل غذاءك على صدرها، كما حَمَلَتْك في بَطنها، ثم سَاقَه إلى تَيْنِك الخِزَانَتين أَلْطَف سَـوْق على مَجَارِ وطُرُقٍ قد تَهَيَّأت له، فلا يَزال وَاقِفًا في طُرُقه ومَجَارِيه حتى تَسْتَوفي ما في الخزانة، فَيَجْرِي ويَنْسَاق إليك، فهو بئر لا تَنْقَطِع مادَّتها، ولا تَنْسَدٌ طُرُقها، يَسُوقها إليك في طُرُقٍ لا يَهْتَدِي إليها الطَّواف، ولا يَسْلكها الرِّجال، فمن رَقَّقَه لك، وصَفَّاه، وأطَاب طَعْمه، وحَسَّن لَونه، وأحْكم طَبْخَه أعْدَل إحْكَام ؟ لا بِالْحَارَّ الْمُؤذِي، ولا بالبَارِد الرَّدي، ولا الْمُرّ ولا المالح، ولا الكَريه الرائحة، بل قَلَبَه إلى ضَرْب آخر مِن التغذية والمنفعة، خِلاف ما كان في البطن، فَوَافَاك في أشد أوقات الحاجة إليه على حين ظمأ شديد وجوع مفرط جمع لك فيه بين الشراب والغذاء فحين تولد قد تلمظت وحركت شفتيك للرضاع، فتجد الثدى الْمُعَلَّق كالإدَاوَة قد تَدَنَّى إليك، وأقبل بدَرِّه عليك. اهـ. أمَا خَرَجْتَ مِن بَطْن أمك مَقْلُوبا لا تَرَى ولا تَعِي ؟! ﴿ وَأَللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنَ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا ﴾ [النحل:٧٨] أما وَهَبك اللَّه عَينين، لِتَرَى ؟ ومَنَحَك أُذُنين، لِتَسْمَع ؟ وحَبَاك قَلْبًا وَاعِيًا لِتَعِي وتُدْرك ؟ بلى .. فَبِهَا أَدْرَكْت ووعَيت وعَقَلْت وتعَلَّمْت ﴿ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَـٰرَ وَٱلْأَفْء لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ٧٣) ﴾ [النحل:٧٨]، وهَداك سُبُل السَّلام وسبيل الرشاد ﴿ أَلَوْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ ﴿ أَوْلِسَانًا وَشَفَنَيْنِ ﴾ وَهَدَيْنَهُ ٱلنَّجْدَيْنِ ﴿ ﴾ [البلد:٨-١٠]، إن لم تتفكر في نفسك التي بين جنبيك، ولم تَرَدَقيق صُنع اللَّه فيها فَدُونَك ما هو أعظم من ذلك خَلْق السَّماوات ﴿ أَلُوْ تَرُواْ كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَوَتِ طِبَاقًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى فيهن ما تقوم به حياتكم

﴿ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِهِنَ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجًا ﴿ آَ ﴾ [نوح: ١٦]. كيف لا يُوقَّر ولا يُرْجَى له وَقَار .. مَـن لا إله غيره ؟ ولا مُدَبِّر للأمْر إلاَّ إياه ؟ إذ لا كاشِف للبلوى إلاَّ اللَّه .. [ذكره الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى - في كتابه النفيس مفتاح دار السعادة]



وإليك قصيدة رائعة للشاعر إبراهيم علي بديوي (سوداني) عميد معهد الإسكندرية الديني في مصر.

لله في الآفاق آيات لعل ولعل ما في النفس من آياته والكون مشحون بأسرار إذا قل للطبيب تخطَّفته يد الردي قل للمريض نجا وعُوفيَ بعدما قل للصحيح يموت لا من علة قل للبصيروكان يحذر حفرة بل سائل الأعمى خَطَا بين الزحام قل للجنين يعيش معزولا بلا قل للوليد بكي وأجهش بالبكاء وإذا ترى الثعبان ينفث سمَّهُ واسأله كيف تعيش يا ثعيان واسأل بطون النَّحل كيف تقاطرت بل سائل اللن المُصَفَّى كان وإذا ترى ابن السود أبيضَ ناصعاً وإذا ترى ابن البيضِ أسودَ فاحماً وإذا رأيت الحيي يخرج من قل للَّهواء تحثُّه الأيدي ويخفي قل للنبات يجـفُّ بعـد تعهُّــد وإذا رأيت النَّبت في الصحراء وإذا رأيت البدريسري ناشرا واسأل شعاع الشمس يدنو وهي

أقلها هو ما السه هداكا عجب عجاب لوتري عيناكا حاولْتَ تفسحرًا لها أعساكا من يا طبيب بطبِّه أَرْدَاكا؟ عجزت فنون الطب من عافاكا؟ من بالمنايايا يا صحيح دهاكا؟ فهَوَى بها من ذا الذي أهـواكا؟ بلا اصطدام من يقود خطاكا؟ راع ومرعى ما الذي يرعاكا؟ لدى الولادة ما الذي أبكاكا؟ فاسأله من ذا بالسموم حَشَاكًا؟ أوتحبي وهذا السيمُ يملأ فَاكَا؟ شهدًا وقل للشهد من حلاًكا؟ بين دم وفرث ما الذي صفًّاكا؟ فاسأله من أين البياضُ أتاكا فاسأله منْ ذا بالسواد طلاكا حَنَايا ميت فاسأله من أحياكا؟ عن عيون الناس من أخفاكا؟ ورعاية من بالجفاف رَمَاكا؟ يربو وحده فاسأله من أَرْبَاكَا؟ أنواره فاساله من أسْرَاكا؟ أبعد كل شيء ما الذي أدناكا؟



المرِّ من دون الثمار غــذاكــا؟ فاسأله من با نيل شقَّ نواكا؟ فاسأل لهيب النار من أوراكا؟ مَمَ السَّحاب فسَلْه من أرساكا؟ فسله من بالماء شقَّ صَفَاكا؟ جرى فسَلْه من الذي أجراكا؟ طغى فسله من الذي أطغاكا؟ فاسأله من يا ليل حاك دُجاكا؟ فاسأله من يا صبح صاغ ضُحَاكا؟ عجب عجاب لو تــرى عيناكا عيناك وانفتحت بها أذناكا! بالله حل حلاله أغراكا؟ حمـدًا وليـس لـواحد إلاَّكـا لا تـدري لـه ولكُنْهـه إدراكًـا فى كل شيء أستبين عُلاكا ومن الذي في ظلمة الأحشاء قد والاكا ومن الكروب جميعها نجَّاكا؟ ومن الذي بالعقل قد حلاًكا؟ ومن الذي تنسى ولا ينساكا قل للمرير من الثمار من الذي واذا رأيت النخل مشقوق النوى وإذا رأيت النار شبَّ لهيبها وإذا ترى الجبل الأشَمَّ مناطحًا وإذا ترى صخرًا تفجر بالمياه وإذا رأيت النهر بالعذب الزُّلال وإذا رأيت البحر بالملح الأجاج وإذا رأيت الليل يغشى داحيًا وإذا رأيت الصُّبح يسفر ضاحيًا ستجيب ما في الكون من آياته هذى عجائب طالما أخذت بها يا أيها الإنسان مهلاً ما الذي ربى لك الحمد العظيم لـذاتـك يا مدرك الأبصار والأبصار إن لم تكن عيني تراك فإنني يا أيها الماء المهين من الذي سوَّاك ومن الذي غـذاك من نَعْمَـائِه ومن الذي شقُّ العيون فأبصرت ومن الذي تعصى ويغفر دائمًا

# أَإِلَهُ معَ اللَّه ؟ أَإِلَهُ معَ اللَّه ؟

وهذه الصحاري والجبال الرواسيا سل الليل والإصباح والطيرشاديا وسل كل شيء تسمع الحمد ساريا فمن غيرري يرجع الصبح ثانيا

سل الواحة الخضراء والماء جاريا سل الروض مزداناً سل الزهر والندى وسل هذه الأنسام والأرض والسما فلو جم هذا الليل وامتد سرمداً

أَإِلَهُ مِعَ اللَّهِ ؟ أَإِلَهُ مِعَ اللَّهِ ؟ أَإِلَهُ مِعَ اللَّهِ ؟ أَإِلَهُ مِعَ اللَّهِ ؟

## فكر في الكون ..

فإن في هذا الكون من حولنا في بره وبحره وجوه، في حدائقه وصحرائه، وفي حره وبرده، وفي عزه وبؤسه فيه من الآيات ما يُوقر القلب تعظيماً للخالق، ويزيد الإيمان، ويشرح الصدور. وإذا تأملت ما دعا الله سبحانه في كتابه عبادَه إلى الفكر فيه ؛ أوقعك على العلم به سبحانه وتعالى، وبوحدانيته، وصفات كماله ونعوت جلاله ؛ من عموم قدرته، وعلمه، وكمال حكمته، ورحمته وإحسانه، وبره ولطفه، وعدله ورضاه وغضبه، وثوابه وعقابه ؛ فبهذا تعرَّف إلى عباده وندبهم إلى التفكر في آياته. فانظر أخي المسلم إلى حقابه على المتفكرين في خلق السموات خلق السموات والأرض وقد أثنى سبحانه في كتابه على المتفكرين في خلق السموات والأرض، وذم المعرضين عن ذلك فقال : ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَاءَ سَقَفًا تَعَفُوظَاً وَهُمْ عَنْ عَلَيْهُمْ اللهُ وَقَلْ لَمُعْرَضُونَ ﴿ اللهُ اللهُ تعالى خلقه من دخان كما قال تعالى : ﴿ ثُمَّ ٱلسَّمَاءَ اللهُ تعالى عن ووثاقته، كيف أن الله تعالى خلقه من دخان كما قال تعالى : ﴿ ثُمَّ ٱلسَّمَاءَ وقال تعالى عن وَمَعَلْنَا الله تعالى عن السماء وشدة خلقها : ﴿ وَبَنَتْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعاً شِدَادًا ﴿ النا: ١٢]، وقال الله تعالى : ﴿ وَبَعَلْنَا السَّمَاءُ سَقَفًا مُعَوْظًا أَوْ كُرُهًا قَالَتَا أَلَيْنَا طَآعِينَ ﴿ النازعات: ٢١]، وقال الله تعالى عن السماء وشدة خلقها : ﴿ وَبَنَتْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعاً شِدَادًا ﴿ النازعات: ٢١]، وقال تعالى : ﴿ وَبَعَلْنَا السَّمَاءُ سَقَفًا مُعُوظًا أَوْ كُرُهًا فَسَوْنِهَا ﴿ النازعات: ٢٧ - ٢٨]، وقال: ﴿ وَبَعَلْنَا السَمَاءُ سَقَفًا مُعَوْظًا أَوْ كُرُهُا فَسَوْنِهَا ﴿ النازعات: ٢٧ - ٢٨]، وقال: ﴿ وَبَعَلْنَا السَمَاءُ سَقَفًا مُعَفُوظًا أَوْ كُرَها النابِهُ اللهُ الله اللهُ الله الله الله المُنابِدُهُ اللهُ اللهُ

فانظر إلى هذا البناء العظيم الشديد الواسع، الذي رفع سَمْكَه أعظمَ ارتفاع، وزيَّنه بأحسن زينة، وأودعَه العجائبَ والآياتِ، وكيف ابتدأ خلقه دخان.



ولم يقسم في كتابه بشيء من مخلوقاته أكثر من السماء والنجوم والشمس والقمر، وهو سبحانه يُقسم بما يقسم به من مخلوقاته لتضمُّنِهِ الآياتِ والعجائبَ الدالة عليه، وكلما كان أعظم آية، وأبلغ في الدلالة ؛ كان إقسامُه به أكثرَ من غيره ؛ ولهذا يعظم هذا القسم .

لقد تعرف إلى خلقه بأنواع التعرفات، ونصب لهم الدلالات، وأوضح لهم الآيات البينات ؛ ﴿ لِيَهَ لِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَرَى عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ إِلَيْ اللَّهُ لَسَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ اللَّافال: ٢٤] .

فارجع البصر إلى السماء وانظر فيها وفي كواكبها ودورانها، وطلوعها وغروبها، وشمسها وقمرها، واختلاف مشارقها ومغاربها ودُؤوبها في الحركة على الدوام من غيرفتور في حركتها، ولا تغيُّرٍ في سيرها، بل تجري في منازل قد رُتِّبَت لها بحساب مقدر لا يزيد ولا ينقص، إلى أن يطويها فاطرُها وبديعُها. وانظر إلى كثرة كواكبها، واختلاف ألوانها ومقاديرها، فبعضها يميل إلى الحمرة، وبعضها إلى البياض، وبعضها إلى اللون الرصاصي. ثم انظر إلى مسير الشمس في فلكها في مدة سنة ثم هي في كل يوم تطلُع وتغرُب بسيرٍ سخَّرها له خالقها لا تتعداه ولا تُقصِّرُ عنه، ولولا طلوعُها وغروبُها لما عُرف الليل والنهار، ولا المواقيت، ولا طَبَق الظلامُ على العالم أو الضياء، ولما تميز وقت المعاش من وقت السبات والراحة.

وانظر كيف قدرلها السميع العليم سفرين متباعدين.

أحدَهما: سفرُها صاعدةً إلى أوجها (شمالاً)، والثاني: سفرُها هابطةً إلى حضيضها (جنوباً) تنتقل في منازل هذا السفر منزلة حتى تبلغَ غايتها منه ؛ فأحدث ذلك السفرُ بقدرة الرب القادر اختلافَ الفصول من الصيف والشتاء، والخريف والربيع. فإذا انخفض سيرُها عن وسط السماء برد الهواءُ، وظَهَرَ الشتاءُ، وإذا استوت في وسط السماء اشتد القيظ، وتزايد الحر، وإذا كانت بين المسافتين اعتدل الزمان.

ولقد قامت مصالح العباد والحيوان والنبات بهذه الفصول الأربعة واختلفت بسببها الأقوات وأحوال النبات وألوانه ومنافعُ الحيوان والأغذية وغيرها ﴿ هَلَا خَلْقُ السببها الأقوات مَاذَا خَلَقَ النبات وألوانه ومنافعُ الحيوان والأغذية وغيرها ﴿ هَلَا خَلْقُ اللّهِ مَاذَا خَلَقَ النّبِينَ مِن دُونِهِ عَبَلِ الظّلالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّينِ ﴿ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللللللللللللللللل

ثم انظر إلى القمر وعجائب آياته كيف يُبديه الله كالخيط الدقيق ثم يتزايد نورُه، ويتكاملُ شيئاً فشيئاً فشيئاً كل ليلة حتى ينتهي إلى إبداره وتمامه، ثم يأخذ في النقصان حتى يعود إلى حالته الأولى ؛ ليظهر من ذلك مواقيتُ العباد في معاشهم وعبادتهم ومناسكهم، فبه تميزت الأشهر والسنين، وقام حساب العالم، مع ما في ذلك من الحكم والآيات والعبر التى لا يحصيها إلا الله.

وبالجملة فما من كوكب من الكواكب إلا وللرب تبارك وتعالى في خلقه حكم كثيرة في مقداره، ثم في شكله ولونه، ثم في موضعه من السماء وقربه من وسطها، وبعده وقربه من الكوكب الذي يليه وبعده منه.

﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ۖ وَٱلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِى أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَ فِهَا مِن كُلِّ دَابَةٍ ۚ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَنبُنْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿ اللهِ هَلَا خَلْقُ ٱللّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ ٱللّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ ٱللّهِ مَا الظّلَالِمُونَ فِي ضَلَالِ ثَبِينِ ﴿ اللّهِ ﴾ [لقمان: ١٠-١١]

فكر في الأرض التي أكثر تعالى من ذكرها في كتابه، ودعا عباده إلى النظر إليها والتفكر في خلقها فقدال تعدالي في وَالْأَرْضَ فَرَشَنَهَا فَنِعُمَ الْمَهِدُونَ (الله والداريات: ٤٨) في خلقها فقدال تعدالي في وَالْأَرْضَ فَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءَ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِبَتِ ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمُ اللهُ رَبُّكُمُ اللهُ رَبُّكُمُ اللهُ رَبُّكُ اللهُ رَبُ الْعَلَمِينَ اللهَ الْعِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتُ اللهُ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتُ (الله وَإِلَى الْمِبَلِ كَيْف نُصِبَتُ الله وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْف رُفِعَتُ الله وَإِلَى المُؤمِنِينَ الله وَإِلَى الله وَالمَا وَالله والله وَالله وَالله

وهذا كثير في القرآن فانظر إليها وهي ميتة هامدة خاشعة، ﴿ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ ٱهْ مَزَتَ ﴾ فتحركت ﴿ وَرَبَتُ ﴾ فارتفعت واخضرت ﴿ وَأَنْبَتُ مِن كُلِّ رَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿ وَأَنْبَتُ مِن كُلِّ رَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿ وَأَنْبَتُ مِن كُلِّ رَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿ وَأَنْبَتُ مِن كُلِّ لِلْفَاطِرِينَ عَجَائب النبات في المنظر والمخبر، بهيجُ للناظرين، كريمُ للمتناولين ؛ فأخرجت الأقوات على اختلافها وتباين مقاديرها وأشكالها وألوانها ومنافعها، والفواكه والثمار وأنواع الأدوية، ومراعي الدواب والطير. ثم انظر قطعها المتجاورات وكيف يُنزل عليها ماءً واحداً فتَنبت الأزواجُ المختلفةُ المتباينة في اللون والشكل والرائحة والطعم والمنفعة، واللقاحُ واحد، والأم واحدة، كما قال تعالى:

﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجُورِتُ وَجَنَّتُ مِّنْ أَعْنَبِ وَزَرْعٌ وَنَعَيلٌ صِنُوانٌ وَغَيْرُ صِنُوانٍ يُسْقَى بِمَآءِ وَنُفَضِ لَ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِي ٱلْأُكُلِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۚ ﴾ وَلَوهِ وَنُفَضِلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِي ٱلْأُكُلِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ [الرعد:٤]، فكيف كانت هذه الأجنة المختلفة مودعة في بطن هذه الأم؟، وكيف كان حملها من لقاح واحدٍ ﴿ وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَعْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِى تَمُرُ مَرَ ٱلسَّحَابِ صُنْعَ ٱللّهِ ٱلّذِى ٱلْقَنَ كُلُ شَيْءٍ إِنَّهُ خِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴾ [النمان: ٨٨]. لا إله إلا هو، ولولا أن هذا من أعظم آياته لما نبه عليه عباده وهداهم إلى التفكير فيه . قال الله تعالى : ﴿ وَتَرَى ٱلأَرْضَ هَامِدَةً فَو الْخَقِ بَهِيجٍ ﴾ وَلَرَى ٱلْأَرْضَ هَاللهَ هُو ٱلْحَقَى وَأَنَّهُ مَلَى كُلِ شَيْءٍ قَلِيرٌ ﴿ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةُ ءَاتِيَةٌ لَا رَبِّ فِيهًا وَأَنَ ٱللّهَ يَعْتُ مَن فِي وَلَيْكُ إِلَى اللهَ يَعْتُ مَن فِي الْمُوقِي وَأَنَّهُ مَلَى كُلِ شَيْءٍ قَلِيرٌ ﴾ [الحج:٥-٧] .

فجعل النظر في هذه الآية وما قبلها من خلق الجنين دليلا على هذه النتائج الخمس مستلزما للعلم بها ثم انظر كيف احكم جوانب الأرض بالجبال الراسيات الشوامخ الصم الصلاب وكيف نصبها فأحسن نصبها وكيف رفعها وجعلها أصلب أجزاء الأرض لئلا تضمحل على تطاول السنين وترادف الأمطار والرياح، بل أتقن صنعها، وأحكم وضعها وأودعها من المنافع والمعادن والعيون ما أودعها، ثم هدى الناس إلى استخراج تلك المعادن منها وألهمهم كيف يصنعون منها النقود والحلي والزينة واللباس والسلاح وآلة المعاش على اختلافها ولولا هدايته سبحانه لهم إلى ذلك لما كان لهم علم شيء منه ولا قدرة عليه.

ومن آياته الباهرة هذا الهواء اللطيف المحبوس بين السماء والأرض يدرك بحس اللمس عند هبوبه يدرك جسمه ولا يرى شخصه فهو يجرى بين السماء والأرض والطير مختلفة فيه سابحة بأجنحتها في أمواجه كما تسبح حيوانات البحر في الماء وتضطرب جوانبه وأمواجه عند هيجانه كما تضطرب أمواج البحر فإذا شاء سبحانه وتعالى حرَّكه بحركة الرحمة فجعله رخاء ورحمة وبشرى بين يدي رحمته ولقاحاً للسحاب يلقحه بحمل الماء كما يلقح الذكر الأنثى بالحمل .

وإن شاء حركه بحركة العذاب فجعله عقيما وأودعه عذابا أليما وجعله نقمة على من يشاء من عباده فيجعله صرصرا ونحسا وعاتيا ومفسداً لما يمر عليه .



ومن آياته السحاب المسخر بين السماء والأرض كيف ينشئه سبحانه بالرياح فتثيره كسفا، ثم يؤلف بينه ويضم بعضه إلى بعض ثم تلقحه الريح وهي التي سماها سبحانه لواقح، ثم يسوقه على متونها إلى الأرض المحتاجة إليه، فإذا علاها واستوى عليها اهراق ماءُه عليها فيرسل سبحانه عليه الريح وهو في الجو فتذروه وتفرقه لئلايؤذي ويهدم ما ينزل عليه بجملته، حتى إذا رويت وأخذت حاجتها منه انقلع عنها وفارقها، فهي روايا الأرض محمولة على ظهور الرياح كما ورد في بعض الأحاديث. فالسحاب حامل رزق العباد وغيرهم التي عليها مسيرتهم وكان الحسن إذا رأى السحاب قال في هذا والله رزقكم ولكنكم تحرموه بخطاياكم وذنوبكم.

## فكر في البحر ..

إذا تأملت عجائب البحر وما فيه من الحيوانات، على اختلاف أجناسها وأشكالها ومقاديرها ومنافعها ومضارها وألوانها، حتى إن فيها حيواناً أمثال الجبال لا يقوم له شيء، وحتى إن فيه من الحيوانات ما يرى ظهورها فيظن أنها جزيرة، فينزل الركاب عليها فتحس بالنارإذا أوقدت فتتحرك فيعلم أنه حيوان، وما من صنف من أصناف حيوان البرإلا وفي البحر أمثاله حتى الإنسان والفرس والبعير وأصنافها، وفيه أجناس لا يعهد لها نظير في البرأصلا، هذا مع ما فيه من الجواهر واللؤلؤ والمرجان، فترى اللؤلؤة كيف أودعت في كن كالبيت لها، وهي الصدفة تكنها وتحفظها، ومنه اللؤلؤ المكنون وهو الذي في صدفه لم تمسه الأيدي، وتأمل كيف نبت المرجان في قعره في الصخرة الصماء تحت الماء على هيئة الشجر، هذا مع ما فيه من العنبر وأصناف النفائس أهأنظر مفتاح دار السعادة.

من تأمل سعة الكون وإعجازه الباهر، ومن نظر إلى الأرض وما عليها من المخلوقات الكبيرة كالفيلة والإبل التي هي من أكبر المخلوقات التي تدب على الأرض، ورغم حجمها الكبير وقوتها فإنها تصبح عاجزة لو قطعت إحدى قوائمها أو فقدت حاسة من حواسها كالبصر أو السمع، وهذا برهان على أن الذي خلقها أكمل لها خلقها، وأتم لها ما تحتاج إليه، ومن تأمل في صغار المخلوقات، مثلاً الذرة التي هي من أصغر المخلوقات والبعوضة التي هي من أصغر المخلوقات التي يدركها الحس جعل الله لها أعضاء تناسبها، لا يدركها إحساس الإنسان إلا بمجهر يكبرها، هذه المخلوقات الصغيرة جعل الله تعالى لها عدركها إحساس الإنسان إلا بمجهر يكبرها، هذه المخلوقات الصغيرة جعل الله تعالى لها

أعضاءً كاملة؛ فجعل لها خراطيم تأكل بها، وجعل لها أيضاً أعضاء داخلية تصرف بها الغذاء، ولنتأمل غذاء الذرَّة الذي تتقوت به، من الذي يتصوره؟ وكذلك غذاء البعوضة التي تمتص الدم فيبقى متحجراً في بطنها كيف يتصرف؟ وكيف يمشي في عروقها وفي أمعائها؟ لا شك أن الذي خلقها وكوَّنها وأعطاها ما تكمل به حاجتها هو الله الخالق الذي أحسن كل شيء خلقه.

فكر في الكون تجدُ أمامَك نافذة واسعةً سعةَ الكون كلِّه، إعجازُ باهر وآيات كريمة، قد كتِبت بحروفٍ كبيرة واضحة على صفحاتِ الكون كله ﴿ اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ ﴿ اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ ﴿ اللَّهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ۗ ﴾ [الزمر: ٢٢- ٣٣].

روى البخاري رحمه الله في بدء الخلق عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذرحين غربت الشمس (أتدري أين تذهب؟) قلت الله ورسوله أعلم قال: (فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها وتستأذن فلا يؤذن لها يقال لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها فذلك قال تعالى ﴿ وَالشَّمْسُ مَحْرِي لِمُسْتَقَرِّ لَهَا أَذَلِكَ تَقَدِيرُ ٱلْعَرِيزِ ٱلْعَلِيمِ الله [يس:٣٨]

انظر إلى الشّمس والقمريدوران، والليلِ والنهاريتقلّبان بل انظُر إلى تكوين نفسِك وتركيب جسمك، من ذا الذي جعله بهذا التركيب وهذا النظام العجيب، ﴿ وَفِي آَنفُسِكُو ۚ أَنفُسِكُو أَنفُسِكُو أَنفُسِكُو أَنفُسِكُو أَنفُسِكُو الداريات: ٢١].

سبحان من خلق وشكل وكون ورتب وربط وجعل كل قطعة في مكانها بالشكل المناسب وبالحجم المناسب وخلق المفاصل والفقرات وفصل ما بينها بالغضاريف رحمة منه قال تعالى ﴿ هَنَا خَلَقُ اللّهِ فَأَرُونِ مَاذَا خَلَقَ ٱلّذِينَ مِن دُونِهِ عَبِ الْظُلِمُونَ فِي ضَكَلٍ منه قال تعالى ﴿ هَنَا خَلَقُ اللّهِ فَأَرُونِ مَاذَا خَلَقَ النّبات والشجر والفاكهة مُبِينِ ﴿ الله البّحر والنّهر . إذا طاف عقلك في الكائنات، ونظرك في الأرض والسموات، والشمر، وفي البَحر والنّهر . إذا طاف عقلك في الكائنات، ونظرك في الأرض والسموات، رأيت على صفحاتها قدرة الله عز وجل وامتلأ قلبك بالإيمان بالله عز وجل، وانطلق لسانك بـ "لا إله إلا الله"، وخضعت مشاعرُك لسلطانِ الله. فعندما تتأمل حجمك وقوتك وحيلتك وحضارتك مقارنة بخلق الخالق فهل يبقى في قلبك خوف من أحد سواه؟

### قال معروف الرصافي : في وصفه عظمة الله

ذاتَ الغُصُون النظره يُخرِجُ منها الثّمرره حـــرارةُ منتشـــره في الحوّ مثل الشُّرره أنْعمُ لهُ مُنهمِ ره وقُـــدرة مُقْتــــدِرَه أُوجَــدَ فيــهِ قَمَـــرَه كالــــدُّرر المُنْتشِــــرَه أنزل منه مَظرره بعْدَ اغْدِرار خدره من شــقَّ فيـــه بَـصَــرَه بقوة مفتكره أنعُمُ لهُ مُنْهِم رَه

انظرْ لتلك الشحرة كيف نَمَتْ من حيّــة فابحث وقُلْ من ذا الذي وانظرإلى الشمس التي فيها ضياءً وبها من ذا الــذى أوجدهـــا ذاك هـ والله الـذي ذو حكمة بالغَــة انظرْ إلى الليل فَمَـنْ وزانَـــهُ بأنجُــــم وانظرإلى الغيسم فَمن فصُت رالأرض ب وانظـرْ إلى المرء وقُــلْ مَن ذا الذي جهّ زهُ ذاك هوالله السذي

## فكر في الجمل ..

وهذا مخلوق من خلق الله الفت الله الأنظار إلى التفكر في شأنه فقال سبحانه: ﴿ أَفَلاَ يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبلِ كَيْفَ خُلِقَتُ ﴿ الغاشية: ١٧] هذا الجمل ركبه الله تركيباً عجيباً ؛ فجعل في عينيه في الجفن الأعلى وفي الجفن الأسفل من الشعر الكثيف ما يمنع وصول الرمال إلى عينيه وجعل الله عز وجل في أذنه شعراً كثيفاً يمنع دخول الرمال إلى داخل الأذن كما جعل له الله عز وجل شفة مشقوقة وذلك أن الجمل حينما يسير في وقت الحروفي وقت الريح فإنه يستطيع أن يسُدَّ أنفَه بهذه الشفة المشقوقة فهو يتفادى بذلك دخول الأتربة التي تثيرها الريح بأنفه ويتفادى أيضا بذلك أيضاً ما قد يسببه



دخول الريح إلى جوفه من تنشيف الرطوبة وإحداث اليُبس والعطش له.

وجعل الله عزوجل لهذا الجمل سناماً وجعل لبعض الجمال سنامين فهذا السنام يكون كالمخزن للغذاء فيجتمع فيه الدهنُ والشحمُ فيستطيع الجملُ أن يبقى مدةً طويلة لا يأكل ولا يشرب يستطيع الجمل أن يستمر خمسة عشر يوماً لا يشرب.

وأيضا فقد جعل الله عز وجل لهذا الجمل قوائم طويلة بحيث إنه يستطيع أن يسرع وأن يقطع المسافات، وجعل ذلك متناسباً مع جسمه فهو مع ضخامته إلا أنه يتحرك بكل خفة ومعلوم أن الرِّجل إذا طالت كان ذلك أسرع في المشي ولذلك فأنت ترى أن الطفل الصغير يسبقه الكبير إذا مشيا بنفس السرعة لتفاوت ما بينهما في الطول وذلك لأن القوائم الطويلة تقطع من المسافة في الخطوة الواحدة أكثر مما تقطعه القوائم القصيرة فجعل الله عز وجل قوائم هذا الجمل طويلة وجعل في أسفلها هذا الخف الذي هولين الملمس من أسفله وذلك في هيئة مفلطحة عريضة بحيث أنه يستطيع أن يطأ على الرمال دون أن يغوص فيها مع ضخامة بدنه ومع ثقل وزنه.

فلماذا ركّبه اللَّه عزوجل هذا التركيب وصنعه بهذه الطريقة العجيبة البديعة كل ذلك عن علم وحكمة فتبارك اللَّه أحسن الخالقين.

وأما إذا نظرنا في الأحوال الداخلية في هذا الجمل فإننا نجد عجباً قد حير العلماء ففي جسم الجمل تركيبات لم يصل العلماء إلى سرها حتى الآن لكنهم عرفوا بعض عملها وبعض أثرها وهذه التركيبات تعمل على خفض درجة حرارة الجمل فكلما اشتدت الحرارة وارتفعت برد داخل الجمل فلا هو يعرق ولا يبول فيفقد الماء كما أن الجمل يتجنب فقدان الماء عن طريق التنفس وذلك بالمحافظة على كمية بخار الماء الموجود بهواء الزفير بما خلق الله له من الأغشية المخاطية الأنفية والمتصفة بقابليتها لامتصاص الماء الذي يكون في هذا الهواء الخارج من جوف الجمل في عملية التنفس فهو لا يخسر شيئا من السوائل البتة حيث إن هذا الهواء حينما يخرج من جوفه فإن الله عز وجل قد ركب في هذا الجمل أشياء تمتص الرطوبة التي تكون في هذا الهواء فهو لا يتعب مع التنفس ولا يعطش في عملية التنفس الطبيعية.



ويستطيع الجمل أن يفقد قريباً من ثلث السوائل التي في جسده أو يستطيع أن يفقد من السوائل مقدار ثلث الوزن الذي يزنه هذا الجمل ومن يستطيع ذلك سوى الجمل فإذا كان وزن الجمل مثلا ثلاثمائة كيلو فإنه يستطيع أن يفقد من السوائل ما مقدار مائة كيلوا من غيرأن يتضرر ويستطيع أن يعوض هذه السوائل في مدة عشر دقائق فهو يستطيع أن يشرب في هذه المدة مائة لترمن الماء ثم هو أيضا يحتاج إلى ساعتين لتصل هذه السوائل إلى جميع أجزاء الجسد وخلاياه.

وأما هذا الوبر الذي يتوهم الإنسان لأول وهلة أنه لربما كان سببا لعنائه في وقت الحروأنه سبب لتكالب الحرارة على جسم الجمل وبالتالي زيادة العرق فإن ذلك على خلاف ما نتوهمه فهذا الوبر له دور كبير في الموازنة بين حرارة الجوِّ وبين حرارة الجسد فهو يجعل جسد الجمل على حد من الحرارة لا يحتاج معه إلى فقد مزيد من السوائل عبر الغدد العرقية الموجودة على سطح جلده وكلما ازدادت كثافة الوبر على جسم الجمل كانت عملية العزل أكبر وأعلى.

أما كيف يحول الجمل الغذاء المدخر إلى دهون ثم يرفعها من أمعائه إلى سنامه ليكون مخزنا له فهذا شيء حير العلماء ولا يعرفون له جوابا إلى هذه الساعة!

فوجود هذا الخلق العظيم المحيط بنا من كل ناحية دليل أكيد على قدرة الله تبارك وتعالى وعلى عظمته وعلى كماله والإنسان في كثير من الأحيان يبقى عاجزا منكسرا أمام هذا الخلق فيبهره ولا يستطيع أن يتعرف على كثير مما يحيط به فضلا على أن يصل إلى الإحاطة به من كل جانب أو إلى الإحاطة في المخلوقات البعيدة عنه التي لا يشاهدها.

أهـ[الكتاب: شرح أسماء الله الحسنى - الشيخ خالد السبت]

#### النحل ذلك المخلوق العجيب ..

هـل تأملت النحل وأحواله وأعماله وما فيها من العبروا لآيات الباهرات، ألم ترى أقراص شمعها السداسية في دقتها الحسابية وإتقان بنائها وإحكام صنعها، الذي أدهش وما زال يدهش علماء النحل والحساب، ماهي آلات الحساب والمقاييس التي سمحت لهذا المخلوق بالوصول إلى هذا العمل الهندسي الدقيق، هل هذا بواسطة قرنين استشعار



والفكين الذين يدعي علماء الأحياء أن الطبيعة زودتها بهما، سبحان الله، وتبارك الله، عجيب وغريب منطق هؤلاء، يتسترون وراء كلمات جوفاء كالطبيعة والتطور والصدفة، كلما وقفوا أمام بديع صنع الله وإعجازه في الخلق فأنى يؤفكون، {وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيَّقَتُهُا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا } [النمل: ١٤]

يقول القحطاني:

أفتستر الشمس المضيئة بالسها أم هل يقاس البحر بالخلجان سبحان الله، لله في كل شيء آية، وتعمى عنها عيون أو تتعامى .

فقل للعيون الرمد إياكي أن تري سنا الشمس واستغشي ظلام اللياليا خفافيش أغشاها النهار بضوئه ولائمها قِطْعُ من الليل باديا فجالت وصالت فيه حتى إذا النهار بدا استخفت وأعطت تواريا فيا محنة الحسناء تُهْدى إلى امرئِ ضرير وعِنِّين من الورد خاليا

النحل مأمور بالأكل من كل الثمرات خلافاً لكثير من الحشرات التي تعيش على نوع معين من الغذاء، وتعجب أنها لا تأكل من التبغ فلا تأكل إلا الطيبات فهل يعتبر بذلك أهل الغفلات، زودها الله بقرنين استشعار وجعل فيهم شعيرات عصبية دقيقة يصل عددها إلى ثلاثين ألفاً تشكل حاسة الشم والسمع واللمس، وتعمل كالكشاف في ظلام الخلية، فسبحان من وهبها ذاك وبه زودها، للنحلة عيون كثيرة، في حافتي الرأس عينان، وعينان أخريان في أعلى الرأس وتحتهما عين ثالثة، مما جعل لها سعة أفق في النظر، فالنحلة ترى أقصى اليمين وأقصى الشمال والبعيد والقريب في وقت واحد، علماً بأن عيونها لا تتحرك، ولذا فالنحل يعيش في أماكن يعيش فيها السحاب معظم شهور السنة مع أن رؤية الشمس كما هو معلوم ضرورية لمعرفة مكان الحقول التي فيها غذاء النحل، وهنا تكمن الحكمة في قوة رؤية النحل، فبإمكانها رؤية الشمس من خلال السحب، كل ذلك لئلا يموت جوعاً في حالة اختفاء الشمس خلف الغمام، كما هو في بعض البلدان، إنها لحقيقة مذهلة، تدل على حكمة الله، وقدرة الله، ووحدانية الله، وكمال تدبيره فتبارك الله أحسن الخالقين، أما فم النحلة فمن أعاجيب خلق الله



في خلقه، إذ هو مزود بما يمكنه من أداء جميع الوظائف الحيوية فهو يقضم ويلحس، ويمضغ ويمتص، وهو مع هذا شـديد الحساسية لما هو حلو الطعم طبيعياً، ولا يتحرج من المواد المرة، إذ يحولها إلى حلوة بإذن ربه الذي ألهمه فسبحانه وبحمده لا شريك له، أما سمع النحل فدقيق جداً، يتأثر بأصوات وذبذبات لا تستطيع أن تنقلها أذن الإنسان، فسبحان من زوده بها، وتحمل مع ذلك النحلة ضعفى وزنها، وبسرعة أربعمائة خفقة جناح في الثانية الواحدة، فسبحان الله، سبحان من خلق فسوى وقدر فهدى، عُبد وَوُحِّدَ وصُلِّيَ له وسُجدَ له، هناك من النحل مرشدات، عندما تجد مصدراً للغذاء تفرز عليه مادة ترشد إليه بقية الجانيات للرحيق، وعندما ينضب وينتهى الرحيق تفرز عليه المرشدات مواد منفرة منه، حتى لا يضيع الوقت في البحث فيه، ثم تنتقل إلى مصدر آخر، من علمها وأرشدها؟ إنه الله، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها فلا إله إلا هو، تستطيع العاملة خارج الخلية الرجوع إلى خليتها والتعرف عليها من بين عشرات الخلايا، بلا عناء ولا تعب، ولو ابتعدت عنها آلاف الأميال، ولذا يقول أحد علماء الأحياء الكفار، وقد رصد النحل بمناظيره فترة طويلة، يقول: يا عجباً لها تنطلق آلاف الأميال من شجرة إلى ثمرة إلى زهرة، ثم تعود ولا تخطئ طريقها، ربما أن لها ذبذبات مع الخلية، أو أنها تحمل الاسلكياً يربطها بالخلية، ربما، ربما، ثم يقف حائراً بليداً تائهاً، أما نحن فلا، إنا نوقن أن اللَّه ألهمها ذلك، وأوجى إليها، وعندنا سورة في كتاب اللَّه تسمى سورة النحل، ﴿ وَأُوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّعَلِ أَنِ ٱتَّخِذِى مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ فَٱسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً يَغَرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابُ تُخَنِّلِفُّ أَلْوَنْدُ. فِيهِ شِفَآءٌ لِلنَّاسِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ ينَفَكُّرُونَ الله على النحل: ٦٨-٦٩]، تأمل قدرة الله بخلقه يوم جعل من النحل حراساً للخلية يستطيعون أن يميزوا كل غريب ودخيل عليهم من النحل، فيطرحوه خارجاً أو يقتلوه، علماً أن تعداد الخلية يصل إلى ثمانين ألف نحلة أو أكثر فسبحان من ألهمه، سبحان من ألهمه معرفة صاحبه من غيره، سبحان ربك رب العِزِّ مِنْ مَلِكِ، من اهتدى بهدى رب العباد هُدِي، الكل في النحل يعمل في الخلية لأجل الكل، لا حياة لفرد عند النحل بدون جماعة ، ولذلك أذهل ذلك علماء النحل ﴿ صُنْعَ اللَّهِ ٱلَّذِيَّ أَنْقَنَ كُلُّ شَيْءً إِنَّهُ, خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُوكَ ﴿ ۗ ﴾ [النمل: ٨٨] ، النمل والنحل من ألطف الحيوان وأنقاه وأنظفه، ولذلك لا تلقى مخلفاتها في خليتها، بل تطير ثم تلقيها بعيداً عنها، وتأبي النتن والروائح الكريهة، تأبي



القذارة، ولذلك إذا رجعت إلى الخلية بالعشية، وقف على باب الخلية بواب منها، ومعه أعوان كثر، وكل نحلة تريد الدخول يشمها البواب ويتفقدها فإن وجد فيها رائحة منكرة، أورأى بها قَذَراً منعها من الدخول وعزلها إلى أن يدخل النحل كله، ثم يرجع إلى المنوعات المعزولات فيتبين ويتثبت، ويتفقدها مرة أخرى، فمن وجدها وقعت على شيء نجس أومنتن، قدها وقطعها نصفين ومن كانت جنايتها خفيفة، بها رائحة وليس عليها قَذَر، تركها خارج الخلية حتى يزول ما بها ثم يسمح لها بالدخول، وهذا دأب وطريقة البواب كل يوم في كل عشية، فتبارك الذي هداها أن تسلك سبل مراعيها، لا تضل عنها تسيح سهلاً وجبلاً خماصاً، فتأكل من على رؤوس الأشـجار والأزهار، فتحنى أطيب ما فيها ثم تعود إلى بيوتها بطاناً، فتصب فيها شراباً مختلفاً ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية، أما ملكتها أو ملكها فلا يكثر الخروج، بل لا يخرج إلا نادراً، إذا اشتهى التنزه خرج بحاشيته وخدمه ليطوف المروج والبساتين والرياض ساعة بالنهار ثم يعود إلى خليته، ومن عجيب أمره أنه إذا لحقه أذى من صاحب الخلية غضب وغضبه يعرفه أصحاب النحل، ثم يخرج من الخلية، فيتبعه جميع النحل حتى تبقى الخلية خالية، يذهب حتى يحط رحاله على رؤوس الشجر المرتفع، ويجتمع عليه النحل كله حتى يصير كالعنقود، عندها يضطر صاحب الخلية إلى الاحتيال عليه لاسترجاعه وطلب مرضاته، فيأخذ عصاً طويلة ويضع عليها حزمة من نبات طيب الرائحة، ويدنيه من هذا الكبيرلها، من ملكها على الشجرة فلا يزال يحركه ويستجديه ويستعطفه إلى أن يرضى، فينزل على حزمة النبات الطيب الرائحة، فيحمله صاحب الخلية إلى الخلية، فينزل ويدخلها مع جنوده، ثم يتبعه جميع النحل عائداً إلى الخلية ، تأمل نتاجها تجد عجبا ، تنطلق إلى البساتين ، فتأخذ تلك الأجزاء الصافية من على ورق الزهر والورد، فتمصه لتكون مادة العسل، ثم تكبس الأجزاء المنعقدة على وجه الورقة وتعقدها على رجلها ثم تذهب لتملأ بها المسدسات الفارغة، ثم يقوم يعثوبها على بيته فينفخ فيه، ثم يطوف على تلك البيوت بيتاً بيتاً وينفخ فيها كلها فتدب فيها الحياة بأمر اللَّه بعد حين فتخرج طيوراً صغاراً، نحلاً صغاراً بإذن الله، وتلك آية قلما يتفطن الخلق لها كما قال ابن القيم رحمه الله، كل هذا من ثمرة الوحى الإلهي، تبارك الله وجل الله أعظم ما فاهت به الأفواه، سبحان من ذلت له الأشراف، أَكْرَمُ مَنْ يُرْجَى ومن يُخَاف، جعل اللَّه لكل مخلوق قوة وقدرة يدافع بها عن نفسه، ومن تلك المخلوقات النحل، كيف يدافع عن نفسه وعن نتاجه، يذكرأن ألد أعداء النحل هو الفأر، يهاجم الخلية فيأكل العسل ويلوث أجواء الخلية، فماذا تفعل تلك النحلة الصغيرة أمام هذا الفأر الذي هو لها كجبل عظيم، إنها تطلق عليه مجموعة من العاملات فتلدغه حتى يموت، كيف تخرجه، إن بقي أفسد العسل، ولوث أجواء الخلية، ولو اجتمع نحل الدنيا كله لإخراجه ما استطاع، فماذا يفعل، جعل الله عز وجل له مادة شمعية يفرزها ويغلف بها ذلك الفأر فلا ينتن ولا يتغير ولو بقي ألف عام، حتى يأتي صاحب الخلية فيخرجه، فسبحان من قدر فهدى وخلق فسوى، إن في ذلك لآية، وكم لله من آية مما يبصره العباد وما لا يبصرونه، وتفنى الأعمار دون الإحاطة بجميع تفاصيلها، ولكن أكثر الناس لا يفقهون، أإله مع الله قليلاً ما تشكرون.

أحبتي في الله: إن فيما أودع الله في مخلوقاته ما يستنطق الأفواه بالتسبيح، ويملأ القلوب إجلالاً من معرفة حكمته وقدرته، وما به يعلم العاقل أنه لم يخلق عبثاً ولم يترك سُدى، فللّه في كل مخلوق حكمة باهرة، وآية ظاهرة وبرهان قاطع يدل على أنه المنفرد بكل كمال، وأنه على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، قد خلق الخلق ليعبدوه.

[ دعوة للتأمل للشيخ على عبد الخالق القرني ]

## نماذج من قدرة الله وقوته وجبروته وعظمته ..

تأمل قدرة الله في هذه الآية : ﴿ وَهُو اللَّذِي مَرَجُ الْبَحْرِيْنِ هَذَا عَذَبٌ فُرَاتٌ وَهَلَا مِلْحُ أُجَاجٌ وَجَعَلَ يَنَهُما بَرُزَخًا وَحِجُرًا تَحْجُورًا ﴿ وَهُو الْفِرق ن ٣٠]، يقول العلامة الشنقيطي : ﴿ حدثني من أثق به أنه أتى نهاية نهر السنغال الذي يصب في المحيط الأطلسي، وأنه جلس يغترف بيده من النهر عذباً فراتاً، وبيده الأخرى من البحر ملحاً أجاجاً، فما أعظم الله وأجل قدرته !

يقول عزّوجلّ: ﴿ قُلُ أَرَهُ يَتُمْ إِن جَعَلَ اللّهُ عَلَيْكُمُ النَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ الْقِهَ مَنْ إِلَكُ غَيْرُ اللّهِ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيكَمَةِ مَنْ إِلَكُ غَيْرُ اللّهِ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيكَمَةِ مَنْ إِلَكُ غَيْرُ اللّهِ عَلْمَ يَعْلِ تَسْكُنُونَ فِيةٍ أَفَلَا تُبْصِرُونَ اللّهُ عَيْرُ اللّهِ عَلْمَ يَلِيلُ تَسْكُنُونَ فِيةٍ أَفَلَا تُبْصِرُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ الللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ الللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ الللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ الللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ الللّهُ عَلَيْكُمْ الللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

ماذا نفعً ل لولم تطلع الشمس ؟! ماذا نفعل إذا غابَ القمَر ولم يظهر؟! كيفَ نعيش؟! كيف نزرع؟! كيف نأكل؟! بل كيف نتعلّم ونعلّم غيرَنا؟!

البرق اللامع والرعد المدوي، والسحاب الكثيف آيات باهرة ومشاهد كونية معروفة تدل على توحيد وعظمة من أنشأها من العدم قال جل شأنه ﴿ هُو الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرَقَ خَوْفًا وَطُمَعًا وَيُشِئُ السَّحَابَ النِّقَالَ ﴿ اللَّهُ وَيُسَيِّحُ الرَّعَدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَيِكُمُ الْبَرَقَ خَوْفًا وَطُمَعًا وَيُشِئُ السَّحَابَ النِّقَالَ ﴿ اللَّهُ وَهُمْ يُجُدِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُو شَدِيدُ مِن خِفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَعِق فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَامُ وَهُمَّ يُجُدِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُو شَدِيدُ اللَّهَ المَريمة ونظرنا إلى أبعادها لرأينا أن الرعد والبرق مخلوقان خلقهما اللَّه تعالى ولم يكلفهما بما كلفنا به من الأوامر والنواهي وأودع فيهما الخوف منه ومن خوفهما أنهما يسبحان بحمده خوفا منه سبحانه وتعالى وها نحن نخاف منهما عند حدوثهم.

فهل فكرنا في الخوف ممن خافا هما منه هذان المخلوقان دون ذنب اقترفاه أو واجب ضيعاه أو محذور ارتكباه ؟؟ ﴿ أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّه يُرْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ يَنْنَهُۥ ثُمَّ يَجْعَلُهُ, زُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَعْرُبُهُ مِنْ خِلَلِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَآءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَآءً اللهُ سَنَا بَرُقِهِ يَذْهُبُ بِٱلْأَبْصُدِ (اللهُ عَن اللهُ الل

وعن ابن عباس رضي الله عنه (الرعد ملك من ملائكة الله موكل بالسحاب معه مخاريق من ناريسوق بها السحاب حيث شاء الله [رواه الترمذي وحسنه الألباني صحيح الجامع (ههه)] عن ابن عباس أيضا قال: أقبلت يهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم أخبرنا عن الرعد، ما هو؟ قال: ملك من الملائكة موكل بالسحاب، معه مخاريق من ناريسوق بها السحاب حيث شاء الله. فقالوا: فما هذا الصوت الذي نسمع؟ قال : زجره بالسحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمر. قالوا: صدقت [الحديث رواه الترمذي وصححه الألباني - السلسلة الصحيحة للألباني: ١٨٧٢].



وروى ابن ماجه عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (يكون في آخر الزمان الخسف والقذف والمسخ) [صحيح الجامع].

روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف، قالت: قلت: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا ظهر الخبث).

#### عظمة عالم الملائكة ..

أما عظمة عالم الملائكة، فيا الله أي عظمة تلك في ملائكته، وأي خلقة تلك خلقتهم، جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أذن في أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام» [أبو داود(صحيح الجامع ٥٥٨)] يا اللَّه هذا ملك من ملائكته عبد من عبيده فكيف بمالك الملائكة ؟ وجبريل عليه السلام له ستمائة جناح تسد ما بين المشرق والمغرب سلطه الله على قوم لوط عليه السلام فأدخل طرف جناحه تحت قراهم ورفعها في الهواء إلى عنان السماء حتى سمعت الملائكة نباح الكلاب وصياح الديكة ونهيق الحمير وصراخهم وأناتهم ثم قلب سافلها عاليها ليخسف بها الأرض ثم تبعها حجارة معلمة موسومة من سجيل السماء وماهي من الظالمين ببعيد أخي الموحد. من أنا وأنت عند عظمة الله جل جلاله. لا إله إلا الله، أعيد وأكرر وأقول: هذا جبريل عليه السلام الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنه: (رأيت جبريل ماداً جناحه قد سد الأفق إلى السماء)، ويقول: (إن لجبريل ستمائة جناح) [البخاري]. مخلوق عظيم ومع ذلك انظر ماذا يكون عند عظمة الله سبحانه وتعالى يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لما كان ليلة أسرى بي رأيت جبريل كالشن البالي من خشية الله تعالى)، وهذا إسرافيل عليه السلام لم يضحك منذ خلقت النار، لأنه عرف عظمة الله، وعاين العذاب ورأى الناريحطم بعضها بعضاً ويأكل بعضها بعضاً وجاء في الحديث: "خلق الله الملائكة أصنافاً وإن منهم لملائكة قياماً صافين من يوم خلقهم إلى يوم القيامة ، وملائكة ركوعاً خشوعاً من يوم خلقهم إلى يوم القيامة ، وملائكة سجوداً منذ خلقهم إلى يوم القيامة، والسماوات السبع ملأى بهم فقد جاء عن أبي ذر - رضى الله



عنه - أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إني أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون، أطّب السماء، وحُقَّ لها أن تنط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجداً لله ) [رواه الترمذي برقم ٢٣٣ وابن ماجه برقم ٢١٨ وحسنه الألباني في صحيح وضعيف الجامع الصغير برقم ٢١٤].

وقد أخبرالنبي - صلى الله عليه وسلم - أن ما في السموات السبع موضع قدمٍ ولا شبرٍ ولا فترٍ إلا وفيه ملك قائم أو ملك راكع أو ملك ساجد، فإذا كان يوم القيامة قالوا جميعاً: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك إلا أننا لا نشرك بك شيئاً.. فعن جابر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « ما في السماوات السبع موضع قدم، ولا شبر، ولا كف إلا وفيه ملك قائم ، وملك راكع ، أو ملك ساجد، فإذا كان يوم القيامة قالوا جميعا : سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ، إلا أنا لم نشرك بك شيئا » [رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عروة بن: مروان . قال الدار قطني ليس بقوي في الحديث، وبقية رجاله رجال الصحيح].

سبحانك ما أعظمك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، إنهم ملائكة عرفوا اللَّه فعظموه فكانوا كما مربك، لا يعصون اللَّه ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهلا عظمنا الله العظيم جل جلاله في قلوبنا حق العظمة.

قال الإمام الذهبي رحمه اللّه في كتابه العلو: اعلم أن اللّه عزوجل قد أخبرنا وهو أصدق القائلين بأن عرش بلقيس عرش عظيم فقال ﴿ وَلَمَا عَرَشُ عَظِيمٌ ﴿ الله السلام: ٢٣]، ثم ختم الآية بقوله تعالى ﴿ الله لا الله الله الله الله علما بتفاصيل عرشها [النمل: ٢٦]. فكان عرشها عظيما بالنسبة إليها وما نحيط الآن علما بتفاصيل عرشها ولا بمقداره ولا بماهيته وقد أتى به بعض رعية سليمان عليه السلام إلى بين يديه قبل ارتداد طرفه فسبحان الله العظيم فما ينكر كرامات الأولياء إلا جاهل فهل فوق هذه كرامة فيقال إنه دعا باسم الله الأعظم فحضر في لمح البصر من اليمن إلى الشام فما ثم الامحض الإيمان والتصديق ولا مجال للعقل في ذلك بل آمنا وصدقنا . فهذا في شيء صغير صنعه الآدميون وجلبه في هذه المسافة البعيدة بشر بإذن الله تعالى فما الظن بما أعد الله تعالى من السرر والقصور في الجنة لعباده الذي كل سرير منها طوله وعرضه مسيرة شهر أو أكثروهو من درة بيضاء أو من ياقوتة حمراء الذي كل باع منها خير من ملك



الدنيا فتبارك الله أحسن الخالقين آمنا بالغيب والله وجزمنا بخبرالصادق ففي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فما الظن بالعرش العظيم الذي اتخذه العلى العظيم لنفسه في ارتفاعه وسعته وقوائمه وماهيته وحملته والكروبيين الحافين من حوله وحسنه ورونقه وقيمته فقد ورد أنه من ياقوتة حمراء ولعل مساحته مسيرة خمسمائة ألف عام لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا اللَّه رب السموات السبع ورب العرش الكريم الحمد للَّه رب العالمين .سبحان اللَّه وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ورضاء نفسه ومداد كلماته ضاعت الأفكار وطاشت العقول وكلت الألسنة عن العبارة عن بعض المخلوقات فالله أعلى وأعظم آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون. تبالذوي العقول الخائضة والقلوب المعطلة والنفوس الجاحدة فما قدروا اللَّه حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون اللهم بحقك عليك وباسمك الأعظم وكلماتك التامة ثبت الإيمان في قلوبنا واجعلنا هداة مهتدين نعم ما السموات والأرض في الكرسي إلا كحلقة في فلاة وما الكرسي في العرش العظيم إلا كحلقة في فلاة اسمع وتعقل ما يقال إليك وتدبر ما يلقى إليك والجأ إلى الإيمان بالغيب فليس الخبر كالمعاينة قال الله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يُعِلُّونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ ويُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ - وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ﴾ غافر: ٧، وقال تعالى: ﴿ وَتَرَى ٱلْمَلَيْكِكَةَ حَافِينِ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهَمٌ وَقُضِىَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِ وَقِيلَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَاكِمِينَ ٧٠٠) ﴾ [الزمر: ٧٥]، وقال تعالى : {وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يوْمَئِذٍ ثَمَانِيَة } ﴿ وَٱلْمَلَكُ عَلَىٰٓ أَرْجَآبِها وَيَحِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَإِذِ ثَمَنِيَةٌ ﴿ ١٧ ﴾ [الحاقة: ١٧]، وقال تعالى : {رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ} ﴿ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَاتِ ذُو ٱلْعَرْشِ ﴾ [غافر: ١٥]

## واليك أيضا نماذج من قدرة اللَّه وقوته وعظمته:

مما أجراه الله لأنبيائه عليهم السلام: أخرج سبحانه وتعالى من الصخرة ناقة لقوم صالح لما طلبوا وأخر سبحانه وتعالى الشمس عن الغروب إجابة من الله ليوشع بن نون وأنزل مائدة من السماء عليها طعام لما طلبها الحواريون من عيسى عليه السلام وجعل الله النار بردا وسلاما على إبراهيم وجعل الله لموسى العصا إذا ألقاها تنقلب حية تسعى فإذا أخذها عادت سيرتها الأولى ولما ضرب الحجر بالعصا انفجر منه اثنتا عشرة عينا

وضرب البحر بعصاه فانفلق فكان اثني عشر طريقا في البحر يبسا وجعل الله نبيه عيسى عليه السلام يحبي الموتى بإذنه وينفخ في الطير المصنوع من الطين فيكون طيرا بإذن الله ومن المعجزات التي أجراها الله لنبيه محمد شي شق القمر شقين للنبي شي لما سأله أهل مكة أن يريهم آية والجذع صاريبكي ويخور ويصيح لما ترك النبي شي الخطبة عليه حن واشتاق للنبي شي فلما ضمه إليه سكت كما يسكت الصبي وكيف أنبع الله الماء من أصابع النبي شي وصاريفور كأمثال العيون وكيف أنطق الله الحجر بالسلام على النبي شي وكذا الشجرة لما ناداها النبي شي جاءت تسعى وتشق الأرض شقا فشهدت للنبي شي بالرسالة وأمرها النبي شي أن تعود فعادت إلى مكانها وكيف أنطق الله فخذ الشاة المشوية التي سمتها اليهودية أنها مسمومة إعلاما للنبي شي حتى لا يأكلها ولما سقطت عين قتادة حرضي الله عنه حالى وجنته فردها رسول الله وفعادت أحسن عينيه وأحدهما وصحابي آخر لما شكا عينيه فبصق النبي شي فيهما فشفيتا وكيف عرج عينيه وأحدهما وصحابي آخر لما شكا عينيه فبصق النبي شي فيهما فشفيتا وكيف عرج الله بنبيه شي إلى السماوات السبع ورأى الأنبياء والملائكة ثم إلى سدرة المنتهى وظهر لمستوى لم يبلغه أحد سمع فيه صرير الأقلام ثم رأى الجنة كل ذلك في أقل من ليلة .

ومن مظاهر قدرة الله ما ورد عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهوديُّ من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجريا مسلم. يا عبد الله هذا يهوديُّ خلفى فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود» [رواه مسلم (٣,٥٥)].

### تلبية الحجر والشجر والمدر مع المحرم بالحج أو العمرة:

عن سهل بن سعد - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما من ملب يُلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدرحتى تنقطع الأرض من ههنا وههنا عن يمينه وشماله » [رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي وابن خزيمة في «صحيحه»، ورواه الحاكم وقال: «صحيح على شرطهما»].

الأسماع والأبصار والجلود تشهد لله على أصحابها: وفي يوم القيامة يسلب الله سبحانه تسخيره الأجساد لأصحابها فتطيع إلهها وتنطق الأسماع والأبصار والجلود وتشهد لله تعالى على أصحابها.

قال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعَدَاءُ اللّهِ إِلَى النّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ حَتَى إِذَا مَاجَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَدُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدَتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا عَمْمُونَ ﴿ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدَتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا عَمْمُونَ اللهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللّهُ الللللل

ومنها ما ذكره عبد العزيز الجليل في كتابه القيم الفريد في موضوعه والذي يجدر الرجوع إليه الموسوم بـ [ أفلا تتفكرون ]

وقال فيما نحن بصدده – باختصار –: وأسوق فيما يلي ما وقفت عليه في كتاب الله عز وجل من بعض الآيات البينات، والمعجزات الباهرات التي أظهرها الله عز وجل لعباده لتدلهم على عظمة الله سبحانه، وقدرته على كل شيء، وقهره لكل شيء، ولتدل في بعضها على صدق أنبيائه، ومحبته سبحانه وتعالى ونصرته لهم لعلها تدفعنا إلى التفكر فيها والتأمل في مدلولاتها مما يكون له الأثر في زيادة الإيمان وصدق اليقين والتوكل عليه سبحانه.

الآية الأولى: إحياؤه سبحانه للموتى:

ورد في القرآن الكريم، وفي أكثر من موطن إخباره سبحانه بإحياء الميتين بعد القطع بموتهم؛ ومن ذلك:

١ قصة المقتول من بني إسرائيل الذي أحياه الله تعالى بضربه بجزء من بقرة مذبوحة
 حتى أخبر بقاتله:

قال الله تعالى: ﴿ فَقُلْنَا اَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ۚ كَذَلِكَ يُحِى اللّهُ ٱلْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ ءَايَتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ اللّه تعالى: ﴿ وَالقصة بتمامها في سورة البقرة تبدأ من قول الله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْ بَحُوا بَقَرَةً ۚ قَالُوا ۚ أَنَةَ خِذُنَا هُزُوا ۖ قَالَ أَعُوذُ بِاللّهِ أَن اللّهِ أَن اللّهِ اللهِ قَالَ مَن اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ ال

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن عبيدة السلماني قال: «كان رجل من بني إسرائيل عقيمًا لا يولد له، وكان له مال كثير، وكان ابن أخيه وارثه، فقتله، ثم احتمله رجلاً فوضعه على باب رجل منهم، ثم أصبح يدعيه عليهم، حتى تسلحوا وركب بعضهم إلى بعض، فقال ذوو الرأي منهم: علام

٢ قصة الألوف من بني إسرائيل الذين خرجوا من أوطانهم فرارًا من الموت فأماتهم
 اللّهم عزوجل ثم أحياهم:

قَـال اللَّه عـزوجـل: ﴿ أَلَمْ تَـرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَـرِهِمْ وَهُمْ أُلُوثُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوثُواْ ثُمَّ أَحْيَـهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّـاسِ وَلَــٰكِنَ أَكَــُثَرَ ٱلنَّـاسِ لَا يَشْكُرُونَ ۚ ثَانَا ﴾ [البقرة: ٢٤٣].

أخرج ابن جرير في تفسيره من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللّهِ عَلْمَ مُن طُرِهِمْ وَهُمْ أُلُوفُ حَذَرَ الْمَوْتِ ﴾ [البقرة: ٢٤٣] قال: «كانوا أربعة آلاف خرجوا من الطاعون وقالوا: نأتي أرضًا ليس بها موت، حتى إذا كانوا بموضع كذا وكذا قال لهم الله: موتوا. فمر عليهم نبي من الأنبياء فدعا ربه أن يحييهم حتى يعبدوه فأحياهم».

٣ قصة الرجل الذي مرعلى قرية (خربة) فاستبعد أن يحييها الله بعد موتها فأماته
 الله مائة عام ثم بعثه:

قال الله عزوجل: ﴿ أَوْكَالَذِى مَرَ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِى خَاوِيَةُ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّ يُحِيء هَذِهِ الله عزوجل: ﴿ أَوْكَالَذِى مَرَ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِى خَاوِيَةُ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنْ يُحِيء هَذِهِ اللّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللّهُ مِأْتَهُ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كُمْ لَيْتُ قَالَ لَيْتُتُ قَالَ لَيْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَل لَيْتُمَا اللّهُ عَامٍ فَأَنظُرُ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَانظُرْ إِلَى حِمَادِكَ وَلِنَجْعَلَكَ عَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَانظُرْ إِلَى حِمَادِكَ وَلِنَجْعَلَكَ عَلَيْكَ لِلنّاسِ وَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَانظُرْ إِلَى حِمَادِكَ وَلِنَجْعَلَكَ عَالَكُ اللّهَ عَلَى كُنُوهَا لَحُمّا فَلَمّا تَبَيّنَ اللّهُ عَلَى كُلّ هَيْء قَدِيدٌ ﴿ ﴿ ﴾ [البقرة: ٢٥٩].

٤ قصة إحياء الله تبارك وتعالى للطيور الأربعة التي قطعها إبراهيم صلى الله عليه وسلم وفرق أوصالها:

يقول الله عز وجل: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّ أَرِنِ كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْتَى ۖ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنَ ۖ قَالَ بَكَى وَكَكِن لِيَظُمَ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلِ مِّنْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلِ مِّنْهُنَّ عِلْكُونَ لِيَظُمَ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلِ مِّنْهُنَ بَكُى وَكُكِنَ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلِ مِّنْهُنَ عَلَى كُلِ اللهِ وَعَلَمْ أَنَّ اللهَ عَنِينُ حَكِيمٌ اللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَعَلَمُ أَنَّ اللهَ عَنْهِ يَرْبُونَ حَكِيمٌ اللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ مَا اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ

ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال: رب أرني كيف تحبي الموتى؟ قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبى » الحديث.

ومعناه: أنه لو كان إبراهيم شاكًا، لكنا نحن أحق به ونحن لا نشك فإبراهيم أحرى أن لا يشك؛ فالحديث مبني على نفي الشك عن إبراهيم صلى الله عليه وسلم.

وروى البيهقي في شعب الإيمان بسنده إلى الحسن أنه قال في قوله تعالى: ﴿ رَبِّ كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْقَى اللّهِ عَبِي الموقى، ولكن لا يكون الخبر كالعيان. إن اللّه أمره أن يأخذ أربعة من الطيرفيذ بحهن وينتفهن، ثم قطعهن أعضاء أعضاء، ثم خلط بينهن جميعًا، ثم جزأهن أربعة أجزاء، ثم جعل على كل جبل منهن جزءًا، ثم تنحى عنهن فجعل يعدو كل عضو إلى صاحبه حتى استوين كما كن قبل أن يذبحهن، ثم أتينه سعيًا، وأخرج البيهقي عن مجاهد في قوله: ﴿ فَصُرَهُنَ إِلَيْكَ ﴾. قال: يقول انتف ريشهن ولحومهن ومزقهن تمزيقًا.

٥- قصة إحياء السبعين من قوم موسى صلى اللَّه عليه وسلم بعد موتهم بالصاعقة:

كما في قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَمُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَىٰ نَرَى ٱللّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُكُمُ ٱلصَّعِقَةُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ﴿ اللّهَ مَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ اللّهَ وَه ٥-٥٦] وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ﴿ اللّهَ وَه اللهِ وَاللّهُ مَا تَشْكُرُونَ ﴿ اللّهَ وَاللّهُ وَالْخَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَائِناً فَلَمّا وَلعلهم هم المذكورون في قوله تعالى: ﴿ وَأَخْارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَائِناً فَلَمّا وَلعلهم هم المذكورون في قوله تعالى: ﴿ وَأَخْارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَائِناً فَلَمّا وَلَعْلَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيّلَى ۚ ﴾ [الأعراف: ٥٥ ].

أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله: ﴿ حَقَّىٰ نَرَى ٱللهَ جَهْرَةُ ﴾ قال: علانية.

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس في قوله: ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَهُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً ﴾ قال: هم السبعون الذين اختارهم موسى ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَهُوسَىٰ لَن نُؤُمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُكُمُ ٱلصَّعِقَةُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ﴿ اللهِ فَأَخَذَتُكُمُ ٱلصَّعِقَةُ ﴾ فَعُرْنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُكُمُ ٱلصَّعِقَةُ ﴾ قال: ماتوا. ﴿ مُمَّ بَعَثْنَكُم مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمُ ﴾ فبعثوا من بعد الموت ليستوفوا آجالهم.

٦- إخراج الموتى وإحياء الجمادات وشفاء الأمراض المستعصية على يد عيسى صلى
 اللّه عليه وسلم بإذن اللّه تعالى:

قَالَ اللَّه عزوجل في معرض امتنانه على نبيه عيسى صلى اللَّه عليه وسلم: ﴿ وَإِذْ عَلَمْتُكَ اللَّهِ عَزوجل في معرض امتنانه على نبيه عيسى صلى اللَّه عليه وسلم: ﴿ وَإِذْ عَلَمْتُكَ الْكَابِ مَا اللَّهِ عِلْمَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ طَيْرًا فِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ طَيْرًا فِي إِلَاهُ وَلَيْ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ عَلْ

يقول سيد قطب - رحمه الله تعالى - عن هذه الآية: «هذه المعجزات التي لا يقدر عليها بشر إلا بإذن الله؛ فإذا هو يصور من الطين كهيئة الطير بإذن الله - لا ندري كيف لأننا لا ندري إلى اليوم كيف خلق الله الحياة، وكيف يبث الحياة في الأحياء - وإذا هو يبرئ المولود أعمى بإذن الله، حيث لا يعرف الطب كيف يرد إليه البصر ولكن الله الذي يهب البصر أصلا قادر على أن يفتح عينيه للنور. ويبرئ الأبرص بإذن الله، لا بدواء، والدواء وسيلة لتحقيق إذن الله في الشفاء، وصاحب الإذن قادر على تغيير الوسيلة، وعلى تحقيق الغاية بلا وسيلة. وإذا هو يحبي الموتى بإذن الله، وواهب الحياة أول مرة قادر على رجعها حين يشاء ».

الآية الثانية: قصة خلق الله لعيسى صلى الله عليه وسلم من غيرأب، وتكلمه بلسان فصيح وهو رضيع في المهد:

قَـَالَ اللَّهُ تعَـَالَى: ﴿ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَتَهِكَةُ يَكُمْرَيُمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْمَيَمَ وَجِيهَا فِي ٱلدُّنِيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴿ فَ وَيُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهَدِ وَكُهُلًا وَمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴿ فَ وَيُكِلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهَدِ وَكُهُ لَا وَمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ اللَّهُ يَعْمَلُ وَمِنَ اللَّهُ عَلَيْكُونُ لِي وَلَدُ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرُ ۖ قَالَ كَذَلِكِ ٱللَّهُ يَخَلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ إِذَا قَضَى آمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وَكُن فَيكُونُ ﴿ فَي كُونُ ﴿ اللَّ عَمِرانِ : ٤٥ - ٤٤].

ومثله قوله تعالى: ﴿ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُواْ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيًّا ﴿ أَنَ قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَىٰنِيَ ٱلْكِئْبَ وَجَعَلَنِي بَيْتًا ﴿ آ ﴾ [مريم: ٢٩-٣].

قال ابن جرير الطبري في تفسيره لآيات آل عمران: «يعني بذلك جل ثناؤه: قالت مريم إذ قالت لها الملائكة إن الله يبشرك بكلمة منه: رب أنى يكون لي ولد؟ من أي وجه يكون لي ولد؟ أمن قبل زوج أتزوجه وبعل أنكحه، أو يبتدئ في خلقه من غير بعل ولا محل ومن غير أن يمسسني بشر؟ فقال الله لها: ﴿ كَذَلِكِ اللهُ يَخَلُقُ مَا يَشَاء ﴾ يعني: هكذا يخلق الله منك ولدًا لك من غيرأن يمسك بشر، فيجعله آية للناس وعبرة؛ فإنه يخلق ما يشاء ويصنع ما يريد؛ فيعطي الولد من يشاء من غير فحل، ومن فحل، ويحرم ذلك من يشاء من النساء وإن كانت ذات بعل؛ لأنه لا يتعذر عليه خلق شيء أراد خلقه، إنما هو أن يأمر إذا أراد شيئًا ما أراد فيقول له: كن، فيكون ما شاء مما شاء وكيف شاء».

وقال عند قوله تعالى: ﴿ وَيُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهَّدِ وَكَهَلًا ﴾: «ويكلم الناس طفلاً في المهد دلالة على نبوته، وقال ابن في المهد دلالة على نبوته، وقال ابن عباس ﴿ وَيُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ ﴾ قال: (مضجع الصبي في رضاعه)».

الآية الثالثة: قصة مجبئ الولد من المرأة العجوز العقيم:

قال الله تعالى: ﴿ هُنَالِكَ دَعَا زَكِرِبًا رَبَّهُۥ قَالَ رَبِّ هَبُ لِي مِن لَدُنكَ ذُرِيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَآءِ ﴿ الله تعالى: ﴿ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِبًا رَبَّهُۥ قَالَ رَبِّ هَبُ لِي مِن لَدُنكَ ذُرِيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَآءِ ﴿ اللهِ مَن اللهَ يَبَشِرُكَ بِيحْنَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيَّا مِنَ الصَّكِلِحِينَ ﴿ اللهِ قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَمُ وَقَدْ بَلَغَنِي الْكِبَرُ وَالْمَعَرِبُ اللهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيَّا مِنَ الصَّكِلِحِينَ ﴿ اللهِ قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَمُ وَقَدْ بَلَغَنِي الْكِبَرُ وَاللهُ مِن اللهُ عَلَى اللهُ وَمُنْ اللهِ وَاللهِ مَن اللهِ وَاللهِ اللهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِينًا مِنَ الصَّكِلِحِينَ ﴿ اللهِ قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَمُ وَقَدْ بَلَغَنِي الْكِبَرُ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ عَلَى اللهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِينًا مِنَ اللهِ عَلَى اللهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِينًا مِنَ اللهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِينًا مِنَ اللهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِينًا مِنَ اللهُ عَلَى اللهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِينًا مِنَ اللهِ وَسَيِّدَا وَعَلَا لَكُذَالِكَ اللهُ اللهِ وَسَالِكُ اللهُ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللّهُ وَلَا كُذَالِكَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَكُذَالِكَ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَا عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا كُذَالِكَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

ومثل ذلك بشارة الله عزوجل لإبراهيم صلى الله عليه وسلم بمجيء الغلام من زوجه العجوز العقيم.

قال تعالى: ﴿ وَٱمْرَأَتُهُ قَآبِمَةُ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَهَا بِإِسْحَقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ ﴿ ﴾ قَالَتْ يَوْيُلَتَى ءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْحًا ۖ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ﴿ ﴾ قَالُوٓا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ وَبُركَنُهُ وَعَلَيْكُو أَهْلَ ٱلْبَيْتِ ۚ إِنَّهُ مَحِيدٌ مَجِيدٌ ﴿ ﴾ [هود: ٧١–٧٣].

وفي آية الذاريات يقول الله عزوجل: ﴿ فَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفَّ وَبَشَرُوهُ بِغُلَيْمٍ عَلِيمِ ﴿ فَأَقَبَكُ مَا اللَّهِ عَزُوجِلِ اللَّهِ عَزُوجِلِ اللَّهِ عَزُوجِلِ اللَّهِ عَلَيْمِ اللَّهِ عَلَيْمِ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهِ الذاريات:٢٨-٣٠].

قال الشيخ السعدي – رحمه اللّه تعالى – عند هذه الآية: (﴿ وَقَالَتُ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ﴾ أي: أنى لي الولد وأنا عجوز قد بلغت من السن ما لا تلد معه النساء، ومع ذلك فأنا عقيم غير صالح رحمي للولادة أصلاً؛ فثم مانعان كل منهما مانع من الولد، وقد ذكرت المانع الثالث في سورة هود في قولها: ﴿ وَهَنذَا بَعَلِي شَيْخًا ۖ إِنَّ هَذَالَشَيْءُ عَجِيبٌ ﴿ آ ﴾ [هود: ٢٧]. ﴿ قَالُوا كَنَاكِ قَالَ رَبُّكِ ﴾ أي: الله الذي قدّر ذلك وأمضاه فلا عجب في قدرة الله ﴿ إِنَّهُ، هُوَ ٱلْحَكِمُهُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ أي: الذي وضع الأشياء في مواضعها، وقد وسع كل شيء علمًا فسلموا لحكمه واشكروه على نعمته).

الآية الرابعة: حفظ الله عز وجل لموسى صلى الله عليه وسلم في مهده وهو رضيع في التابوت ثم في البحر ثم في بيت عدوه فرعون:

قال الله تعالى: ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِر مُوسَى أَنَ أَرْضِعِيةٍ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَالْقِيهِ فِ الْيَحْ وَلَا تَخَرُفِتَ إِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِن الْمُرْسَلِين ﴿ فَالْنَقَطَهُ وَ اللهُ وَعُوْنَ لِيكُونَ لَكُمْ مَكُونَ وَهَمَنَ وَجُنُودَهُمَا كَانُواْ خَلِطِين ﴿ وَاللَّهُ وَقَالَتِ الْمَرَاتُ لَهُ مُوكِنَ وَهَمَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُواْ خَلِطِين ﴿ وَاللَّهُ وَقَالَتِ الْمَرَاتُ لَهُ مُوكِنَ قُرْتُ عَيْنِ لِي وَلِكَ لَا نَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ فَاللَّهُ وَلَكَ مَن وَعُولَا اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ وَقَالَتَ هَلَ الْكُونِ فَا اللّهُ وَقَالَتَ هَلَ الْكُونَ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ وَقَالَتَ هَلَ الْكُورُ عَلَىٰ اللّهُ وَقَالَتُ هَلَ الْكُورُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ وَكُونَ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

الآية الخامسة: عصا موسى صلى الله عليه وسلم وما أودع الله عز وجل فيها من الآيات والمعجزات الخارقة:

لقد جعل الله عزوجل في عصا موسى عليه الصلاة والسلام من الآيات والعجائب والمعجزات ما ذكره وقصه علينا سبحانه في كتابه الكريم تدليلاً على نبوة موسى عليه الصلاة والسلام، وإظهارًا لقدرته سبحانه وعظمته وقهره لكل شيء. ومن هذه الآيات والمعجزات:

١- تحول العصا الجامدة بإذن الله تعالى إلى ثعبان مبين ؛ وقد ذكر الله عزوجل هذه المعجزة في أكثر من موطن في القرآن؛ أذكر أهم موطنين في ذلك:

أولهما: أمام فرعون عندما واجهه موسى عليه الصلاة والسلام ودعاه إلى التوحيد؛ قال الله عزوجل: ﴿ قَالَ أُولَوْ جِنْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ ﴿ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِرَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ قَالَ اللّه عزوجل: ﴿ قَالَ أُولَوْ جِنْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ ﴿ قَالَ اللّهُ عَصَاهُ فَإِذَا هِي بَيْضَآهُ لِلنَّظِرِينَ ﴿ آلَ ﴾ [الشعراء: ٣٠ -٣٣].

ثانيهما: في المباراة مع السحرة؛ حيث يقول اللَّه عزوجل: ﴿ قَالَ لَمُم مُّوسَى ٓ أَلَقُواْ مَا اللَّه عزوجل: ﴿ قَالَ لَمُم مُّوسَى ٓ أَلَقُواْ مَا اللَّه عزو وجل: ﴿ قَالَ لَمُم مُّوسَى النَّم مُلَقُونَ ﴿ إِنَّا لَنَحَنُ ٱلْغَلِبُونَ ﴿ فَا لَقَلُ مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِى تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿ فَا فَأَلْقِى ٱلسَّحَرَةُ سَيْجِدِينَ ﴿ إِنَّ قَالُواْ ءَامَنَا بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَاللَّهُ مُوسَى وَهَدُونَ ﴿ وَالشَعِراء: ٣٤ - ٤٨].

١- انفلاق البحر لموسى صلى اللَّه عليه وسلم ومن معه بإذن اللَّه تعالى لما ضرب بعصاه البحر؛ يقول اللَّه عز وجل: ﴿ فَلَمَّا تَرَّءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَى إِنَّا لَمُذْ رَكُونَ ﴿ اللَّ قَالَ كَلَّ إِنَّ مَعِى البحر؛ يقول اللَّه عز وجل: ﴿ فَلَمَّا تَرَّءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَى إِنَّا لَمُذْ رَكُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَ

وقد ذكرت هذه المعجزة العظيمة في أكثر من سورة في القرآن الكريم؛ منها ما ورد في سورة البقرة في معرض امتنانه سبحانه على بني إسرائيل بالنعم العظيمة، ومنها قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ فَرَقَنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنجَيْنَكُمُ وَأَغَرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُم نَنظُرُونَ ﴿ وَ إِذْ فَرَقَنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنجَيْنَكُمُ وَأَغَرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُم نَنظُرُونَ ﴿ وَ اللهِ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ الله

وقعت المعجزة وانكشف بين فرقي الماء طريق، ووقف الماء على جانبي الطريق كالطود العظيم، واقتحم بنو إسرائيل. ووقف فرعون مع جنوده مبغوتًا مشدوهًا بذلك المشهد الخارق وذلك الحادث العجيب. ولا بد أن يكون قد وقف مبهوتًا فأطال الوقوف وهو يرى موسى وقومه يعبرون الخضم في طريق مكشوف قبل أن يأمر جنوده بالاقتحام وراءهم في ذلك الطريق العجيب. وتم تدبيرالله فخرج بنو إسرائيل من الشاطئ الآخر بينما كان فرعون وجنوده بين فرقي الماء أجمعين وقد قربهم لمصيرهم المحتوم. ﴿ وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ الْلاَخْرِينَ اللهُ وَأَنْكُنَا ثُمَّ الْلاَخْرِينَ اللهُ وَالمَاء أَمْعِينَ اللهُ عُمَا القرون، فهل آمن بها الكثيرون؟ والشعراء: ٢٤-٢٦] ومضت آية في الزمان تتحدث عنها القرون، فهل آمن بها الكثيرون؟

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكَثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ [الشعراء: ٦٧] فالآيات الخارقة لا تستتبع الإيمان حتمًا، وإن خضع بها الناس قسرًا. إنما الإيمان هدى في القلوب ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُوَ الْمُورِيرُ الرَّحِيمُ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُوَ الْمُعَاءِ عَلَى السَّعِراء : ٦٨] .

٣- تفجر الحجر الصغير عيونًا من الماء بإذن الله تعالى لما ضربه موسى عليه السلام بعصاه؛ قال الله تعالى: ﴿ ﴿ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ - فَقُلْنَا ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرِ فَانفَجَرَتُ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُ مَ كُلُوا وَآشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللهِ وَلا تَعْثَوْا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ ﴾ [البقرة: ٢٠].

وقال عن نفس القصة في سورة الأعراف: ﴿ وَقَطَّعْنَهُمُ اثَنَى عَشَرَةَ أَسَبَاطًا أُمَا وَأُوَحِيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اَسْتَسْقَنَهُ قَوْمُهُ وَانِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَبَرُ فَأَنْبَجَسَتْ مِنْهُ وَأُوحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اَسْتَسْقَنَهُ قَوْمُهُ وَانِ الْمَرِب بِعَصَاكَ الْحَبَرَ فَأَنْبَجَسَتْ مِنْهُ الْفَرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشَرَبَهُمْ ﴾ [الأعراف: ١٦٠] يقول الرازي في التفسير الكبير عند آية سورة البقرة: «ما الحكمة في جعل الماء اثنتي عشرة عينًا؟ والجواب: أنه كان في قوم موسى كثرة والكثيرإذا اشتدت بهم الحاجة إلى الماء ثم وجدوه فإنه يقع الشجار والتنازع، وربما أفضى ذلك إلى الفتن العظيمة، فأكمل الله تعالى هذه النعمة بأن عين لكل سبط منهم ماء معينًا لا يختلط بغيره. والعادة في الرهط الواحد أن لا يقع بين المختلفين.

وهـذا الانفجـار للماء من الحجر الـذي ضربه موسى عليه السـلام بعصاه يدل على وجوه من الإعجاز:

أحدها: أن نفس ظهور الماء معجزة.

وثانيها: خروج الماء العظيم من الحجر الصغير.

وثالثها: خروج الماء بقدر حاجتهم.

ورابعها: خروج الماء عند ضرب الحجر بالعصا.

«فهذه الوجوه لا يمكن تحصيلها إلا بقدرة تامة نافذة، وعلم نافذ في جميع المعلومات، وحكمة عالية على الدهر والزمان، وما ذاك إلا للحق سبحانه وتعالى».

ثم ذكر في سورة الأعراف الفرق بين قوله: ﴿ فَٱنفَجَرَتُ ﴾ في سورة البقرة، وقوله: ﴿ فَٱنفَجَسَتُ ﴾ في سورة الأعراف فقال: «الانبجاس خروج الماء بقلة، والانفجار خروجه بكثرة، وطريق الجمع: أن الماء ابتدأ بالخروج قليلاً، ثم صار كثيرًا، وهذا الفرق مروي عن أبي عمرو بن العلاء ».

الآية السادسة: قصة نتق الجبل وقلعه وتهديد بني إسرائيل أن يقع عليهم من فوقهم: قال الله تعالى: ﴿ ﴿ وَإِذْ نَنَقُنَا ٱلجُبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَهُ، ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ، وَاقِعُ بِهِمْ خُذُوا مَآ ءَاتَيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ نَنَقُونَ ﴿ الْأَعِرَافَ: ١٧١].

وهذا الجبل هو المصرح به في قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا وَيهِ لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ ﴿ اللقرة: ٣٣]. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي اللَّه عنه في قوله: ﴿ وَإِذْ نَنَقُنَا ٱلْجَبَلَ ﴾ قال: «رفعته الملائكة فوق رؤوسهم فقيل لهم ﴿ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوّ وَ ﴾ فكانوا إذا نظروا إلى الجبل قالوا: سمعنا وعصينا » وأطعنا، وإذا نظروا إلى الكتاب قالوا سمعنا وعصينا »

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنه قال: «إني لأعلم لم تسجد اليهود على حرف؛ قال الله: ﴿ ﴿ وَإِذْ نَنَقُنَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَإِذْ نَنَقُنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَأَقَعُمُ كَأَنَهُ وَالْكُو وَطَلْتُوا أَنَهُ وَاقِعُ اللّهِ عَلَى عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى فاتخذوها سنة ».

الآية السابعة: تدكدك الجبل وصيرورته ترابًا عندما تجلى اللَّه تبارك وتعالى له:

قال الله تعالى: ﴿ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَٰنِنَا وَكَلَّمَهُۥ رَبُّهُۥ قَالَ رَبِّ أَرِنِ أَنظُرَ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَوَلِيْ وَلَكِنِ اَنظُرُ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَوَلِينِ وَلَكِنِ اَنظُرُ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اَسْتَقَرَّ مَكَانَهُۥ فَسَوْفَ تَرَلِيْ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُهُۥ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُۥ دَكِنَ وَلَكِن اَنظُرُ إِلَى اللَّجَبَلِ جَعَلَهُۥ دَكَ اَنهُ وَلَكِن اَنظُرُ إِلَى اللَّمَا اللهُ اللهُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

أخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تخيروني من بين الأنبياء؛ فإن الناس يصعقون يوم القيامة، فأكون أول من يفيق؛ فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور».

وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: ﴿ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ وَكَا ﴾ . قال حماد : « هكذا وأمسك سليمان بطرف إبهامه على أنملة إصبعه اليمني؛ قال: فساخ الجبل وخر موسى صعقا».

الآية الثامنة: الآيات البينات التي أرسلت على قوم فرعون رجزًا وعذابًا عليهم:

قَـال اللَّه تعـالى: ﴿ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ عِنْ ءَايَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحَنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ اللَّا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجُرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَاينتِ مُّفَصَّلَتٍ فَأَسْتَكَبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ اللهِ ﴾ [الأعراف:١٣٢–١٣٣].

الآية التاسعة: قصة الناقة التي جعلها اللَّه عزوجل آية مبصرة لثمود:

قال الله تعالى: ﴿ وَءَالَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَنَتِ إِلّا عَمْرِيفًا ﴿ وَالْ اللّه عَلَيْ اللّهِ عَيْرُهُ وَقَالَ تعالى: ﴿ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمُ صَلِحًا قَالَ يَنقَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُمُ مِنْ إِلَهٍ عَيْرُهُ وَقَدْ جَاءَتُكُم بَيّنَةُ مِن رَّبِكُم هَنذِهِ عَاقَةُ اللّهِ لَكُمُ ءَايَةً مَا لَكُمُ مِنْ إِلَهٍ عَيْرُهُ وَلَا تَمشُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ إِللّه صلى اللّه عليه وسلم وَيَا الله عليه وسلم الله عليه وسلم من المحجر قال: «لا تسألوا الآيات وقد سألها قوم صالح، فكانت ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج ، فعتوا عن أمر ربهم فعقروها، فكانت تشرب ماءهم يومًا ويشربون لبنها يومًا، فعقروها، فأخذتهم صيحة أهمد اللّه عز وجل من تحت أديم السماء منهم إلا رجلاً واحدًا كان في حرم الله عز وجل » قيل: من هو يا رسول الله قال: «هو أبو رغال؛ فلما خرج من الحرم أصابه ما أصابه ما أصابهم». [حسنه ابن حجر في الفتح ١٩٤٣]

الآية العاشرة: جعل النار المحرقة بردًا وسلامًا على إبراهيم صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ﴿ قَالُواْ حَرِّقُوهُ وَٱنصُرُوٓاْ ءَالِهَ تَكُمُ إِن كُنكُمُ فَعِلِينَ ﴿ قَالُواْ حَرِّقُوهُ وَٱنصُرُوٓاْ ءَالِهَ تَكُمُ إِن كُنكُمُ فَعِلِينَ ﴿ قَالُواْ حَرِّقُوهُ وَٱنصُرُوٓاْ ءَالِهَ تَكُمُ اللهُ خَسَرِينَ ﴿ فَعَلِينَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ إِبْرَهِيمَ ﴿ اللهُ اللهُ عَلَيْ إِبْرَهِيمَ ﴿ اللهُ اللهُ عَلَيْ إِبْرَهِيمَ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُولِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُولِي الللّهُ عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُولُولُوا عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُولُولُوا عَلَيْكُوا عَلَيْك

عن ابن عباس رضي اللّه عنه قال في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمُ فَاتَخْشُوهُمُ فَرَادَهُمُ إِنَّ ٱللّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿ آلَ عمران: ١٧٣]: «قالها إبراهيم حين أُلقي في النار، وقالها محمد صلى اللّه عليه وسلم حين قال لهم الناس: ﴿ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمُ ﴾ ..

وعن سائبة – مولاة للفاكه بن المغيرة – أنها دخلت على عائشة رضي الله عنها فرأت في بيتها رمحًا موضوعًا فقالت: يا أم المؤمنين، ما تصنعين بهذا الرمح؟ قالت: نقتل به الأوزاغ؛ فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن إبراهيم عليه السلام حين أُلقي في النارلم تكن دابة إلا تطفئ النارغير الوزغ فإنه كان ينفخ عليه، فأمر عليه الصلاة والسلام بقتله»

الآية الحادية عشرة: تسخير الطير والجبال لداود عليه السلام يسبحن معه وإلانة الحديد له:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُرَدَ مِنَّا فَضَلًّا يَنجِبَالُ أَوِّي مَعَهُ, وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدُ ﴿ ﴾ [سبأ: ١٠].

يقول الطبري – رحمه الله تعالى – في تفسيره: «يقول الله تعالى ذكره: ولقد أعطينا داود منا فضلا، وقلنا للجبال ﴿ أُوِّنِي مَعَهُ ﴾: سبحي معه إذا سبح. والتأويب عند العرب: الرجوع ﴿ وَأَلَنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ ﴾ ذكر أن الحديد كان في يده كالطين المبلول يصرفه في يده كيف يشاء بغير إدخال نار ولا ضرب بحديد».

وذكر الشيخ السعدي – رحمه الله تعالى – في تفسيره: «أن ذلك كان من خصائص داود عليه السلام التي لم تكن لأحد قبله ولا بعده، وأن ذلك يكون منهضًا له ولغيره على التسبيح؛ إذا رأوا الجمادات والحيوانات تتجاوب بتسبيح ربها، وتمجيده، وتكبيره، وتحميده كان ذلك مما يهيج على ذكر الله تعالى. ومنها أن ذلك كما قال كثير من العلماء أن طرب لصوت داود؛ فإن الله تعالى قد أعطاه من حسن الصوت ما فاق به غيره، وكان إذا رجع التسبيح والتهليل والتمجيد بذلك الصوت الرخيم الشجي المطرب طرب كل من سمعه من الإنس والجن حتى الطيور والجبال وسبحت بحمد ربها».

وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع صوت أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يقرأ في الليل، فوقف فاستمع لقراءته. ثم قال صلى الله عليه وسلم: «لقد أوتي هذا مزمارًا من مزامير آل داود».

الآية الثانية عشرة: تسخيرالله عزوجل الريح والجن لسليمان صلى الله عليه وسلم وإسالة النحاس له:

قَالَ اللَّه تعالى: ﴿ وَلِسُلَيْمَنَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهَرُّ وَرَوَاحُهَا شَهْرُ ۖ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِۦ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِفْ لُهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ١٣ ﴾ [سبأ: ١٦].

أخرج أحمد في الزهد عن الحسن رضي الله عنه في قوله: ﴿ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ فَي قال: «كان سليمان عليه السلام يغزو من بيت المقدس فيقيل باصطخر، ثم يروح من اصطخر فيقيل بقلعة خراسان».

ويقول السعدي - رحمه الله تعالى - عند تفسير هذه الآية: «لما ذكر فضله على داود عليه السلام، ذكر فضله على ابنه سليمان عليه الصلاة والسلام، وأن الله سخر له الريح تجري بأمره، وتحمله، وتحمل جميع ما معه، وتقطع المسافة البعيدة جدًا، في مدة يسيرة، فتسيرفي اليوم مسيرة شهرين، ﴿ غُدُوُّهَا شَهْرٌ ﴾ أي: أول النهار إلى الزوال، ﴿ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ ﴾ أي: أول النهار إلى الزوال، ﴿ وَأَسَلْنَا لَهُ, عَيْنَ الْقِطْرِ ﴾ أي: سخرنا له عين النحاس، وسهلنا له الأسباب في استخراج ما يستخرج منها من الأواني وغيرها. وسخر الله له أيضاً الشياطين والجن؛ لا يقدرون أن يستعصوا عن أمره. ﴿ وَمَن يَزِغُ مِنْهُمْ عَنَ أَمْرِنَا فَهُ مِنْ عَذَابِ السّعِيرِ ﴾. وأعمالهم: كل ما شاء سليمان عملوه»

ولصاحب التحرير والتنوير رأي في تسخير الريح لسليمان عليه السلام؛ وذلك في قوله: «ومعنى تسخيره الريح: خلق ريح تلائم سير سفائنه للغزو أو التجارة، فجعل الله لمراسيه في شطوط فلسطين رياحًا موسمية تهب شهرًا مشرقة لتذهب في ذلك الموسم سفنه، وتهب شهرًا مغربة لترجع سفنه إلى شواطئ فلسطين كما قال تعالى: ﴿ وَلِسُلَيْمَنَ الرّبِعَ عَاصِفَةً تَعْرِي بِأُمْرِهِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَرّكُنَا ﴾ [الأنبياء: ١٨] في سورة الأنبياء». وفي هذا بعد وتكلف والله أعلم.



ولم يأت دليل صحيح يفسر غدو الريح ورواحها إلا بعض الإسرائيليات. وعلى أية حال فإنها تبقى معجزة على أي وجه فسرت؛ حيث سخرت لسليمان عليه السلام، ولم تسخر لغيره. وكذلك إسالة عين النحاس له، وتسخير الجن المردة لخدمته. وهذا كله بإذن الله عز وجل وقدرته العظيمة.

الآية الثالثة عشرة: تعليم الله سبحانه سليمان عليه السلام منطق الطير:

قَالَ اللَّه تعالى: ﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُرِدَ وَقَالَ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَلَذَا لَهُوَ ٱلْفَضَّلُ ٱلْمُبِينُ ﴿ اللَّهُ إِلَاهَل: ١٦].

يقول الشيخ السعدي في تفسيره: « فكان عليه الصلاة والسلام يفقه ما تقول الطير وتتكلم به؛ كما راجع الهدهد وراجعه، وكما فهم قول النملة للنمل كما يأتي. وهذا لم يكن لأحد غير سليمان عليه السلام ».

ويعلق سيد قطب - رحمه الله تعالى - على هذه الخارقة بقوله: « فما يملك تعليم منطق الطيرللبشر إلا الله. وكذلك لا يؤتي أحدًا من كل شيء - بهذا التعميم - إلا الله.

وللطيور والحيوان والحشرات وسائل للتفاهم - هي لغاتها ومنطقها - فيما بينها. واللّه سبحانه خالق هذه العوالم يقول: ﴿ وَمَامِن دَابّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَهْرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلّا آمُمُ وَاللّه سبحانه خالق هذه العوالم يقول: ﴿ وَمَامِن دَابّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلا طَهْرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلّا آمُمُ أَمُا كُن الْمَا حَيْنَة تحيا بها، ووسائل معينة للتفاهم فيما بينها. وذلك ملحوظ في حياة أنواع كثيرة من الطيور والحيوان والحشرات. ويجتهد علماء هذه الأنواع في إدراك شيء من لغاتها، ووسائل التفاهم بينهم عن طريق الحدس والظن، لا عن الجزم واليقين. فأما ما وهبه الله لسليمان - عليه السلام - فكان شأنًا خاصًا به على طريق الخارقة التي تخالف مألوف البشر، لا على طريق المحاولة منه والاجتهاد لتفهم وسائل الطير وغيره في التفاهم، على طريق الظن والحدس، كما هو حال العلماء اليوم.

أحب أن يتأكد هذا المعنى ويتضح لأن بعض المفسرين المحدثين ممن تبهرهم انتصارات العلم الحديث يحاولون تفسيرما قصه القرآن عن سليمان –عليه السلام – في هذا الشأن بأنه نوع من إدراك لغات الطير والحيوان والحشرات على طريقة المحاولات



العلمية الحديثة. وهذا إخراج للخارقة عن طبيعتها، وأثر من آثار الهزيمة والانبهار بالعلم البشري القليل! وإنه لأيسرشيء وأهون شيء على الله أن يعلم عبدًا من عباده لغات الطيروالحيوان والحشرات، هبة لدنية منه، بلا محاولة ولا اجتهاد، وإن هي إلا إزاحة لحواجز النوع التي أقامها الله بين الأنواع. وهو خالق هذه الأنواع!

على أن هذا كله لم يكن إلا شقًا واحدًا للخارقة التي أتاحها الله لعبده سليمان. أما الشق الآخر فكان تسخير طائفة من الجن والطيرلتكون تحت إمرته، وطوع أمره، كجنود من الإنس سواء بسواء. والطائفة التي سخرها له من الطيروهبها إدراكًا خاصًا أعلى من إدراك نظائرها في أمة الطير، يبدو ذلك في قصة الهدهد الذي أدرك من أحوال ملكة سبأ وقومها ما يدركه أعقل الناس وأذكاهم وأتقاهم. وكان ذلك كذلك على طريق الخارقة والإعجاز.

حقيقة إن سنة الله في الخلق جرت على أن يكون للطير إدراك خاص يتفاوت فيما بينه، ولكنه لا يصل إلى مستوى إدراك الإنسان؛ وإن خلقة الطير على هذا النحو حلقة في سلسلة التناسق الكوني العام. وإنها خاضعة - كحلقة مفردة - للناموس العام الذي يقتضى وجودها على النحو الذي وجدت به.

وحقيقة إن الهدهد الذي يولد اليوم هو نسخة من الهدهد الذي وجد منذ ألوف أو ملايين من السنين، منذ أن وجدت الهداهد، وإن هناك عوامل وراثة خاصة تجعل منه نسخة تكاد تكون طبق الأصل من الهدهد الأول. ومهما بلغ التحوير فيه، فهو لا يخرج من نوعه، ليرتقي إلى نوع آخر. وإن هذا – كما يبدو – طرف من سنة الله في الخلق، ومن الناموس العام المنسق للكون.

ولكن هاتين الحقيقتين الثابتتين لا تمنعان أن تقع الخارقة عندما يريدها الله خالق السنن والنواميس. وقد تكون الخارقة ذاتها جزءًا من الناموس العام الذي لا نعرف أطرافه ؛ جزءًا يظهر في موعده الذي لا يعلمه إلاالله ، يخرق المألوف المعهود للبشر، ويكمل ناموس الله في الخلق والتناسق العام. وهكذا وجد هدهد سليمان، وربما كل الطائفة من الطيرالتي سخرت له في ذلك الزمان »

الآية الرابعة عشرة: إحضار عرش ملكة سبأ من اليمن إلى فلسطين في طرفة العين:

قال الله تعالى: ﴿ قَالَ يَتَأَيُّمُا ٱلْمَلُوُّا أَيْكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِ مُسْلِمِينَ ﴿ آَ قَالَ عِفْرِيتُ وَالَ عِفْرِيتُ مِن اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُل

يقول الشيخ السعدي - رحمه الله تعالى - عند هذه الآية: ﴿ عِفْرِيتُ مِّنَ اَلْجِنّ ﴾ والعفريت هو: القوي النشيط جدًا. ﴿ أَنَا عَائِكَ بِهِ عَبَلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكُ وَإِنِي عَلَيْهِ لَقَوِيُ أَمِنُ ﴾ والظاهر أن سليمان إذ ذاك في الشام، فيكون بينه وبين سبأ نحو مسيرة أربعة أشهر؛ شهران ذهابًا، وشهران إيابًا. ومع ذلك يقول هذا العفريت: أنا ألتزم بالمجيء به، على كِبَره وثقله وبُعْدِه، قبل أن تقوم من مجلسك الذي أنت فيه. والمعتاد من المجالس الطويلة أن تكون معظم الضحى، نحو ثلث يوم؛ هذا نهاية المعتاد. وقد يكون دون الثلث، أوأكثر.

وأبلغ من ذلك أن: ﴿ قَالَ ٱلَّذِى عِندُهُ, عِلْوُ مِن ٱلْكِنَبِ ﴾ . قال المفسرون: هو رجل عالم صالح عند سليمان يقال له «آصف بن برخيا»، كان يعرف اسم الله الأعظم الذي إذا دعا به أجاب، وإذا سئل به أعطى . ﴿ أَنا الله فحضر. بذلك الاسم، فيحضر، وأنه دعا الله فحضر.

فالله أعلم، هل هذا هو المراد، أم أن عنده علمًا من الكتاب، يقتدر به على البعيد، وتحصيل الشديد؟ - وتقدم قول الإمام الذهبي - ﴿ فَلْمَا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ, ﴾ حمد الله تعالى على إقداره وملكه، وتيسيرا لأمورله، و﴿ قَالَ هَندَامِن فَضَلِ رَبِي لِبَلُونِي ءَأَشُكُرُ أَمُ الله على إقداره وملكه، وتيسيرا لأمورله، و﴿ قَالَ هَندَامِن فَضَلِ رَبِي لِبَلُونِي ءَأَشُكُرُ أَمُ الله وقدرته، كما هو دأب أكفُر اليختبرني بذلك. فلم يغتر عليه السلام بملكه وسلطانه وقدرته، كما هو دأب الملوك الجاهلين؛ بل علم أن ذلك اختبار من ربه، فخاف أن لا يقوم بشكر هذه النعمة، ثم بيّن أن هذا الشكر لا ينتفع الله به، وإنما يرجع نفعه إلى صاحبه، فقال: ﴿ وَمَن شَكرَ فَإِنَّمَا وَلَكُ النَّهُ بِهِ ، وإنما يرجع نفعه إلى صاحبه، فقال: ﴿ وَمَن شَكرَ فَإِنَّمَا وَلَكُ الشاكر والكافر. إلا أن شكر نعمه داع للمزيد منها، وكفرها داع لزوالها».

الآية الخامسة عشرة: نومة أهل الكهف:

قال الله تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكُهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَايَنتِنَا عَجَبًا الله والله تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكُهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ أَمْرِنَا رَسَدًا الله إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكُهْفِ فَقَالُواْ رَبِّنَا ءَائِنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّيْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَسَدًا الله فَضَرَبْنَا عَلَى ءَاذَا نِهِمْ فِي الْكُهْفِ سِنِينَ عَدَدًا الله ثُمَّ بَعَثْنَهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُ الْحِرْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لِبَعُواْ أَمَدًا الله إِلَى الكَهْفِ ٩-١٢].

يقول الشيخ السعدي – رحمه الله تعالى – عند هذه الآية: «أي: لا تظن أن قصة أصحاب الكهف، وما جرى لهم، غريبة على آيات الله، وبديعة في حكمته، وأنه لا نظير لها، ولا مجانس لها. بل لله تعالى من الآيات العجيبة الغريبة ما هو كثير، من جنس آياته في أصحاب الكهف، وأعظم منها. فلم يزل الله يُري عباده من الآيات في الآفاق وفي أنفسهم ما يتبين به الحق من الباطل والهدى من الضلال. وليس المراد بهذا النفي عن أن تكون قصة أصحاب الكهف من العجائب، بل هي من آيات الله العجيبة. وإنما المراد والعقل أن جنسها كثيرجدًا؛ فالوقوف معها وحدها في مقام العجب الاستغراب نقص في العلم والعقل. بل وظيفة المؤمن التفكر بجميع آيات الله التي دعا الله العباد إلى التفكير فيها؛ فإنها مفتاح الإيمان، وطريق العلم والإتقان. وإضافتهم إلى الكهف، الذي هو الغار في الجبل، والرقيم: أي: الكتاب الذي قد رقمت فيه أسماؤهم وقصتهم، لملازمتهم له دهرًا طويلاً. ثم ذكر قصتهم مجملة، وفصلها بعد ذلك».

ويؤيد هذا المعنى أيضًا الشيخ الشنقيطي في تفسيره حيث يقول: «وأظهر الأقوال في معنى الآية الكريمة: أن الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: إن قصة أصحاب الكهف، وإن استعظمها الناس وعجبوا منها، فليست شيئًا عجبًا بالنسبة إلى قدرتنا وعظيم صنعنا؛ فإن خلقنا السموات والأرض، وجعلنا ما على الأرض زينة لها، وجعلنا إياها بعد ذلك صعيدًا جرزًا أعظم وأعجب مما فعلنا بأصحاب الكهف، من كوننا أنمناهم هذا الزمن الطويل، ثم بعثناهم».

الآية السادسة عشرة: الرزق الذي آتاه اللّه عزوجل مريم رضي اللّه عنها بغير حساب: قال اللّه تعالى: ﴿ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَرَّيّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَعِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَكَمْ يُكُ أَنَّ لَكِ هَذَا أَقَالَتُ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللّهِ إِنَّ ٱللّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ اللّهِ ﴾ [آل عمران: ٣٧].

روى ابن جرير بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: ﴿ كُلُّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَرُّكًا الله عنه في قوله تعالى: ﴿ كُلُّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَرَّكًا الله عنه في الشتاء، وفاكهة الشتاء في الصيف في الشتاء، وفاكهة الشتاء في الصيف ».

الآية السابعة عشرة: كون يعقوب عليه السلام يجد ريح يوسف عليه السلام من مسافة بعيدة جدًا ويعود إليه بصره:

قال الله تعالى: ﴿ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّ لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَّ لَوُلَا أَن تُفَيِّدُونِ ﴿ فَالْمَا أَن جَآءَ ٱلْبَشِيرُ أَلْقَنهُ عَلَى وَجَهِدِ عَفَيْدُونِ ﴿ فَالْمَا أَن جَآءَ ٱلْبَشِيرُ أَلْقَنهُ عَلَى وَجَهِدِ عَفَيْدُونِ ﴿ فَالْمَا اللّهِ عَالَى اللّهِ عَالَا اللّهِ عَالَى اللّهِ عَالَا تَعَلَمُونَ ﴿ اللّهِ عَالَ اللّهِ عَالَى اللّهِ عَالَى اللّهِ عَالَى اللّهِ عَالَى اللّهِ عَالَى اللّهِ عَالَى اللّهِ عَالَا اللّهُ اللّهِ عَالَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَالَى اللّهِ عَالَى اللّهِ عَالَى اللّهِ عَالَى اللّهِ عَالَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَالَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَالَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَالَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَالَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَالَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَالَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَالَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

روى ابن جرير بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه قال: «لما خرجت العيرهاجت ريح فجاءت يعقوب بريح قميص يوسف، فقال: ﴿ إِنِّ لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوُلاَ أَن تُفَيِّدُونِ ﴾ قال: فوجد ريحه من مسيرة ثمانية أيام ».

الآية الثامنة عشرة: مسخ الذين اعتدوا في السبت من اليهود قردة خاسئين:

قَـال اللَّه تعـالى: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَسِئِينَ ۗ ﴾ [البقرة: ٦٥].

عن ابن عباس رضي الله عنه قال: «مسخهم الله قردة بمعصيتهم، ولم يعش مسيخ قط فوق ثلاثة أيام، ولم يأكل ولم يشرب ولم تنسل»، وقال الحسن: «انقطع ذلك النسل»، وقال ابن عباس رضي الله عنه: «صار شباب القوم قردة، والمشيخة صاروا خنازير».

ويعلق الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى - على قصة أصحاب السبب فيقول: «إن الله تعالى أخبر عن أهل السبب من اليهود بمسخهم قردة لمّا احتالوا على إباحة ما حرّمه الله تعالى من الصيد بأن نصبوا الشباك يوم الجمعة، فلما وقع فيها الصيد أخذوه يوم الأحد؛ قال بعض الأئمة: ففي هذا زجر عظيم لمن يتعاطى الحيل على المناهي الشرعية ممن يتلبس بعلم الفقه وهو غير فقيه؛ إذا الفقيه هو من يخشى الله تعالى بحفظ حدوده، وتعظيم حرماته، والوقوف عندها، ليس المتحيل على إباحة محارمه، وإسقاط

فرائضه، ومعلوم أنهم لم يستحلوا ذلك تكذيبًا لموسى عليه السلام، وكفرًا بالتوراة، وإنما هو استحلال تأويل واحتيال، ظاهره ظاهر الاتقاء وباطنه باطن الاعتداء، ولهذا والله أعلم مُسخوا قردة لأن صورة القرد فيها شبه من صورة الإنسان، وفي بعض ما يذكر من أوصافه شبه منه، وهو مخالف له في الحد والحقيقة، فلما مسخ أولئك المعتدون على دين الله تعالى بحيث لم يتمسكوا إلا بما يشبه الدين في بعض ظاهره دون حقيقته مسخهم الله تعالى قردة؛ يشبهونهم في بعض ظواهرهم دون الحقيقة جزاء وفاقًا».

الآية التاسعة عشرة: إنجاء الله عزوجل لرسله وأتباعهم، وإهلاك أعدائهم المكذبين بعذاب من عنده:

قص الله عزوجل علينا في كتابه الكريم أخبار أنبيائه ورسله مع أقوامهم، وكيف انتهت الحال إلى نجاة الرسل والمؤمنين معهم، وهلاك الكافرين المكذبين؛ فقال تعالى: ﴿ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ مَ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَنَهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَفْنَا فِمُ اللهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا مَنْ خَسَفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَفْنَا وَمَا كَانَ ٱللهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا مَنْ أَغْرَفْنَا وَمَا كَانَ ٱللهُ لِيَظْلِمُهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللهَ إِلَى اللهُ العَكبوت: ٤٠].

ولما قص الله عزوجل علينا بعض هذه القصص في سورة الشعراء كان يختم كل قصة بقوله تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّوْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللهُ عَلَاهِ اللهُ عَزوجل لأوليائه وإهلاكه لأعدائه آية عظيمة لمن تدبرها؛ فبعزته سبحانه أهلك الكافرين وبرحمته أنجى المؤمنين.

وقد تنوع عذاب الله عز وجل وعقابه للمكذبين الكافرين؛ فمنهم من أهلكه بالطوفان والغرق كقوم نوح وفرعون وقومه، ومنهم من أهلكه بريح عاتية كقوم هود، ومنهم من أخذته الصيحة والصاعقة فقطعت قلوبهم كقوم صالح، ومنهم من أرسل الله عليهم حاصبًا وحجارة من سجيل وخسف كقوم لوط، ومنهم من أهلكته الرجفة كقوم شعيب.

وكون هذه الألوان من العذاب آيات تأتّى من أنها بأمر للّه عز وجل القادر على كل شيء، والذي له جنود السماوات والأرض ولا يستعصي عليه شيء؛ كذلك هي آيات

وخوارق لأنها تأتي في الوقت الذي حدّده الله عزوجل، وأخبربه رسول كل قوم ليخرج هو ومن آمن معه قبل حلول العذاب؛ فمن الذي أعلمه بوقت حلول العذاب لولا إعلام الله عزوجل له.

قال تعالى عن نبيه صالح صلى الله عليه وسلم بعد أن عقر قومه الناقة: ﴿ فَعَقَرُوهَا فَعَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ إِذَالِكَ وَعَدُّ غَيْرُ مَكُذُوبٍ اللهِ [هود: ٦٥].

وقال عن نبيه نوح صلى الله عليه وسلم: ﴿ فَأُوْحَيْنَاۤ إِلَيْهِ أَنِ ٱصَّنَعِ ٱلْفُلَّكَ بِأَعَيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُورُ فَأَسُلُفَ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ ﴾ [المؤمنون: من الآية ٢٧].

وقال لنبيه لوط صلى الله عليه وسلم: ﴿ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلْيَلِ وَلَا يَلْنَفِتَ مِنكُمُ أَكُلُ اللهِ عَلَيه لوط صلى الله عليه وسلم: ﴿ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلْيَلِ وَلَا يَلْنَفِتَ مِنكُمُ أَكُنُ اللَّهُ الْمُثَاتُ اللَّهُ الْمُثَاتُ اللَّهُ الْمُثَاتُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُثَاتُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّاللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

فلو قال قائل من الطبائعيين الملاحدة أن ما حصل من هذه الكوارث إن هي إلا ظواهر كونية طبيعية كالأعاصير والبراكين والانهيارات الأرضية والزلازل .. إلخ، نقول له: وكيف علم الأنبياء وأتباعهم بوقت حدوث هذه البراكين والزلازل حتى يخرجوا من الأماكن التي حصلت فيها وينجوا من الهلاك قبل وقوعه ؟. والجواب: أن الله عز وجل الذي لا يعلم جنوده إلا هو هو الذي أعلمهم بالوقت المحدد للعذاب وأمرهم بالخروج من مكانه قبل نزوله.

ونقول له ولاء الماديين: إن العلم الحديث بكل أجهزته وتقنياته ومراصده لا يستطيع أن يعلم متى تحدث الزلازل والبراكين والانهيارات، وإنما تبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. ولو قال إنه يمكن أن يعلموا بآلات الرصد بعض التوقعات للرياح أو الأمطار أو الأعاصير، فنقول لهم: وأين هذه الأجهزة لأنبياء الله تعالى حتى يعلموا بها قرب العذاب فيخرجوا؛ إنه لا علم لهم إلا من الله العزيز الرحيم الذي لا ملجأ منه إلا إليه، ولا عاصم من أمره إلا من رحم.

الآية العشرون: إهلاك أصحاب الفيل بحجارة من سجيل:

قال الله تعالى: ﴿ أَلَهُ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْعَبِ ٱلْفِيلِ ﴿ أَلَهُ بَجْعَلَ كَيْدَهُمُ فِي تَصْلِيلِ ﴾ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طُيْرًا أَبَابِيلَ ﴾ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ ﴾ فَعَلَهُمْ كَعَصْفِ مَا الفيلِ:١-٥].



ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة: «إن الله حبس عن مكة الفيل، وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، ألا فليبلغ الشاهد الغائب».

وجاء في قصة صلح الحديبية الطويل: «حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته، فقال الناس: حَلْ حَل. فألحت ». فقالوا: خلأت القصواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل .. الحديث ». [البخاري]

وأخرج ابن المنذر، والحاكم وصححه، أبو نعيم، والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: «أقبل أصحاب الفيل حتى إذا دنوا من مكة استقبلهم عبد المطلب فقال للكهم: ما جاء بك إلينا؟ ألا بعثت فنأتيك بكل شيء أردت؟ فقال: أخبرت بهذا البيت الذي لا يدخله أحد إلا أمن، فجئت أخيف أهله، فقال: إنا نأتيك بكل شيء تريد فارجع، فأبى أن يرجع إلا أن يدخله، وانطلق يسيرنحوه، وتخلّف عبد المطلب، فقام على جبل فقال: لا أشهد مهلك هذا البيت وأهله. ثم قال: اللّهم إن لكل إله حلالاً فامنع حلالك، لا يغلبن محالهم أبدًا محالك، اللّهم فإن فعلت فأمر ما بدا لك. فأقبلت مثل السحابة من نعو البحر حتى أظلتهم طيرًا أبابيل التي قال اللّه ترميهم بحجارة من سجيل، فجعل الفيل يعج عجًا، فجعلهم كعصف مأكول».

وقال الإمام ابن كثير – رحمه الله تعالى – في مقدمة تفسيرسورة الفيل: «هذه من النعم التي امتن الله بها على قريش، فيما صرف عنهم من أصحاب الفيل، الذين كانوا قد عزموا على هدم الكعبة ومحو أثرها من الوجود، فأبادهم الله، وأرغم آنافهم، وخيب سعيهم، وأضل عملهم، وردهم بشر خيبة. وكانوا قومًا نصارى، وكان دينهم إذ ذاك أقرب حالاً مما كان عليه قريش من عبادة الأوثان. ولكن كان هذا من باب الإرهاص والتوطئة لبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فإنه في ذلك العام ولد على أشهر الأقوال، ولسان حال القدريقول: لم ننصركم يا معشر قريش على الحبشة لخيريتكم عليهم، ولكن صيانة للبيت العتيق الذي سننشرّفه ونعظمه ونوقره ببعثة النبي الأمي محمد صلوات الله وسلامه عليه خاتم الأنبياء» أه



## والمعجزات كثيرة وإليك بعض النصوص لبعض ما تقدم وغيره:

من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم معجزة الإسراء والمعراج، قال الله عز وجل: ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِى أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ - لَيُلًا مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِى بَنَرَّكُنَا حَوْلَهُ لِلْإُرِيَةُ وَمِنْ اَلِيْئِنَا ۚ إِنَّهُو هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ( ) ﴾ [الإسراء: ١] .

وقال سبحانه عن عروجه صلى الله عليه وسلم إلى السماء: ﴿ أَفَتُمُنُونَهُ مَكَى مَا يَرَىٰ اللهُ عَلَى مَا يَرَىٰ اللهُ وَلَقَدَّ رَءَاهُ نَزَلَةً أُخْرَىٰ اللهُ عِندَ سِدَرَةِ ٱلْمُنَافِىٰ اللهُ عِندَهَا جَنَّةُ ٱلْمُأْوَىٰ اللهِ إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدُرَةَ مَا يَغْشَىٰ اللهُ وَلَقَدَّ رَءَاهُ نَزَلَةً أُخْرَىٰ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَالَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَ

فآية سورة الإسراء فيها ذكر مسراه صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في ليلة واحده. وآيات سورة النجم فيها ذكر عروجه صلى الله عليه وسلم إلى السماء ورؤيته من آيات الله الكبرى.

وقد جاء عند الإمام مسلم وغيره ذكر خبر الإسراء والمعراج بطوله؛ حيث قال رحمه الله تعالى: حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أُتيتُ بالبُراق – وهو دابةٌ أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه – قال: فركبته حتى أتيت بيت المقدس. قال: فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء. قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين. ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن. فقال جبريل صلى الله عليه وسلم: اخترت الفطرة. ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بُعث إليه؟ قال: مد بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل عليه السلام. فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. ثيل: وقد بُعث إليه؟ قال: قد بُعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة عيسى ابن مريم، ويجبى بن زكريا صلوات الله عليهما. فرحبا ودعوا لي بخير. ثم عرج بي إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل. فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد بُعث إليه؟ قال: قد بُعث إليه. قفتح لنا فإذا أنا بابوس ف صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد بُعث إليه؟ قال: قد بُعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بيوسف صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد بُعث إليه؟ قال: قد بُعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بيوسف صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد أعطي شطر الحُسن،

فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة. فاستفتح جبريل عليه السلام. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قال: وقد بُعث إليه؟ قال: قد بُعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإدريس. فرجب ودعا لي بخبر؛ قال الله عز وجل: ﴿ وَرَفَعَنْهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَرِجَ بِنَا إِلَى السَّمَاء الْخَامِسَة، فاستفتح جبريل. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل وقد بُعث إليه؟ قال: قد بُعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بهارون صلى الله عليه وسلم. فرحب ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السادسة. فاستفتح جبريل عليه السلام. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بُعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بموسى صلى اللَّه عليه وسلم. فرحب ودعا لي بخير. ثم عرج بي إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل. فقيل: من هذا، قال: جبريل، قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم صلى الله عليه وسلم، مسندًا ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هويدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه. ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى، وإذا ورقها كآذان الفيلة، وإذا ثمرها كالقلال. قال: فلما غشيها من أمرالله ما غشى تغيرت. فما أحدُّ من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. فأوحى الله إلى ما أوحى، ففرض على خمسين صلاة في كل يوم وليلة، فنزلت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فقال: ما فرض ربُك على أُمتك؟ قلت: خمسين صلاة. قال: ارجع إلى ربِّك فاسألهُ التخفيف؛ فإن أمتك لا يُطيقون ذلك، فإنى قد بلوت بني إسرائيل وخبرتُهُم. قال: فرجعت إلى ربى فقلت: يا رَبِّ! خفف على أُمتى. فحَطّ عنى خمسًا. فرجعت إلى موسى فقلتُ: حط عني خمسًا. قال: إن أمتك لا يُطيقون ذلك فارجع إلى ربك فاسألهُ التخفيف. قال: فلم أزل أرجع بين ربى تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى قال: يا محمد! إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة؛ لكل صلاة عشرٌ فذلك خمسون صلاة. ومن هم بحسنةٍ فلم يعملها كُتبت له حسنة، فإن عملها كُتبت له عشرًا. ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تُكتب شيئًا. فإن عملها كُتبت سيئة واحدة. قال: فنزلتُ حتى انتهيتُ إلى موسى صلى الله عليه وسلم فأخبرته. فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: فقلتُ: قد رجعت إلى ربى حتى استحييت منه » [صحيح مسلم كتاب الإيمان باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه سلم الحديث ـ (١٦٢)].



ومن معجزاته كذلك: أنه شق القمر لأهل مكة نصفين حتى رأوا حراء من بينهما يروي الإمامان الجليلان البخاري ومسلم رحمهما الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم القمر شقين حتى رأوا حراء بينهما.

وعن مسعود رضي الله عنه قال: (انفلق القمرونحن مع الرسول صلى الله عليه وسلم فصار فلقتين: فلقه من وراء الجبل وفلقه دونه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهدوا)

عن أنس رضي اللَّه عنه قال: (صعد النبيُّ -صلى اللَّه عليه سلم- أُحُداً ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم فضربه النبيُّ -صلى اللَّه عليه سلم- برجله وقال: أثبت أحد، فإنما عليك نبيُّ وصديقُ وشهيدان) [البخاري (٣٦٧٥)]

وعن جابربن عبد الله - رضي الله عنه - قال: (سرنا مع رسول الله - صلى الله عليه سلم - حتى إذا نزلنا وادياً أفيح فذهب رسول الله - صلى الله عليه سلم - يقضي حاجته، فاتبعته بإداوةٍ من ماء فنظر فلم ير شيئاً يستتربه فإذا شجرتان بشاطئ الوادي فانطلق رسولُ الله - صلى الله عليه سلم - إلى إحداهما فأخذ بغصنٍ من أغصانها فقال: (انقادي علي بإذن الله) فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده حتى أتى إلى الشجرة الأخرى فأخذ بغصن من أغصانها وقال: (انقادي عليَّ بإذن الله - تعالى -). فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي يُصانع قائده كذلك، حتى إذا كان بالمنصف مما فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي يُصانع قائده كذلك، حتى إذا كان بالمنصف مما بينهما لأم بينهما (يعني جمعهما): فقال: (التئما عليَّ بإذن الله) فالتأمتا قال جابر: فخرجتُ أحضر مخافة أن يحس رسول الله - صلى الله عليه سلم - بقربي فيبتعد وقال محمد ابن عباد فيتبعد فجلست أحدث نفسي فحانت مني لفتةٌ فإذا أنا برسول الله الله عليه سلم - مُقبلاً وإذا الشجرتان قد افترقتا، فقامت كُلُّ واحدة منهما على ساقٍ فرأيت رسولَ الله - صلى الله عليه سلم - وقف وقفةً فقال برأسه هكذا يميناً وشمالاً) [أخرجه مسلم (٢٠٧٤) (٣٠١٤)].

عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما - قال: (جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بما أعرف أنك رسول الله؟ قال: (أرأيت إن دعوت هذا العذق من هذه



النخلة أتشهد أني رسول الله ؟) قال: نعم قال: فدعا العذق فجعل العذق ينزل من النخلة حتى سقط في الأرض، فجعل ينقزحتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال له: (ارجع)، فرجع حتى عاد إلى مكانه. فقال: أشهد أنك رسول الله وآمن) [صحيح: رواه البيهقي في الدلائل (١٥/٦)، والحاكم في المستدرك (٦٢/٢) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه].

وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: (أردفني (حملني) رسول الله صلى عليه وسلم ذات يوم خلفه، فأسر إلى حديثا لا أخبر به أحدا أبدا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب ما استتربه في حاجته هدف أو حائش نخل (مجموعة)، فدخل يوما حائطا (بستانا) من حيطان الأنصار، فإذا جمل قد أتاه فجرجر وذرفت عيناه، قال بَهْز وعفان: فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حَنَّ وذرفت عيناه، فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم سَرَاته وذِفْراه (ظهره وأذنيه) فسكن، فقال: من صاحب الجمل؟، فجاء فتى من الأنصار فقال: هو لي يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم أما تتقي الله في هذه البهيمة التي ملككها الله، إنه شكا إلى أنك تجيعه وتدئبه (تتعبه)) [أحمد].

عن جابر -رضي اللّه عنه - أنّ النبي - صلى الله عليه سلم - كان يخطب إلى جذع نخلة فاتُخذ له منبر فلمًا فارق الجذع وغدا إلى المنبر الذي صُنع له جزع الجذع فحنّ له كما تحن الناقة وفي لفظ فخار كخُوار الثور وفي لفظ: فصاحت النخلة صياح الصبي حتى تصدع وانشق فنزل النبيّ - صلى اللّه عليه وسلم - فاحتضنه، فجعلت تئن أنينَ الصبي الذي يُسكّن فسكن، قال النبي - صلى اللّه عليه وسلم -: (لولم أحتضنه لحنّ إلى يوم القيامة) وقال: (لا تلوموه، فإنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يُفارق شيئاً إلا وجد) [أخرجه البخاري (٢/ ٣٩٧) رقم ( ٩١٨)]. ولقد أبدع من قال:

وألقى له الرحمن في الجُمدِ حُبَّهُ وفارق جذعاً كان يخطب عنده يحن إليه الجذع يا قومُ هــكذا إذا كان جذعٌ لم يُطق بُعدَ ساعة

فكانت لإهداء السلام له يُهدا فأنَّ أنينَ الأُمِّ إذ تجد ُ الفقدا أما نحن أولى أن نحنَّ له وَجْدا فليس وفاءً أَنْ نطيق له بُعدا



وعن علي بن طالب - رضي الله عنه - قال: (كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم- بمكة، فخرجنا معه في بعض نواحيها، فمررنا بين الجبال والشجر، فلم نمر بشجرة ولا جبل، إلا قال: السلام عليك يا رسول الله) [رواه الترمذي وحسنه، والحاكم وصححه، وأقره الذهبي وصححه الألباني في الصحيحة].

وعن جابر بن سمرة -رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: (إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم عليَّ قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن) [رواه مسلم ٢٦]

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: (كنا نعد الآيات بركه وأنتم تعدونها تخويفا كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم - في سفر. فقل الماء فقال: اطلبوا فضله من ماء "فجاءوا بإناء فيه ماء قليل فأدخل يده في الإناء ثم قال: حي على الطهور المبارك والبركة من الله "فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله -صلى الله عليه وسلم - ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل) [رواه البخاري].

وما حدث يوم الحديبية، فيما رواه الصحابي الجليل جابربن عبد الله رضي الله عنهما قال: (عطش الناس يوم الحديبية والنبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة – إناء من جلد –، فتوضأ، فجهش – أسرع – الناس نحوه، فقال: ما لكم؟ قالوا: ليس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديك، فوضع يده في الركوة، فجعل الماء يثوربين أصابعه كأمثال العيون، فشربنا، وتوضأنا، قلت: كم كنتم؟ قال: لو كنا مائة ألف لكفانا، كنا خمس عشرة مائة) [متفق عليه، واللفظ للبخاري].

وما رواه الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: (كنا نعد الآيات بركة، وأنتم تعدونها تخويفاً، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فقل الماء، فقال: اطلبوا فضلة من ماء، فجاءوا بإناء فيه ماء قليل، فأدخل يده في الإناء، ثم قال: حي على الطهور المبارك، والبركة من الله، فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل) [رواه مسلم].

وروى البخاري من حديثِ ابن مسعودٍ قال : كنا نأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم الطعام ونحنُ نسمعُ تسبيحَ الطعامِ.

قال الإمام النووي معلقًا على هذا الحديث: فيه معجزة له صلى الله عليه وسلم وفي هذا إثبات التمييز في بعض الجمادات وهو موافق لقوله تعالى في الحجارة: ﴿ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهُمِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ٧٤]. وقوله تعالى: ﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِمَدُوء ﴾ [الإسراء: ٤٤].

إن النبي – صلى الله عليه سلم – له مواقف مع الجمادات وأحداث كثيرة فالجذع يحن على فراقه والحصى يُسبِّح في كفه والشجر تخط الأرض استجابة لطلبه الماء ينبع من بين أصابعه والحجر يُسلِّم عليه والجبل يثبت من الاضطراب به وبصاحبيه فهي معجزات لصاحب الرسالة وأدلة واضحة على صدق نبوته والمعجزات كثيرة وما تقدم فإنما هو نزر يسير.

وفي هذه المعجزات النبوية إشارة واضحة بينة، ودلالة عظيمة شاهدة على تأييد الله سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم، إذ كان لهذه المعجزات وأمثالها من المعجزات النبوية الأثرالبالغ في زيادة الإيمان، وقوة التعلق بالواحد الديان من قبل الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، وخاصة أنهم كانوا في ظروف صعبة، نتيجة صراعهم مع أهل الباطل من المشركين واليهود والمنافقين، فكانت مثل هذه الحوادث عوناً لهم، وزاداً إيمانيا قوياً، إضافة إلى ما تتركه مثل هذه المعجزات من أثرٍ في نفوس الكافرين والمعاندين، وتلفت الانتباه إلى أن الله هو القوي القادر، الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، فسبحان من لم يقدره العباد حق قدره، ولم يعبده العباد حق العبادة، وهو الغفور الرحيم، والحمد لله رب العالمين.

## وقفات مع آيات في قدرة الله وقوته وعظمته وجبروته

إخواني وما ترون أوما تسمعون من بحار وشموس وأقمار وجبال ونار وفيضانات

وأوبئة وزلازل وسيول ورياح وأعاصيروأمطار وهواء وغبار وظلمة فالله هو المدبر لها المتصرف فيها بل في الكون كله والله ما نزلت قطرة من السماء ولا طارت ذرة ولا تحرك غبار ولا سكن في الكون ما سكن إلا بعلم الله وقدرته ومشيئته وإرادته ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلّا هُو وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَا تَسَقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلّا يَعْلَمُهَا وَلا مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلّا هُو وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ وَمَا تَسَقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلّا يَعْلَمُهَا وَلا حَبَّةٍ فِي ظُلْمَتِ ٱلْأَرْضِ وَلا رَطْبِ وَلا يَابِسٍ إِلّا فِي كِنكِ مُبِينِ (٥٠) ﴾ [الأنعام: ٥٩] والله نتحدى مخلوقا مهما كان أن يمنع قطرة أوينزل قطرة أو يحجب الشمس أو القمر أو الرياح أو السحاب أو يقدم فيها أو يؤخر والله إنه لعاجز لعاجز لعاجز ويعجز بل عجز وعاجز ﴿ أَلَا لَهُ ٱلْخَلُقُ وَٱلْأَمْنُ تَبَارَكَ ٱللّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ١٠٠ ﴾ [الأعراف: ٤٥] .

ومهما ارتقى البشرفي علومهم ودرجاتهم؛ من رسل وأنبياء وعلماء وغيرهم؛ فلن تكون تلك العلوم إلا كمثقال ذرَّة من علوم الله، ولن يستطيع أحد منهم أن يعلم شيئاً ممًّا انفرد الله تعالى بعلمه كعلم الساعة، ووقت نزول المطر ومكانه ومقداره، وعلم كلً ما يكنُ في الأرحام من أوصاف وطبائع وغير ذلك من خصوصيات كلِّ نفس، وعلم المستقبل، وعلم آجال الناس.

ملأت كل شيء عظمته وقهر كل شيء ملكه وأحاط بكل شيء علمه بيده مقاليد الأمور وتصريف الأحوال

سبحان الله ما أعظمه شديد القهر، عليّ القدر، المتكبر، ﴿ إِنّ بَطْشَ رَبِّكَ لَسَدِيدُ ﴿ اللهِ السوح: ١٢] ﴿ إِنّ رَبّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ ﴿ اللهِ المسواه، أهلك الفراعنة، وكسر الأكاسرة، وقصر عداه، ومن الذي خفض رؤوس الظلمة سواه، أهلك الفراعنة، وكسر الأكاسرة، وقصر الأقاصرة، ومزق الجبابرة، شمخت عاد واستكبرت، واغترت وعلى العظيم تألّت، وقالوا من أشد منا قوة فأجابهم الله قولاً وفع لاً: ﴿ أَوَلَمْ يَرُولُ أَنَ اللهَ الذِي خَلَقَهُمْ هُو أَشَدُ مِنْهُمُ مِن أَسَد منا قوة فأجابهم الله قولاً وفع لاً: ﴿ أَوَلَمْ يَرُولُ أَنَ اللهَ الذِي خَلَقَهُمْ عَذَابَ مَنْ أَلَو اللهُ عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيّامٍ نَجَسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخَرُقِ النَّا عَلَيْهِمْ رَيحًا صَرْصَرًا فِي أَيّامٍ نَجِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخَرَي فَا لَمْ اللهُ عَلَيْهِمْ لَا يُصَرُونَ ﴿ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِمْ فَي الْأَمْمِ إِلَى هذه الأمة التي هي آخر الأمم الله عليهم هذه الربح سبعة أيام وثمانية أيام حسوما ابتدأت في صباح اليوم الأول وانتهت بغروب شمس اليوم الثامن تنزع الناس من أسواقهم وبيوتهم ثم تطرحهم



في الأرض فأصبحوا كأنهم أعجاز نخل منقعر خاوية لا يرى إلا مساكنهم هذا وهم من أشد الناس بأسا وأعتاهم قلوبا أهلكوا بالريح اللطيفة لكن لما سخرها الله عليهم ولم يسخرها لهم صارت عنيفة عقيمة مدمرة.

تدبر مصارع الأمم في كتاب الله تجد: أن الله لم يهلك أمة إلا وهي في حال قوتها وجبروتها! فهل تستطيع أن تورد أمثلة على ذلك من كتاب الله تعالى؟ أهلك الله عادا وهي ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، حتى قالوا: من أشد منا قوة، وأهلك ثمود الذين جابوا الصخر بالواد، فنحتوا الجبال وبنوا المصانع، وأهلك فرعون ذا الأوتاد الذي قال: أنا ربكم الأعلى، وأراد صرحا يبلغ به السماء، وكل هؤلاء دمرهم الله في قمة قوتهم وجبروتهم! [د. سفرالحوالي - ج. تدبر]

وعن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا مرة إلى رجل من فراعنة العرب، فقال: "اذهب فادعه لي"، فقال: يا رسول الله إنه أعتى من ذلك، قال: "اذهب فادعه لي"، قال: فذهب إليه فقال: يدعوك رسول الله، قال: وما الله أمن ذهب هو أو من فضة أو من نحاس؟ قال فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، وقال: قد أخبرتك أنه أعتى من ذلك، قال في كذا وكذا، فقال: "ارجع إليه الثانية فادعه"، فرجع إليه، فأعاد عليه مثل الكلام الأول، فرجع إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: "ارجع إليه ، فأجع الثالثة فأعاد عليه ذلك الكلام، فبينما هو يكلمني إذ بعثت إليه سحابة حيال رأسه فرعدت فوقعت منها صاعقة فذهبت بقحف رأسه، فأنزل الله تعالى: ﴿ وَيُرُسِلُ ٱلصَّوَعِقَ فَيُصِيبُ بِها مَن يَشَاءُ وَهُمُ يُجُدِلُونَ فِي ٱللهِ وَهُو شَدِيدُ ٱلْمَالِينَ (ص١٢١ [الرعد: ١٣]]. [قال الشيخ مقبل بن هادي الوادعي في كتابه "الصحيح المسند من أسباب النزول" (ص١٢١) ابعد ذكره للحديث وطرقه: [فعلى هذا فالاعتماد على الطريق الأولى وهي ترتقي إلى الحجية والله أعلم].

أخذ الله آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات وأرسل عليهم الطوفان فأغرق بذورهم في باطن الأرض والجراد فأكل أشجارهم وما نبت من زروعهم والقمل فأفسد ما ادخروه من قوتهم والضفادع فأفسدت مياههم والدم فأنزف ما في أبدانهم وأنهك قواهم حتى لجأوا إلى موسى وقالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز بدعائك لنؤمنن لك ولنرسلن معك بنى إسرائيل.

الهلاك الذي أصاب قوم شعيب، ذكر الله تعالى في سورة الأعراف أنه رجفة، وذكر في سورة هود أنه صيحة، وذكر في سورة الشعراء أنه عذاب يوم الظلة، فكيف كان ذلك؟ الجواب ويمكن مراجعة آخر قصة هود في سورة الأعراف من ذكر الله هلاك قوم شعيب بالرجفة، والصيحة، والظلة. وقد اجتمع عليهم ذلك كله، أصابهم عذاب يوم الظلة وهي سحابة أظلتهم فيها شررمن نار ولهب ووهج عظيم، ثم جاءتهم صيحة من الأرض شديدة من أسفل منهم، فزهقت الأرواح منه". [بن كثير]

منذ أسبوع وخبر تحطم الطائرة الفرنسية فوق الأطلسي يتردد في نشرات الأخبار. تصور جسما بحجم الطائرة يختفي فجأة، ويبقى البحث عنه أياما!

فأين الأقمار الصناعية ؟ وأين الرادارات ؟ إنهم البشرمهما بلغوا من الإتقان والحذق يريهم الله ضعفهم وقصورهم. ويريهم -أيضا - آية من آيات عظمته في مثل قوله : ﴿ وَمَا يَعَرُبُ عَن رَّيِكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِ ٱلأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَا أَصَّغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِنَبِ مُّبِينٍ اللهَ ﴾ [يونس: ٦٦] [رسائل تدبر]

تدبر سورة الفيل: كم في هذه السورة من دلالة على قدرة الله وعظمته!

طيور صغيرة ألقت حجارة بحجم الحمصة، على رجال، وأفيال عظيمة، فصارت إلى ما قاله الله: ﴿ فَعَلَهُمُ كَعَصْفِ مَّأُكُولِ الله عَلَي الدواب، ووطئته بأقدامها حتى تفتت! [رسائل تدبر].

وهاهي أمم الغرب اليوم تتفاخر بما وصلت إليه جيوشها من خبرات عالية، وتدريبات قتالية داهية على كافة الأسلحة المصنوعة، والتقنيات المشروعة وغير المشروعة، بل وتعالت على أمم الأرض جميعها - وبخاصة أمة الإسلام - مغرورة بتكنولوجياتها الفتاكة، وقذائفها الدكاكة؛ التي بلغت مدى لم تبلغه أي أمة من الأمم قبلها في تصوراتها المادية البحتة، مما كان مدعاة لها إلى الغطرسة والعنجهية، وإملاء شروطها على دول العالم الإسلامي بقوة الحديد والنار، وعظمت في قلوب بعض المسلمين حتى أصبح يخشاها أكثر من الجبار المنتقم، وخضع لها من خضع، وركع لشروطها من ركع والله المستعان.

ونسى هؤلاء أو تناسوا أن هناك قوة أعظم من قوى أمم الكفر مجتمعة لو استندوا اليها، أو استمدوا منها؛ لملكوا الشرق والغرب: ف ﴿ القُوَّةَ لِلّهِ جَمِيعًا ﴾ [البقرة: ١٦٥]، ﴿ إِنَّ اللّهَ لَقُوءَ عَزِيزٌ ﴿ اللّهَ مَوْدِهِ اللّهِ عَنْهِ جُنُودُ السَّمَوَتِ ﴾، ومع هذا ف ﴿ وَمَا يَعَلَمُ جُنُودُ السَّمَوَتِ ﴾، ومع هذا ف ﴿ وَمَا يَعَلَمُ جُنُودُ السَّمَوَتِ ﴾، ومع هذا ف ﴿ وَمَا يَعَلَمُ جُنُودُ رَبِّكَ إِلّا هُو ﴾ [المدثر: ٣١].

فماذا عسى الغرب أن تنفعه تكنولوجياته المتحضرة، وأسلحته الفتاكة، وجيوشه الجرارة؛ أمام جند الله التي ليس لها حصر، ولا يعرف لها عد.

ماذا تجدي قنابله النووية، وقذائف العنقودية التي أرهبوا بها العالم، وأخافوا بها الأمم؛ أمام جند الله التي ملأت السموات والأرض؟.

ماذا تصنع طائراته النفاثة، ومراكبه القذافة؟ إذا وقف أمامها جنود ربك: ﴿ وَمَا يَعَلَرُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُو ۚ ﴾ [المدثر: ٣١] .

إن الله سبحانه قادر في لمحة بصر، وخطفة برق؛ أن يساوي عالي هذه الأرض ببطحائها، ويوازي جبالها الشامخة برمضائها، بأمره فأمره بعد الكاف والنون ﴿ إِنَّمَا أَمُّرُهُ وَإِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴿ إِنَّمَا ﴾ [يس: ٨٢].

أويسلط جندي من جنوده على من يشاء ﴿ وَمَا كَاكَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ, مِن شَيْءٍ فِ ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ, كَاكَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿ اللَّهِ ﴾ [فاطر: ٤٤].

يقول أبو أمامة بن سهل بن حنيف: قال أبي: "يا بني لقد رأيتنا يوم بدر وإن أحدنا ليشير بسيفه إلى رأس المشرك فيقع رأسه عن جسده قبل أن يصل إليه السيف [الدرالمنثور (٣٣/٤)].

ومعلوم أن جبريل – عليه السلام – كان يتنزل مع غيره من الملائكة في غزوات النبي – صلى الله عليه وسلم – كما في بدر وأحد والأحزاب؛ ليسانده ويعضده في قتاله ضد أعدائه، يقول شيبة: خرجت مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – والله ما أخرجني إسلام؛ ولكن أنفت أن تظهر هوازن على قريش، فقلت وأنا واقف معه: يا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إني أرى خيلاً بلقاً، قال: (يا شيبة إنه لا يراها إلا كافر – يعني الملائكة –) فضرب يده على صدري ثم قال: (اللهم اهد شيبة) فعل ذلك ثلاثاً .. "[دلائل النبوة (ه/١٤٦)].

ولذلك كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يعرفون قتيل الملائكة ببنانه ؛ لأن الملائكة تضرب بنانه يقول سبحانه : ﴿ وَأُضِّرِبُواْ مِنْهُمُ كُلَّ بَنَانٍ ﴿ الْأَنفَالَ: ١٢].

ومع أن الملائكة جنود الله - عزوجل - إلا أنهم لا يُرَون وكيف السبيل لقتال جنود لا يُرون، ولا يُشَاهَدُون، وهذا من قدرة الله، وهم من جند الله - عزوجل - ﴿ وَلِلّهِ جُنُودُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [الفتح:٧] .

ومن جند اللّه - تعالى - الرعب كما قال سبحانه: ﴿ سَأُلُقِى فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ الرُّعِبَ كَفَرُواْ الرُّعْبَ ﴾ [الأنفال: ١٦] .

وهذا الرعب والهلع قذفه الله في قلوب يهود بني النظير الذين تمالئوا مع الأحزاب، وجاء ذكره في القرآن في موطنين:

الأول في سورة الأحزاب ﴿ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنَ أَهَلِ ٱلْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعَبَ فَرِيقًا تَقَـ تُلُوبَ وَيَأْسِرُونَ فَرِيقًا اللهِ ﴾ [الأحزاب:٢٦].

والثاني في سورة الحشر ﴿ هُوَالَّذِى آَخَرَجَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهَلِ الْكِنْكِ مِن دِيْرِهِم لِأُوَّلِ الْخَشْرِ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخُرُجُواً وَظَنُّواْ أَنَّهُم مَّانِعَتُهُم مَّن اللَّهِ فَأَنسَهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُواً وَقَذَفَ فِي ظَننتُمْ أَل يُحْرُبُونَ بَيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمُ وَأَيْدِى الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُواْ يَتَأُولِي ٱلْأَبْصَلِ اللَّهِ الحَسْر: ٢].

ولقد خص سبحانه هذا الجندي لنبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - من بين سائر الأنبياء جاء عن جابر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر،) [رواه البخاري برقم (٤١٩) ومسلم برقم (٨١٠)].

ولعلنا نلمس أثره جيداً في أمم الكفر عامة وفي أمة يهود خاصة ، فبالرغم من ترسانتهم المدمرة ؛ إلا أنهم يتطايرون فزعاً عند طلقة رصاصة ، فإذا أصيب العدو بالرعب فإنه لا نصر له بحالٍ من الأحوال ﴿ وَلِلّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [الفتح : ٧].

ومن جند الله - عزوجل - الريح: وقد أهلك الله - عزوجل - بها قوم عاد الذي اغتروا بقوتهم فقالوا في غرور و كبر يخبرنا العليم سبحانه عنهم: ﴿ فَأَمَّا عَادُّ فَاسْتَكُبُرُواْ فَعَروا بقوتهم فقالوا في غرور و كبر يخبرنا العليم سبحانه عنهم: ﴿ فَأَمَّا عَادُّ فَاسْتَكُبُرُواْ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْخَقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَةً أَوْلَمْ يَرَواْ أَنَ اللّهَ اللّذِي خَلَقَهُمْ هُو أَشَدُ مِنَّهُمْ قُوتًا وَكَانُواْ فِي الْمَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُ مِنَّا قُوتًا أَوْلَمْ يَرَواْ أَنَ اللّهَ اللّهِ عَلَيْهِمْ هُو أَشَدُ مِنَّهُمْ قُوتًا وَكَانُوا بِعَالِمِ اللّهِ فَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ فَأَرْسَلُنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَامٍ نَعِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزِي فِي الْحَيَوةِ الدُّنِيَّ وَلَعَذَابُ الْأَخِرَةِ الْخُزِي وَهُمْ لَا يُضَرُونَ اللّهُ إِلَيْ الْعَذَابُ الْالْخِرَةِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

فلما رأوا مقدماتها ﴿ قَالُواْ هَاذَا عَارِضُ مُعَطِرُنَا ﴾ [الأحقاف: ٢٤] فرد الله عليهم بقوله: ﴿ بَلْ هُوَ مَا اَسْتَعَجَلْتُم بِهِ أَرِيحُ فِيهَا عَذَا ثُلِيمٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّا الللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللللَّذِي الللَّلْمُ الللَّهُ اللللَّا اللللَّ الللللَّ اللللَّذَا الللللَّا الللَّلْمُ اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّا اللَّا اللللَّ الل

وسلط الله الريح على الأحزاب المتحزبة على النبي - صلى الله عليه وسلم - كما قال سبحانه: ﴿ فَأَرْسَلُنَا عَلَيْمٍ مِرِيمًا ﴾ يقول مجاهد - رحمه الله -: «سلط الله عليهم الريح فكفأت قدورهم، ونزعت خيامهم حتى أظعنتهم»، فكانت لا تقيم لهم بناء، حتى قال بعضهم لبعض: «إنه لا يمكن أن يكون لكم المقام، فهلموا واذهبوا وارتحلوا فإنا مرتحلون»، وهكذا تكون الريح من جند الله ﴿ وَلِلّهِ جُنُودُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [الفتح: ٤]

ومن جند الله أيضاً الزلزلة وهي على ضربين:

- زلزلة معنوية كما قال جبريل - عليه السلام - لما انتهت معركة الأحزاب؛ فجاء إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - فقال: (وقد وضعت السلاح؟ فإن الملائكة لم تضع السلاح، اذهب إلى بني قريظة فإني ذاهب إليهم فمزلزل بهم) فزلزل قلوبهم بالخوف والفزع والهلع، فأصبحوا مهزومين قبل أن يخوضوا المعركة.

- ثم هناك الزلزلة الحقيقية للأرض، فإن الله - سبحانه وتعالى - قد يسلط الزلزلة

على عدونا، فيزلزل الأرض من تحت أقدامهم، فتتساقط بيوتهم، وتدمر مصالحهم، وتميد بهم الأرض يمنة ويسرة، وقد يأذن سبحانه للأرض فتخسف بهم، فتفتح فاها لتبتلع أعداءها، وهذا ما لمسناه جلياً في بعض دول الغرب يقول سبحانه: ﴿ وَلَا يَزَالُ لَتِبَلَع أَعداءها، وهذا ما لمسناه جلياً في بعض دول الغرب يقول سبحانه: ﴿ وَلَا يَزَالُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ الله الذي له ﴿ جُنُودُ السّمَونِ وَالْأَرْضِ ﴾ [الوعد: ٣] وهم على الرغم من كل احتياطاتهم لمثل هذه الزلازل إلا أنهم لم يستطيعوا تفاديها، فهي من جند الله الذي له ﴿ جُنُودُ السّمَونِ وَالْأَرْضِ ﴾ [الفتح: ٤].

ومن جند الله الطوف ان الذي أهلك الله به قوم نوح، ونجا به نوحاً ومن معه من المؤمنين، ولك أن تتأمل كيف أن الله - سبحانه وتعالى - سلط هذا الجندي الذي سخره لمنفعة العباد ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَسَنَتَخْرِجُواْ مِنْهُ عَلَيْكُ الله عَلْمُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُولُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُولُوكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُمُ الله عَلَيْكُمُ الله عَلَيْكُمُ الله عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمُ الله عَلَيْكُمُ الله عَلَيْكُمُ الله عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ الله عَلَيْكُمُ الله عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ الله عَلَيْكُمُ الله عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ الله عَلَيْكُمُ الله عَلَيْكُمُ الله عَلَيْكُمُ الله عَلَيْكُمُ الل

على قوم نوح لما كذبوا رسولهم، وأعرضوا عن سبيل ربهم؛ فنالوا جزاءهم ﴿ فَفَنَحْنَا الْوَبَ السَّمَآءِ بِمَا وَمُ نَهُمِرِ اللَّ وَفَجَّنَا اللَّرْضَ عُيُونَا فَالْنَقَى الْمَآءُ عَلَىٓ أَمْرِ قَدْ فَكُورَ اللَّ وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ الْوَبَ وَدُسُرٍ اللَّ جَرِّ اللَّهُ عَلَىٰ ذَاتِ الْوَجِ وَدُسُرٍ اللَّ جَرِّي فَكُينَا جَزَاءً لِمَن كَانَ كُفِرَ اللَّ وَلَقَد تَرَكُنَهَا ءَايَةَ فَهَلَ مِن مُّذَكِرٍ اللَّ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ اللَّهُ إِلَى القمر: ١١-١٦].

وبنفس الطوفان هلك طاغية من أكبر طغاة البشرية إنه فرعون وجنده، الذي ظن أنه قد تفرد بالتصرف في الكون فقال مقولته الخبيثة: ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرَعُونَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَتَكَ قَالَ سَنُقَيْلُ أَبْنَاءَهُمُ وَنَسْتَحَي فِي الْكَافَةُ هُمُ وَإِنّا فَوْقَهُمْ وَلَيْتَ فَي الْكُونُ وَعَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَعَالَ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

فماذا كانت النتيجة ؟ ﴿ فَأَحَذُنَهُ وَجُنُودَهُ, فَنَبَذُنَهُمْ فِي ٱلْمَرِّ فَٱنظُر كَيْفَ كَانَ عَنِبَهُ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ فَأَخَذُنَهُ وَجُنُودَهُ, فَنَبَذُنَهُمْ فِي ٱلْمَرِّفَ عَلَى وجه الأرض مهما عَنِقِبَهُ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَهِ اللّهِ القصية التي تمتلكها ؛ تستطيع أن تصمد في وجه مياه عاتية ، وأمواج متلاطمة ؛ غطت رؤوس الجبال ، وكم نسمع اليوم عن سفن لدول بلغت قمة التطور والتقنية البشرية ؛ غرقت في البحر ، فوقفت تلك الدول بكامل تقنياتها عاجزة أمام القدرة الإلهية لا تستطيع أن تصنع شيئاً.



ومن جند الله الفيضانات، والبراكين، والحجارة من سجيل التي أنزلها الله -عز وجل - على أصحاب الفيل، وكل ما على هذه الكواكب، وما يجري في الكون يمكن أن يكون جندي من جنود الله متى شاء الله ﴿ وَمَا يَعَلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُو ﴾ [المدثر: ٣١]، وهذه كلها مجرد أمثلة.

من هذا الاستعراض السريع يتضح أن لله جنود السماوات والأرض منها ما نعلم ومنها ما لا نعلم ومن جنود السماوات التي أخبرنا بها القرآن الكريم الملائكة وهم خلق من نور لا يراه الإنسان وهم من أهل السماء الذين ينزل الله \_تعالى \_منهم إلى الأرض من يكلفون بمهام يأمرهم بها الله.

ومن جند السماء الريح وما تحدثه من عواصف وأعاصير والرعد والبرق والظلمات وما يصاحبها من مخاطر والصيحة وغضب الله \_تعالى \_ ولعناته التي ينزلها على الظالمين من عباده وما يدخل تحت مظلة دائرة السوء من أمور.

ومما نعلم من جند الله في الأرض: الزلازل والبراكين والعواصف والأعاصير والقحط والجدب والجفاف والسيول المغرقة والفيضانات الجارفة ومختلف أنواع الأمراض والأوبئة أما ما لا نعلم من جند الله فهو أكثر من ذلك بكثير لأن الغيوب من حولنا أكثر مما نعلم بعشرات المرات ويكفي في ذلك أن يعترف علماء الفلك بأن ما يدركونه بكل تقنياتهم المتطورة في الكون المدرك هو أقل من (١٠٪) أي أقل من عشر ما هو فعلا موجود فيه بالحسابات الرياضية والفيزيائية الفلكية من هنا تتضح ومضة الإعجاز العلمي في قول ربنا ـ تبارك وتعالى ـ: ﴿ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِكَ إِلّا هُو وَمَاهِي إِلّا ذِكْرَى لِلْبَسُرِ الله ﴾ [المدثر: ٣١].

فجنود الله - تعالى - في السماوات والأرض من الأمور الغائبة عنا - نحن معشر البشر - : حقيقة كل منها ووظيفته والقدرات التي وهب الله - سبحانه وتعالى - إياها والله يكشف لنا ما يريد الكشف عنه من أمر جنده الذين لا نعرف لهم كنها ولا حصرا ولا عدا وقوله - تعالى - في مثل هذه الأمور الغيبية هو القول الفصل وليس لأحد من خلقه أن يجادل فيه أو أن يحاول معرفة ما حجبه الله - تعالى - عنه فليس له إلى ذلك من سبيل..!

حينما ادعى البشر العظمة والتقدم والسيطرة على الكون ومعرفة جل أسراره وأن لديهم من القدرات والطاقات والإمكانات ما يعرفون به كل شيء يحدث أو سيحدث في الكون، وادّعوا أن ما اخترعوه من أجهزة الأرصاد التي يعرفون من خلالها أي حدث يمكن أن يحدث من زلازل وغيرها فيتلافون الكوارث والإصابات في حد زعمهم، فأحبط اللّه في هذه الحادثة ما قدروه، وأتاهم ما لم يكونوا يحسبونه بهزة عظيمة وكارثة جسيمة لم يعرفوا مثلها ولم يعسبوا حسابها ولم يقدروا لها قدرها، بل لم يتنبئوا بها قبل حدوثها ولا بلحظات. ﴿ أَفَا مِن اللّهِ مَكُرُوا السّيّاتِ أَن يَغْسِفَ اللّهُ بِهُمُ الْأَرْضَ أَوْ يُرْسِلُ عَلَيْكُمُ مَا لَمْ يَعْمُ وَاللّهُ فَي السّمَاءِ أَن يُغْسِفَ اللّهُ عَرُون النّهُ عَرُونَ الْعَدَابُ مِن حَيْث لَا يَعْمُونَ اللّهُ وَكُمُ الْأَرْضَ أَوْ يُرْسِلُ عَلَيْكُمُ مَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا يَشَعُونَ أَيّان اللّهُ وَمَا يَشْعُون أَيّان اللهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا يَسْعُون أَيّان اللّهُ وَاللّهُ وَمَا يَشْعُون أَيّان اللّهُ وَاللّهُ وَمَا يَشْعُون أَيّان اللّهُ وَمَا يَسْعُون أَيْسَلُ وَاللّهُ وَمَا يَسْعُون أَيْسَانَ وَمَا يَسْعُون أَيْسَانَ وَمَا يَسْعُون اللّهُ وَمَا يَسْعُون اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمَا يَسْعُون اللّهُ وَاللّهُ وَمُون اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ فَي السّمَا وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

إن هذه الآيات والنذر من الرحمن الرحيم للبشرية لعلهم يتقون ولعلهم يتذكرون ولعلهم يتنطون، ولكن البشرية حادث عن ربها وطمس على قلوبهم فهم لا يبصرون ولا يسمعون ولا يعلمون، فراحت تنسب هذه العقوبات إلى الجمادات التي لا تعقل ولا تعلم شيئًا ولا تعي ولا تملك لنفسها نفعًا ولا ضرًا، فيقولون: غضب الأرض وتمرد الطبيعة.

هذه الكارثة من أعظم الدلائل على عظمة الله تعالى إن التفكر والاعتبار والانتفاع بالمواعظ من صفات المؤمنين قال الله تعالى: ﴿ سَيَذَّكُرُ مُن يَخْشَى ﴿ الْأَعلى: ١٠]، والمتأمل في الأحداث والمتغيرات، وحلول كثير من العقوبات في هذا الزمان: من الزلازل، والأعاصير والفيضانات، والانهيارات، والجفاف والجدب، والحوادث المتجددة يجدها أمورا عظيمة تزيد يوما بعد يوم، جدير بالمسلم أن يأخذ العبرة منها، فما الذي يخيفنا أو يفزعنا إذا كان الله – تعالى – معنا.

وله كل هذه القوى، وجنوده ملء السموات والأرض، وكيف يتصور أن نهزم، أو يتغلب علينا أعداؤنا؟ وهو من تكفل بنصرنا، ودحر عدونا ﴿ وَلَقَدُ سَبَقَتُ كَامِنُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ﴿ الصافات: ١٧١ - ١٧٣].

[ < أهالمصدر: منتديات بوابة بدر -القسم الإسلامي العام].

يقول تعالى ﴿ وَمَا ٱلنَّصَّرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ﴾ [الأنفال: ١٠] ، ويقول ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ يُدَفِعُ عَنِ اللَّهِ ﴾ [الأنفال: ١٠] ، ويقول ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ يُدَفِعُ عَنِ ٱللَّينَ ءَامَنُوٓ أَ ﴾ [العج: ٣٨] ، وفي الحديث : (لا تَزَالُ طَائِفَةُ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَى يَأْتِي َأَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ ) [مسلم ١٩٢] . ويقول سبحانه : ﴿ مَن يَتَقِ وَيَصَّبِرُ فَإِنَ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجُرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَز مِن قَائل : ﴿ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ وَمِن مُهِنِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ وَمِن مُولِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

وما يحصل من أعاصير ورياح مدمرة وفيضانات وطوفان مهلك وزلازل قاتلة ونحوها فلنا معها وقفات:

الوقفة الأولى: أن الفاعل الحقيقي هو الله تعالى وليس الطبيعة ولو كانت نافعة أحدا هذه الطبيعة لنفعت نفسها، فليس للطبيعة حول ولا قوة إلا بإذن الله وإرادته فهو الذي يأذن لها أن تتنفس ﴿ وَإِذَا ٱلْأَرْضُ مُدَّتُ ﴿ وَأَلْقَتُ مَا فِيهَا وَغَلَتُ ﴿ وَأَذَنتُ لِرَبَّهَا وَحُقّتُ ﴾ [الانشقاق:٣-٥].

﴿ قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمُ عَذَابًا مِن فَوْقِكُمُ أَوْ مِن تَحْتِ أَرَجُلِكُمْ أَوْ يَلْسِكُمْ شِيعًا وَيُذِيِقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ٱنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَنتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ۖ ۞ ﴾ [الأنعام: ٦٥] .

قال مجاهد من تحت أرجلكم الرجفة والخسف، فلا تنسب الحوادث للطبيعة ولا نشتم الطبيعة الله أو نشتم الطبيعة ولا نشتم الطبيعة لأنها غير فاعلة وإنما الفاعل هوالله وهو الذي يجعلها سببا لعذابه أو بلائه أو رحمته.

﴿ قَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَقَ ٱللَّهُ بُنْكَنَهُم مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَلَهُمُ ٱلْفَيْنَ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ اللحل:٢٦]، ﴿ أَفَأَمِنَ ٱلَّذِينَ مَكُرُوا السَّيِّعَاتِ أَن يَغْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ يَأْنِيَهُمُ ٱلْمَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ أَفَ أَفُو يَأْخُذَهُمْ فِي السَّيِّعَاتِ أَن يَغْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ يَأْنِيهُمُ ٱلْمَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَ فِي اللَّهِ مِنْ مَعْمِدِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾ [النحل:٥٥-٢٦].

الوقفة الثانية: إن ما يقع في الكون من أعاصير ورياح مدمرة وفيضانات وطوفان مهلك وزلازل قاتلة وحروب طاحنة للله فيها حكمة بالغة فهي عقاب للمذنبين وابتلاء واصطفاء للمؤمنين وعبرة للناجين فجعل الله طوفان نوح عقابا لقومه والريح الصرصر عقابا لقوم هود وطوفان موسى عذاب لفرعون وعبرة لبني إسرائيل.

الوقفة الثالثة: لا شك أن هناك أقواما أراد اللَّه عذابهم بهذا الزلزال فإن قلت لم ؟

١- أقول لك هناك من يشرك بالله ويدعون أن لله ولداً في ليلة ميلاد المسيح وأن هذه الليلة هي ليلة ميلاد ابن الله، تعالى الله عن ذلك، وأقاموا الاحتفالات بهذه الليلة فلما ناموا داهمهم العذاب وهم نائمون وقد حذر الله من هذا الاعتقاد فقال : ﴿ وَقَالُواْ فَلَمَا نَامُوا داهمهم الْعَذَابِ وهم نائمون وقد حذر الله من هذا الاعتقاد فقال : ﴿ وَقَالُواْ النَّحَمُنُ وَلَدًا اللهُ لَعَدَا اللهُ وَتَنْسَقُ وَتَنْسَقُ الْأَرْضُ وَتَخِدُ اللّهِ مَلَا اللهُ هَدًا اللهُ أَن دَعَواْ لِلرَّمْنِ وَلَدًا اللهُ [مريم: ٨٨-٩١].

٢- وهناك على هذه السواحل الذهبية من يمارس أشد أنواع الحرام من الزنا
 الجماعي والعلاقات المثلية واللواط وشرب الخمور ولعب القمار وكلها معلنة في أرض
 الله وتحت سمائه .

٣- وهناك دول تحب الربا وتشجعه وتغذيه وتدعمه وفيه إعلان الحرب مع الله ﴿ فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللّهِ وَرَسُولِهِ ﴿ فَإِن تُبْتُمُ فَلَكُمْ رُءُوسُ آمُولِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿ فَإِن تُبْتُمُ فَلَكُمُ مَرَّهُ وَسُ آمُولِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُطْلَمُونَ وَلَا اللّهُ وَرَسُولِهِ ﴿ وَإِن تُبْتُمُ فَلَكُمُ مِنَ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَرَسُولِهِ ﴿ وَإِن تُبْتُمُ فَلَكُمُ مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَرَسُولِهِ ﴿ وَإِن تُبْتُمُ فَلَكُمُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ع

٤- وكثير من هذه المجتمعات تعيش على الرشوة خاصة التجار وأصحاب المصانع والفنادق وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشى.

٥- وهناك الخلاعة النسائية على الشواطئ.

٦- وهناك من هو معرض عن الدين من أبناء المسلمين فلا يعرف من الدين إلا اسمه ولا من الإسلام إلا رسمه فهو مشغول في هذه الدنيا يلهث وراءها.

٧- وغالب هذه الدول معرضة عن شريعة الله لا تريدها حكما ونظاماً ناهيك عن الذنوب الفردية والجماعية والرسمية، وقد قال تعالى: ﴿ وَمَا أَصَبَكُمُ مِّن مُّصِيبَةٍ فَي اللهُ وَمَا أَصَابَكُ مِن مُّصِيبَةٍ فَي اللهُ وَمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمُ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴿ السورى: ٣٠]. ﴿ مَّا أَصَابَكُ مِنْ حَسَنَةٍ فَيَنَ اللّهِ وَمَا أَصَابَكُ مِن سَيِّنَةٍ فَين نَفْسِكُ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكُفَى بِاللّهِ شَهِيدًا ﴿ الساء: ٧٩].

وقال تعالى: ﴿ فَكُلَّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ ۚ فَمِنْهُم مِّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مِّنْ أَخَذَتُهُ الصَّنِحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ أَغَرَقْنَا وَمَا كَاكَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ الطَّيْمَةُ وَمِنْهُم مَّنْ أَغَرَقْنَا وَمَا كَاكَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ العنكبوت: ٤٠].

الوقفة الرابعة: هذه المقادير المؤلمة تكون اصطفاء ورحمة للمؤمنين فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول لله صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عنده فقلت يا رسول الله أما فيهم يومئذ أناس صالحون قال بلى، قلت كيف يصنع بأولئك قال: يصبهم ما أصاب الناس، ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان) [رواه أحمد].

ولا شك أن المؤمن الموحد الغريق شهيد كما قال صلى الله عليه وسلم (والغريق شهيد) فلعل الله أراد أن يصطفي شهداء من النساء والأطفال والعجزة والفقراء شهداء من النساء والأطفال والعجزة والفقراء يدخلهم الجنة ويصلح بالهم ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرَّبَ الرِّقَابِ حَقَى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَلَمَ مَنْ الْبَعْمُ وَلِكُن لِبَبُلُواْ بَعْضَكُم بِبَعْضِ فَإِمَا مَنْ البَيْ وَلَوْ يَشَاءُ اللهُ لَانضَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِبَبُلُواْ بَعْضَكُم بِبَعْضِ وَالَّذِينَ قُنِلُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَلُهُمْ ﴿ اللهِ إِللهِ وَلَوْ يَمَاءُ اللهُ لاَنصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِبَبُلُواْ بَعْضَكُم بِبَعْضِ واللهِ عَلَى اللهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَلُهُمْ ﴿ اللهِ وَلَوْ يَسَادُ وَاللّهِ عَلَى اللهُ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَلُهُمْ ﴿ اللهِ اللهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَلُهُمْ ﴿ اللهِ اللهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَلُهُمْ اللهُ اللهِ فَلَن يُضِلَّ اللهُ فَلَن يُضِلَّ اللهُ اللهِ فَلَن يُضِلَّ اللهُ اللهِ فَلَن يُضِلَّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَلَن يُضِلُ اللهُ فَلَن يُصِلُ اللّهُ اللهُ اللهُ

الوقفة الخامسة: إن في هذه الزلازل عبرة للناجين والمتفرجين دولا وشعوبا أمما وأفرادا قال ابن القيم رحمه الله ( وقد يأذن الله سبحانه للأرض في بعض الأحيان فتحدث فيها الزلازل العظام فيحدث من ذلك الخوف والخشية والإنابة والإقلاع عن المعاصي والتضرع إلى الله سبحانه والندم كما قال بعض السلف وقد زلزلت الأرض ( إن ربكم يستعتبكم ) وقال عمر بن عبد العزيز ( إن هذا الرجف شيء يعاتب الله عزوجل به عباده فتصدقوا واستغفروا ) وأن ما وقع في آسيا قد يقع في أي مكان على هذه الأرض فهي عبرة لهم قال تعالى : ﴿ أَفَا مِن النِّينَ مَكَرُوا السَّيِّاتِ أَن يَغْسِفَ اللهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَو يَأْنِيهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ اللَّهِ عَلْ اللَّهِ مَ فَمَا فَعَ يَعَلَّهُمْ فِي تَقَلَّبُهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمُ الْعَدَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْعَالَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

أفأمن الكفار المدبِّرون للمكايد أن يخسف الله بهم الأرض كما فعل بقارون، أو يأتيهم العذاب من مكان لا يُحِسُّونه ولا يتوقعونه.

ومن أصدق من الله القائل سبحانه: {﴿ أَفَا مِنتُمْ أَن يَغْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا يَجَدُواْ لَكُوْ وَكِيلًا ﴿ إِلَا السَاء ٢٨].

فلا تغفل أيها المسلم عما يحيط بالكون من انتقام الجبار سبحانه إذا هم عصوا أمره، وتمردوا عليه ، وانخلعوا من العهد الذي أخذه الله عليهم في قوله سبحانه: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِم دُرِّيَّنَهُم وَأَشْهَدَهُم عَلَى أَنفُسِمٍم أَلَسَتُ بِرَبِّكُم قَالُوا بَلَي شَهِدُناۤ أَن تَقُولُوا يَوْمَ ٱلْقِيَكَمة إِنّا كُنّا عَنْ هَذَا غَلِينَ ﴿ الله المعالِينَ ﴿ الله المعالِينَ الله عليه المعالم المعال

لا تغفل أيها المسلم إذا رأيت الآيات المعجزة، والبراهين المذهلة، والكوارث المدمرة، والزلازل والبراكين المهلكة، التي تصيب الدول من حولنا، لا تغفل حين تعصي الله تعالى، وتتعدى حدوده، لا تغفل عن قوله سبحانه : ﴿ مُسَوّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِن ٱلظّٰلِمِين وَتعدى حدوده، لا تغفل عن قوله سبحانه : ﴿ مُسَوّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِن ٱلظّٰلِمِين وَمَا بِبَعِيدٍ ﴿ اللهِ عِلامة معروفة، لا تشابه حجارة الأرض، وما هذه الحجارة التي أمطرها الله على قوم لوط من كفار قريش ببعيد أن يُمْطَروا بمثلها، وكذلك غيرهم من الأمم التي تعصي الله وتجاهر بمعصيته، وتحارب أولياءه، وتترك سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتتجه للقوانين الوضعية، التي وضعها بشرفيه الخطأ والصواب، وما أكثر خطأه بجانب صوابه، لتستعيض بها عن القرآن والسنة، يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، وفي هذا تهديد لكل عاص متمرّد على الله .

الوقفة السادسة :إن كثرة الزلازل دليل على قرب فناء العالم وحدوث الزلزلة الكبرى وهي يوم القيامة ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ ۚ إِن كَزْلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَىٰ مُ عَظِيمٌ ۗ ﴿ الحج: ١].

فقد روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم ويتقارب الزمان وتكثر الزلازل وتظهر الفتن ويكثر الهرج).

الوقفة السابعة: إن واجب المسلم في حال وقوع الزلازل أن لا يكون كمن ماتت قلوبهم فيقول ﴿ قَدْ مَسَى ءَابَآءَنَا ٱلضَّرَّآءُ وَٱلسَّرَّآءُ ﴾ [الأعراف: ٩٥].

وأنها أحداث طبيعية بل عليه بكثرة الاستغفار والفزع إلى الله تعالى والرحمة للمساكين والصدقة عليهم والعطف لحالهم فالراحمون يرحمهم الله (ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء) أبو داود والترمذي. وعليه الإنابة إلى الله وترك المعاصي والتوبة إليه والحث على تحكيم شريعته وكتابه ورفع راية الدين وتحقيق غايته ونصرة أوليائه. [من مقال بعنوان: الزلازل عذاب ورحمة وعبرة د. طارق الطواري]

### إن مما يزيد العبد تعظيماً للَّه تعالى: التفكر والتأمل والنظر والاعتبار

في حال من غبر؛ فلقد عاش على هذه الأرض أقوام وشعوب أعطاهم الله بسطة في الجسم وقوة في البدن لم يعطها أمة من الأمم ولكنها كفرت بالله وكذبت بالرسل؛ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف ودمرهم تدميراً؛ فها هم قوم عاد الذين قالوا: من أشد منا قوة ؟! أهلكهم الله ﴿ وَأَمَا عَادُّ فَأُهُلِكُوا بِرِيجٍ صَرَصَرٍ عَاتِيَةٍ ﴿ السَخَرَهَا عَلَيْمٍ مَ سَبْعَ لَيَالٍ منا قوة ؟! أهلكهم الله ﴿ وَأَمَا عَادُ فَأُهُ لِكُوا بِرِيجٍ صَرَصَرٍ عَاتِيةٍ ﴿ السَخَرَهَا عَلَيْمٍ مَ سَبْعَ لَيَالٍ مَنْ مَنْ وَلَمَ فَهُ الله فَي عَلَا الله عَلَيْهُ مَ الله المنافقة: ١-٧]، وها هم ثمود الذين كانوا ينحتون من الجبال بيوتاً فارهين أهلكهم الله بالصيحة ﴿ فَأَصْبَحُوا فِي دِينرِهِم جَرْمِين ﴿ الله بالسيحة فَي عذاب هذه الأمم ولم في دِينرِهِم جَرْمِين ﴿ الله الله الله الله الله عنه الله عنه الله عن فيكون ؛ فما بالنا نحن لله سبحانه أن يتكلف ؛ إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون ؛ فما بالنا نحن الأضعف والأقل قوة وبطشاً لا نخشى أن يصيبنا مثل ما أصاب أولئك ؟

فالتفكر في مخلوقات الله والتفكر في نعم الله والتفكر في حال الأمم الكافرة التي من قبلنا التي تمردت على الله فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا

هـذه بـإذن الله هي الدرع الحصين من الذنوب والمعاصي؛ ولا ينظر أحدنا إلى صغر الذنب ولكن لينظر إلى عظمة من عصى.

تأمل كيف جاء الثناء عليهم بصيغة الفعل المضارع (يتفكرون) التي تدل على الاستمرار، فالتفكر ديدنهم، وليس أمرا عارضا ولم لا يكون التَّفَكُّر عبادة وابن عباس يقول: ركعتان مقتصدتان في تَفَكُّر خير من قيام ليلة بلا قلب!



قال أبو الدرداء: فكرة ساعة خير من قيام ليلة!

ووصف ت أم الدرداء زوجها الصحابي الجليل بأن أكثر عبادته التَّفَكُ ر، وعن عيسى عليه السلام أنه قال: «طوبى لمن كان قيلهُ تذكرًا، وصَمْته تفكرًا، ونظره عبرًا ».. وكان سفيان كثيرًا ما يتمثل: إذا المرء كانت له فكرة، ففى كل شيء له عبر.

وعن أبي سليمان الداراني قال: «عوِّدوا أعينكم البكاء، وقلوبكم التفكر».

ومن كلام الشافعي: «استعينوا على الكلام بالصمت وعلى الاستنباط بالفكرة». وكلام السلف في تعظيم عبادة التفكر كثير، فكم هو نصيبنا منها؟

الحقيقة أن الكلمات وحتى الأرقام تعجز عن وصف سعة الكون وما يختزنه من خلق عظيم ومدهش.

[عليك بسفر ماتع نافع في بابه إنه: مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة أبو عبد الله محمد بن أبي بكر أبوب الزرعي ابن قيم الجوزية وعليك بالنسخة التي قدم لها وعلق وخرج وضبطها على بن حسن الحلبي ومراجعة بكر بوزيد رحمه الله]

عليك بكلام جليل لأهل العلم الطبيعي في بيان شيء من عظمة الله تعالى الإنسان الكون القمر الكواكب الشمس النجوم المجرات الكوكبات البروجفي كتاب موسوم به الكون القمر الكواكب الشمس النجوم المجرات الكوكبات البروجفي كتاب موسوم به عظمة المخلوق تدل على عظمة المخالق .. والتدبر في خلق الله والتفكر في الكون والتأمل في الوجود حتماً يرسخ الإيمان في القلوب، فيتعاظم خالق الوجود فيه فيدفعه ذلك إلى الخشوع والإذعان له سبحانه وتعالى وهو أولى من الجماد ﴿ لَوَ أَنزَلْنَا هَلَا اللّهُ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ, خَشِعًا مُتَكَدِّعًا مِّن خَشْيَةِ اللّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثِلُ نَضْرِبُهَا لِلنّاسِ لَعَلّهُمْ يَنفكرُون الله ﴾. [الحشر: ٢١]

وهكذا فقد أنزل الله تعالى القرآن الكريم والكتب السماوية من قبله؛ ليتَخذ الإنسان مساره الصحيح، ويتعرّف على ما يدور حوله، ويعرف مكانه في هذا الكون البديع، فيصل بذلك إلى معرفة خالقه ومدى إحاطته بمخلوقاته، ويدرك مدى قصور عقله عن الإحاطة الشاملة بعلم الله وشهوده، ويتولّد في سريرته الإيمان والإقرار بعظمة الخالق، فيشعر بجلاله، ويبقى حى الضمير، فلا يجرؤ على ارتكاب معصية في السرّ أو العلن، حياءً من الله



العليم الخبير، وإرضاءً لضميره الحي الّذي وافق الفطرة وصقله شرع الله . فحينئذ - حين يحبى القلب بالتأمل في عظمة ملكوت الخالق ، وحين يعود بالآيات الكونية إلى الآيات الشرعية حينئذ يقوم القلب بين يدي الرحمن مطرقاً لهيبته ، خاشعاً لعظمته ، عانٍ لعزته ؛ فيسجد بين يدي الملك الحق المبين سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم المزيد . فهذا سَفَرُ القلب وهو في وطنه وداره ومحل ملكه وهذا من أعظم آيات الله وعجائب صنعه فيا له من سفر ما أبركه وأروحه وأعظم ثمرته وربحه وأجل منفعته وأحسن عاقبته سفر هو حياة الأرواح ومفتاح السعادة وغنيمة العقول والألباب لا كالسفر الذي هو قطعة من العذاب .

أيها المسلم: يا من تشهد ألا إله إلا الله ، محمد رسول الله ، كيف تجرؤ على المعصية ورب السموات والأرض والله لو قدرت الله حق قدره وعظمته حق تعظيمه لما سطوت على معصية ، ولما تجرأت على محاربته بالذنوب والمعاصي. قال بشر الحافي: ( لو تفكر الناس في عظمة الله تعالى لما عصوه ). إذن .. هذا الكون الواسع كله دليل على وحدانية الله تعالى قال الله عز وجل : ﴿ قُل لِمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيها إِن كُنتُم تَع مَمُون المَع وَرَبُ الْمَرْون المَع الله عز وجل : ﴿ قُل لِمَن اللهُ رَضُ وَمَن فِيها إِن كُنتُم تَع مَمُون المَع الله عن وجل الله عن ورب الله عن ورب المنافون المن المن الله عن وحد الله المنافون الله عن وحد الله الله عن وجل الله الله عن وجل المنافون الله المنافول العلماء أقوى الأدلة الإقرار أنما ذكر الله عز وجل ذلك محتجاً على المشركين الذين كفروا به وجحدوا ألوهيته فأقام عليهم الحُجَة في ألوهيته بما أقروه من ربوبيته تبارك وتعالى، يقول أبو العتاهية : عليهم الحُجَة في ألوهيته بما أقروه من ربوبيته تبارك وتعالى، يقول أبو العتاهية :

أم كيف يجحده الجاحد وفي كل تسكينة شاهد تدل على أنه واحد فيا عجباً كيف يعصى الإله ولله في كل تحريك قد وفي كل شيء له آية

إِنْرُالْعِظُمُ

وقال أبو نواس، فللُّه در القائل:

تأمل سطور الكائنات فإنها وقد خط في لوح الوجود يراعها تشبر بإثبات الصفات لربها

تأمل في نبات الأرض وانظر عيون من لُجَين شاخصات على كُثُبِ الزَّيْرُجَد شاهداتُ

من الملإ الأعلى إليك رسائل ألا كل شيء ما خلا الله باطل فصامتها بهدى ومن هو قائل

إلى آثار ما صنع المليك بأحداق هو الذهب السبيك بأن الله ليس له شريك ك

أرأيت الشموس في أفلاكها كيف تعلقت بنجم ثاقب أرأيت الرياح كيف سخرت فمنها الكريم ومنها المعاقب أرأيت الأرض كيف في دورانها تمسكت بكل ثابت وسائب أرأيت الأرزاق كيف دبرت وهل إلى الطيور زارع أو كاسب أرأيت النحل كيف رشف رحيق الزهور فأخرج الشفاء مشارب أرأيت النمل كيف خزن طعامه وهل للنمل كاسب أو حاسب أرأيت العنكبوت كيف نسجت وكم في الخيوط صائد ومصائب أرأيت العنكبوت كيف نشرالبيض وخرج في الوقت المناسب أرأيت الوليد كيف التقم ثدي الأم دون علم سابق أو تجارب أرأيت الإنسان كيف خدتك وكيف تثائب أرأيت الإنسان كيف فحتك وكيف تثائب أرأيت نفسك نائما وقد ذهبت بك الأحلام مذاهب أرأيت ذلك كله فاخشع فلا نجاة لهارب فسبحانك سبحانك رب المشارق والمغارب



يقول الدكتور عايض القرني:

كم نطلب الله في خير يحل بنا ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا ونركب الجو في أمن وفي دعة

فإن تولت بلايانا نسيناه فإن رجعنا إلى الشاطئ عصيناه فما سقطنا لأن الحافظ الله

#### أدلة ناصعة وبراهين ساطعة على وجود الله

هذا هو الدليل: قيل لأحدهم: إن فلانا من الناس أقام ألف دليل على وجود الله، فقالت: لولم يكن عنده ألف شك لما أقام ألف دليل. قالوا: فما الدليل؟ قالت: إذا كان رجل يمشي في الصحراء وحده فسقط في بئرولم يكن عنده من ينجيه، ماذا يقول؟

قالوا: يقول « يا الله »، قالت: ذاك هو الدليل!

سأل رجلٌ جعفر الصادق رحمه اللَّه، فقال له: يا إمام من هو اللَّه؟!

فقال له: ألم تركب البحر؟ قال: بلى، قال: هل حدث مرة أن هاجت الريح عاصفة؟ قال: نعم، قال: وانقطع أملك من الملاحين ووسائل النجاة؟ قال: نعم، قال: فهل خطر في بالك وانقدح في نفسك أن هناك من يستطيع أن ينجيك إن شاء؟ قال: نعم، قال: ذلك هو الله 1. - وتقدم ذلك -

فإن كل إنسان يحسّ من تلقاء نفسه أنّ له رباً وخالقاً ويشعر بالحاجة إليه وإذا وقع في ورطة عظيمة اتجهت يداه وعيناه وقلبه إلى السماء يطلب الغوث من ربه .

ففي صحيح مسلم عن عياض بن حمار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب ذات يوم فكان مما جاء في خطبته: (إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يومي هذا: كل مال نحلته عبادي حلال وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فأجالتهم عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً) [رواه مسلم]، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: (كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه).

وإن هـذا الإقرار الفطري بالخالق الحكيم ليولد مع الإنسان منـذ البداية، ويظل يصحبه في مختلف أطوار حياته، ما لم تفسـد فطرته وتنتكس بفعل العوارض والأهواء

فالكفرطارئ عارض، فإذا تاب منه صاحبه فقد رجع إلى الفطرة التي فُطر عليها وإلى الأصل الذي شذ عنه وخرج عليه .

قال تعالى: ﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَنَ ٱلضَّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ ۚ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآبِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُۥ مَرَّ كَأَن لَمْ يَدْعُنُ آ إِلَى ضُرِّ مَّسَةُ كَذَلِك زُيِن لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ آ إِيونس: ١٦]، وقال تعالى: ﴿ هُوالَّذِى يُسَيِّرُكُو فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ حَتَى إِذَا كُنتُمْ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيجٍ طَيِّبَةٍ وَقَال تعالى: ﴿ هُوالَّذِى يُسَيِّرُكُو فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ حَتَى إِذَا كُنتُمْ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيجٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَا جَآءَ ثُمَّا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَآءَ هُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظَنُّواْ أَنَهُمُ أُحِيطُ بِهِمْ ذَعُوا ٱللَّهَ عُلِصِينَ لَهُ ٱللَّيْنَ فَلَمَّا بَعَنَى أَنْ الْبَرِ فَمِنْهُم مُّوْجٌ كُالظُّلُلِ دَعُواْ ٱللَّه مُخْلِصِينَ لَهُ ٱللِّينَ فَلَمَّا بَعَنَاهُمْ إِلَى ٱلْبَرِ فَمِنْهُم مُّقَنْ مِنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْ مِنْ الشَّكِرِينَ ﴿ آ ﴾ ﴿ وَإِذَا غَشِيمُ مُ مَّوْجٌ كُالظُّلُلِ دَعُواْ ٱللَّه مُخْلِصِينَ لَهُ ٱللِّينَ فَلَمَّا بَعَنْهُمْ إِلَى ٱلْبَرِ فَمِنْهُم مُّ مَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ الْمَالِ مَعُواْ ٱللَّهُ مُولِ وَاللَّهُ عَلَى الْمَوْمُ عَلَى اللَّهُ مُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ الْمَعْمُ الْمَوْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُولِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَوْمُ اللَّهُ عَلَى الْمَالِ مَعُواْ ٱللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ إِلَى ٱلْبَرِ فَمِنْهُم مُ مُولِ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَى الْمَالِدُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالِ مَعُولِ الْمَالِدِينَ الْمُؤْمِولِ الْمَالِ مَعْلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونِ الْمَلْ الْمَالِ مَالَيْكُونَ الْمُولِ الْمُؤْمِ الْمَوْلِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُلْلُولُولُولُكُولُولِ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُولِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُعُلِيْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الللِهُ الْمُؤْمِ الللَّهُ الْمُؤْمِ ا

بل إن فرعون - على ما كان عليه من عتو وطغيان - لم يستطع أن يدفع عن نفسه هذه المعرفة الضرورية، وكان أول من يعرف عن نفسه كذبها في دعوى الألوهية، ويتجلى ذلك من مُحاجّته لموسى، ومن قول موسى له فيما ذكر عنه القرآن الكريم: ﴿ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَنَوُلاّهِ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَ وَإِنِّ لَأَظُنْكَ يَنفِرْعَوْنُ مَثْبُورًا ﴿ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَنَوُلاّهِ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَ وَإِنِّ لَأَظُنْكَ يَنفِرْعَوْنُ مَثْبُورًا ﴿ قَالَ لَقَدْ عَلَى الإسراء: ١٠٢].

بل ومن قوله حين أدركه الغرق حيث لا ينفعه إيمان، ولا تقبل له توبة: ﴿ قَالَ ءَامَنتُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

من: [أدلة توحيد الربوبية ووجود الله سبحانه وتعالى زياد أبو رجائي].

لا ينبغي لعاقل إذا رأى الشمس ساطعة في أفق السماء أن يقول: ما هو الدليل على أن الشمس طالعة ؟ فإذا كان كذلك فيجب أن يسأل: ما هو الدليل على وجود عقله في رأسه ؟ دخل بعض الملاحدة يوماً على طلابه، وأراد بهذا القانون أن يثبت الضد، فقال لهم: يا أولاد! هل ترون أستاذكم؟ قالوا: نعم، فقال: هل ترون السبورة التي أكتب لكم عليها؟ قالوا: نعم، فقال: هل ترون الكرسي الذي أجلس عليه؟ قالوا: نعم، وتدرج بهذه الأسئلة إلى

أن قال: هل ترون الله ؟!! قالوا: لا، قال: إذاً: هو غير موجود!! وهؤلاء هم الماديون الأغبياء الذين لا يؤمنون إلا بالمحسوس المرئي، فقيض الله تلميذاً صغيراً من تلاميذه، فاستأذن أستاذه ووقف إلى جواره، واتجه التلميذ إلى زملائه وقال: يا أولاد! هل ترون عقل الأستاذ؟ قالوا: لا، قال: إذاً: هو غير موجود!! أي: أنه مجنون، والمجنون ليس له قيمة!

ورقة التوت.. ذات يوم جاء بعض الناس إلى الإمام الشافعي، وطلبوا منه أن يذكر لهم دليلاً على وجود الله عز وجل! ففكر لحظة، ثم قال لهم: الدليل هو ورقة التوت، فتعجب الناس من هذه الإجابة، وتساءلوا: كيف تكون ورقة التوت دليلاً على وجود الله؟! فقال الإمام الشافعي: "ورقة التوت طعمها واحد؛ لكن إذا أكلها دود القز أخرج حريرا، وإذا أكلها النحل أخرج عسلاً، وإذا أكلها الظبي أخرج المسلك ذا الرائحة الطيبة.. فمن الذي وحد الأصل وعدد المخارج؟ إنه الله - سبحانه وتعالى - خالق الكون العظيم!

فأين من ينكر خلق الله وإيجاده له وينسب ذلك للطبيعة ؟!!!!!

ونذكر هذا وأمثاله بقول القحطاني في نونيته:

قل للطبيب الفيلسوف بزعمه أين الطبيعة عند كونك نطفة أين الطبيعة حين عدت عليقة أين الطبيعة عند كونك مضغة أترى الطبيعة صورتك مصورا أترى الطبيعة أخرجتك منكسا أم فجرت لك باللبان ثديها أم صيرت في والديك محبة أم صيرت في والديك محبة يا فيلسوف لقد شغلت عن الهدى أفتسترالشمس المضيئة بالسها

إن الطبيعة علمها برهان في البطن إذ مشجت به الماآن في أربعين وأربعين تواني في أربعين وقد مضى العددان في أربعين وقد مضى العددان بمسامع ونواظر وبنان من بطن أمك واهي الأركان فرضعتها حتى مضى الحولان فهما بما يرضيك مغتبطان بالمنطق الرومي واليوناني أم هل يقاس البحر بالخلجان

سبحان الله ، لله في كل شيءٍ آية ، وتعمى عنها عيون أو تتعامى.

[دعوة للتأمل للشيخ علي عبد الخالق القرني]



ومن الأخطاء .. المقولة (غضب الطبيعة) الجبال والبحار والسيول والبراكين وباقي مظاهر الطبيعة .. تغضب من بني آدم وتؤدي إلى الكوارث ، وهذا خطأ.

فالطبيعة إنما هي مخلوق من مخلوقات اللّه ليس لها إرادة ولا اختيار، بل تأتمر بأمره وتخضع لتدبيره وتقديره، قال اللّه تعالى في السماوات والأرض مبيناً خضوعهما لأمره وتقديره: ﴿ ثُمَّ السَّوَى إِلَى السَّمَاءَ وَهِى دُخَانُ فَقَالَ لَما وَلِلْأَرْضِ اُثِيا طَوْعًا أَو كُرُها قَالَتَا أَنينا طَالِيقِينَ اللّهِ يَعْ اللّهُ وَهِى دُخَانُ فَقَالَ لَما وَلْمُ وَلِلْأَرْضِ اُثِيا طَوْعًا أَو كُرُها قَالَتَا أَنينا طَآبِعِينَ اللّهِ يَن اللّهِ فَي الطبيعة ولو كان طآبِعِينَ اللّهِ إلى الطبيعة ولو كان القائل يقول ذلك على سبيل المجاز، لما فيه من احتمال المعنى الكفري الذي يعتقده الشيوعيون الكفار من أن الطبيعة لها تصرف في الكون.

وعموماً فإن الشارع الحكيم ينهي عن المقولات التي توهم معنى فاسداً، ومن ذلك نهيه للمؤمنين عن أن يقولوا للرسول صلى الله عليه وسلم كلمة (راعنا) وإن كانوا لا يقصدون معنى فاسداً، إلا أنه لما كان اليهود يقولونها على سبيل السب للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام نهى الله عباده عن ذلك، دفعاً للبس والإيهام.

ومن الخطأ قول: «وهبته الطبيعة قوة» الذي يهب القوة والشجاعة وكل صفات المخلوق هوالله جل وعلا وأما الطبيعة فهي مخلوقة لا خالقة وليس لها أن تعطي أو تمنع وهذه الكلمة رغم شيوعها وانتشارها هي في الأصل من كلام الملاحدة الذين ينكرون وجود الله ويقولون: إن كل شيء من صنع الطبيعة.

ومثلها: هذا الشيء خلقته الطبيعة، هذا من صنع الطبيعة، وسنة الطبيعة ما زال في عالمنا بعض هبات الطبيعة والتعليل وهذا من الشرك فليست الطبيعة خالقة ولا لها سنة ولا صنع، وهي مخلوقة وليست خالقة، ويكثر للأسف في وسائل الإعلام عند التعليق على البرامج التي تتحدث عن طبائع الحيوانات، أو عن الجمادات.

والصواب : هذا الشيء خلقه الله تعالى، هذه سُنة الله في الطبيعة، هذه سنة الله في الكون). وانظر [ ألفاظ ومفاهيم في ميزان الشريعة ابن عثيمين].

تحدى أحد الملحدين - الذين لا يؤمنون بالله - علماء المسلمين في أحد البلاد، فاختاروا أذكاهم ليرد عليه، وحددوا لذلك موعدًا. وفي الموعد المحدد ترقب الجميع وصول العالم،



لكنه تأخر، فقال الملحد للحاضرين: لقد هرب عالمكم وخاف: لأنه علم أني سأنتصر عليه، وأثبت لكم أن الكون ليس له إله! وأثناء كلامه حضر العالم المسلم واعتذر عن تأخره، ثم قال: وأنا في الطريق إلى هنا، لم أجد قاربًا أعبر به النهر، وانتظرت على الشاطئ وفجأة ظهر في النهر ألواح من الخشب، تجمعت مع بعضها بسرعة ونظام حتى أصبحت قاربًا، ثم اقترب القارب مني، فركبته وجئت إليكم. فقال الملحد: إن هذا الرجل مجنون، فكيف يتجمع الخشب ويصبح قاربًا دون أن يصنعه أحد، وكيف يتحرك بدون وجود من يحركه ؟! فتبسم العالم، وقال: فماذا تقول عن نفسك وأنت تقول: إن هذا الكون العظيم الكبير بلا إله ؟.

[مختارات ولطائف ج ١ عبد الملك القاسم]

وذكرابن كثيران أبا حنيفة النعمان، دعاه أحد الملحدين ليجادله في وجود الله، واتفقا على موعد ومكان. وحضر الناس ليشهدوا الموقف، وحان الموعد، وتأخر الإمام كثيراً، حتى مل الناس الانتظار، وكانوا يقولون إن أبا حنيفة قد هرب، ثم حضر أبو حنيفة فسأله مجادله، لماذا تأخرت ولم تف بوعدك؟ فقال أبو حنيفة: أردت عبور النهر فلم أجد مركباً، فانتظرت حتى جاءت أشجار فنشرت، ثم صارت بنفسها ألواحاً، ثم تجمعت الألواح، فصارت مركباً فركبتها فعبرت بي نهر دجلة. تعجب الرجل من قوله، وأخذ يقول للناس أجئتموني بعاقل أناقشه؟ أم بمجنون يهرف بما لا يعصرف واخذ أحد أن يفعل الشجر ذلك بنفسه، وأن تتحول الأشجار إلى ألواح ثم سفينة بدون صانع ألها؟! فقال الإمام: أنت تستكثر على سفينة واحدة أن تصنع بدون صانع وكيف إذن قبلت أن تقول: إن هذا العالم كله أرضه وسماءه، إنسانه وحيوانه، بحاره وأنهاره وكل شيء فيه صنع بدون صانع ووجد من غير موجد؟ فبهت الرجل ثم تنبه فآمن وآمن معه ألوف من الناس الذين كانوا على دينه.

حقاً إن ذلك يدل على الخالق العظيم، ألا فلتتفكر العقول، فإنها إن فعلت فسوف تقود أصحابها إلى خالقهم ببساطة وسهولة ويسر، كما حصل لهذا الأعرابي.

إن الأدلة العقلية على وجود الخالق جل وعلا، منبثة في ثنايا هذا الوجود وفي هذه العوالم من حولنا.

قصة نهاية تعيسة: في أحد الجامعات فجأة وقف أحد الطلبة ممسكًا بساعته محدقًا نظره فيها وهو يصرخ قائلاً [إن كان الله موجودًا فليمتني إذًا بعد ساعة] وكان مشهدًا عجيبًا شهده جمهرة من الطلاب والأساتذة، ومرت الدقائق عجلى، وحين أتمت الساعة دقائقها انتفض الطالب الجاحد بزهو وتحد، وهو يقول لزملائه أرأيتم لو كان الله موجودًا لأماتني، وانصرف الطلاب وفيهم من وسوس له الشيطان وفيهم من قال [إن الله أمهله لحكمته] وفيهم من هز رأسه وسخر منه، أما الشاب الجاحد فذهب إلى أهله مسرورًا؛ لأنه بزعمه أثبت بدليل عقلي لم يسبقه إليه أحد أن الله سبحانه غير موجود، فجحد الخالق وأنكره، ثم دخل منزله، وقبل أن يتناول طعام الغداء قام بغسل يديه ووجهه ورأسه فإذا به يسقط على الأرض جثة لاحراك بها، وأثبت الطبيب الشرعي أنه قد مات بسبب الماء الذي دخل في أذنه، فأبي الله إلا أن يموت هذا الجاحد كما يموت الحمار، لأنه من المعروف علميًا أن الحمار إذا دخل الماء في أذنيه مات .أعوذ بالله من الكفر وسوء الخاتمة .

# ﴿ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِشَى ءِ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ١٠٥ ﴾ [الطور: ٣٥].

هَذَا الْمَقَامِ فِي إِثْبَاتِ الرُّبُوبِيَّة وَتَوْحِيد الْأُلُوهِيَّة فَقَالَ تَعَالَى ﴿ أَمْ خُلِقُولُ مِنْ غَيْرِشَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخُلِقُوكَ ﴿ أَمْ خُلِقُولُ مَنْ عَيْرِ مُوجِد ؟ أَمْ هُمْ أَوْجَدُوا أَنْفُسَهُمْ أَيْ لَا هَذَا وَلَا هَذَا لَا لَهُ هُوَ الَّذِي خَلَقَهُمْ وَأَنْشَأَهُمْ بَعْد أَنْ لَمْ يَكُونُوا شَيْئًا مَذْكُورًا . عن جُبَيْرِبْن مُطْعِم بَلْ اللّه هُوَ الَّذِي خَلَقَهُمْ وَأَنْشَأَهُمْ بَعْد أَنْ لَمْ يَكُونُوا شَيْئًا مَذْكُورًا . عن جُبَيْرِبْن مُطْعِم قَالَ سَمِعْتِ النَّبِي صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقْرَأ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ فَلَمَّا بَلَغَ هَذِهِ الْأَيْة قَالَ سَمِعْت النَّبِي صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقْرَأ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ فَلَمَّا بَلَغَ هَذِهِ الْأَيْة هَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقْرَأ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ فَلَمَّا بَلَغَ هَذِهِ الْأَيْة عَذَهُمُ خَرَابُنُ رَبِكَ أَمْ هُمُ ٱلْمُومَيْطِرُونَ ﴿ ﴿ وَ الطُور : ٣٥ - ٣٧] كَادَ قَلْبِي أَنْ يَطِيرَوهَذَا الْحَدِيث مُخْرَجُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ طُرُق عَنْ الزُّهْرِي بِهِ وَجُبَيْرِبْن مُطْعِم كَانَ قَدْ قَدِمَ عَلَى النَّبِي صَلّى مُخَرَّجُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ طُرُق عَنْ الزُّهْرِي بِهِ وَجُبَيْرِبْن مُطْعِم كَانَ قَدْ قَدِمَ عَلَى النَّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعْد وَقْعَة بَدْرِ فِي فِدَاء الْأُسَارَى وَكَانَ إِذْ ذَاكَ مُشْرِكًا فَكَانَ سَمَاعه هَذِهِ الْأَيْهَ مِنْ هُذِهِ السُّورَة مِنْ جُمْلَة مَا حَمَلَهُ عَلَى الدُّخُولِ فِي الْإِسْلَام بَعْد ذَٰلِكَ . [تفسيرابن كثير] .

﴿ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِشَى ءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ﴿ ﴿ ﴾ وهذا استدلال عليهم، بأمر لا يمكنهم فيه إلا التسليم للحق، أو الخروج عن موجب العقل والدين، وبيان ذلك: أنهم منكرون لتوحيد الله، مكذبون لرسوله، وذلك مستلزم لإنكار أن الله خلقهم.

وقد تقرر في العقل مع الشرع، أن الأمر لا يخلو من أحد ثلاثة أمور:

إما أنهم خلقوا من غيرشيء أي: لا خالق خلقهم، بل وجدوا من غير إيجاد ولا موجد، وهذا عين المحال.

أم هم الخالقون لأنفسهم، وهذا أيضا محال، فإنه لا يتصور أن يوجدوا أنفسهم فإذا بطل [هذان] الأمران، وبان استحالتهما، تعين [القسم الثالث] أن الله هو الذي خلقهم، وإذا تعين ذلك، علم أن الله تعالى هو المعبود وحده، الذي لا تنبغي العبادة ولا تصلح إلا له تعالى.

وقوله: ﴿ أَمُ خَلَقُواْ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ ﴾ وهذا استفهام يدل على تقرير النفي أي: ما خلقوا السماوات والأرض، فيكونوا شركاء لله، وهذا أمر واضح جدا. ولكن المكذبين ﴿ لَا يُوفِنُونَ ﴾ أي: ليس عندهم علم تام، ويقين يوجب لهم الانتفاع بالأدلة الشرعية والعقلية. [تفسيرالسعدي].



والرب هو المعبود والدليل قوله تعالى:

﴿ يَنَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ ﴿ اللَّهُ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْمِلْمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الللْمُعْلِمُ اللْ

ومن المعلوم أن الإيمان باللَّه تعالى يتضمن الإيمان بوجوده سبحانه تعالى .

وقد دل على وجود الله تعالى: الفطرة، والعقل، والشرع، والحس.

إذا قال قائل: ما الدليل على وجود الله عز وجل؟ قلنا: الدليل على وجود الله: العقل، والحس، والشرع.

ثلاثة كلها تدل على وجود الله، وإن شئت، فزد: الفطرة، فتكون الدلائل على وجود الله أربعة: العقل، والحس، والفطرة، والشرع. وأخرنا الشرع، لا لأنه لا يستحق التقديم، لكن لأننا نخاطب من لا يؤمن بالشرع.

فأما دلالة العقل، فنقول: هل وجود هذه الكائنات بنفسها، أو وجدت هكذا صدفة؟ فإن قلت: وجدت بنفسها، فمستحيل عقلاً ما دامت هي معدومة؟ كيف تكون موجودة وهي معدومة؟! المعدوم ليس بشيء حتى يوجد، إذاً لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها وإن قلت: وجدت صدفة، فنقول: هذا يستحيل أيضاً، فأنت أيها الجاحد، هل ما أنتج من الطائرات والصواريخ والسيارات والآلات بأنواعها، هل وجد هذا صدفة؟! فيقول: لا يمكن أن يكون. فكذلك هذه الأطيار والجبال والشمس والقمر والنجوم والشجر والجمر والرمال والبحار وغير ذلك لا يمكن أن توجد صدفة أبداً.

ويقال: إن طائفة من السمنية جاءوا إلى أبي حنيفة رحمه الله، وهم من أهل الهند، فناظروه في إثبات الخالق عز وجل، وكان أبو حنيفة من أذكى العلماء فوعدهم أن يأتوا بعد يوم أو يومين، فجاءوا، قالوا: ماذا قلت؟ قال أنا أفكر في سفينة مملوءة من البضائع والأرزاق جاءت تشق عباب الماء حتى أرست في الميناء ونزلت الحمولة وذهبت، وليس فيها قائد ولا حمالون.



قالوا: تفكر بهذا؟! قال: نعم. قالوا: إذاً ليس لك عقل! هل يعقل أن سفينة تأتي بدون قائد وتنزل وتنصرف؟! هذا ليس معقول! قال: كيف لا تعقلون هذا، وتعقلون أن هذه السماوات والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والناس كلها بدون صانع؟ فعرفوا أن الرجل خاطبهم بعقولهم، وعجزوا عن جوابه هذا أو معناه.

وقيل لأعرابي من البادية: بم عرفت ربك؟ فقال: الأثريدل على المسير، والبعرة تدل على المبير، والبعرة تدل على البعير، فسمساء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا تدل على السميع البصير؟ ولهذا قال اللَّه عز وجل: ﴿ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ عَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُوك ﴿ آَهُ السميع البصير؟ ولهذا قال اللَّه عز وجل: ﴿ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ عَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُوك ﴿ اللَّهُ عَلَى وجود اللَّه.

- وأما دلالة الحس على وجود الله، فإن الإنسان يدعو الله عز وجل، يقول: يا رب! ويدعو بالشيء، ثم يستجاب له فيه، وهذه دلالة حسية، هو نفسه لم يدع إلا الله، واستجاب الله له، رأى ذلك رأى العين. وكذلك نحن نسمع عمن سبق وعمن في عصرنا، واستجاب . فالأعرابي الذي دخل والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة قال: هلكت الأموال، وانقطعت السبل فادع الله يغيثنا قال أنس: (والله، ما في المجمعة قال: هلكت الأموال، وانقطعت السبل فادع الله يغيثنا قال أنس: (والله، ما في المسماء من سحاب ولا قزعة «أي: قطعة سحاب» وما بيننا وبين سلع «جبل في المدينة تأتي من جهته السحب» من بيت ولا دار.. وبعد دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم فوراً خرجت سحاباً مثل الترس، وارتفعت في السماء وانتشرت ورعدت، وبرقت، ونزل المطر، فما نزل الرسول صلى الله عليه وسلم إلا والمطرية حادر من لحيته عليه الصلاة والسلام) [رواه:البخاري] وهذا أمر واقع يدل على وجود الخالق دلالة حسية. وفي القرآن كثير من هذا، مثل: ﴿ وَأَيُّوبِ إِذْ نَادَىٰ رَبّهُ وَأَنْ مَسْنِي الشَّرُ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّحِينَ الْمُ فَا فَيْ عِنْ عِنْ الْمَارِيَّ وَعَاتَيْنَهُ أَهْ لَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحَمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكَرَىٰ الْمَارِينِينَ هُ إِلاَنبياء: ٣٨- ١٨٤] وغير ذلك من الآيات.

- وأما دلالة الفطرة، فإن كثيراً من الناس الذين لم تنحرف فطرهم يؤمنون بوجود الله، حتى البهائم العجم تؤمن بوجود الله، وقصة النملة التي رويت عن سليمان عليه الصلاة والسلام، خرج يستسقي، فوجد نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها نحو الساء، تقول: (اللهم أنا خلق من خلقك، فلا تمنع عنا سقياك). فقال: (ارجعوا،

- وأما دلالة الشرع، فلأن ما جاءت به الرسل من شرائع الله تعالى المتضمنة لجميع ما يصلح الخلق يدل على أن الذي أرسل بها رب رحيم حكيم، ولا سيما هذا القرآن المجيد الذي أعجز البشر والجن أن يأتوا بمثله.

وهذه أدلة أربعة تدل على وجود الله سبحانه وتعالى.

[من شرح العقيدة الواسطية للعلامة محمد بن عثيمين يرحمه الله ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات]

وذكررحمه الله في رسالته شرح أصول الإيمان: دلالة الفطرة على وجوده: فإن كل مخلوق قد فطر على الإيمان بخالقه من غيرسبق تفكير أو تعليم، ولا ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إلا من طرأ على قلبه ما يصرفه عنها لقول النبي – صلى الله عليه وسلم – (ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه). [رواه البخاري].

ومن الأدلة على وجود الخالق سبحانه وتعالى: أن (آيات الأنبياء) التي تسمى (المعجزات) ويشاهدها الناس، أويسمعون بها، برهان قاطع على وجود مرسلهم، وهو الله تعالى، لأنها أمور خارجة عن نطاق البشر، يجريها الله تعالى، تأييداً لرسله ونصراً لهم.

مثال ذلك آية موسى -صلى الله عليه وسلم-حين أمره الله تعالى أن يضرب بعصاه البحر، فضربه فانفلق اثني عشر طريقاً يابساً، والماء بينها كالجبال، قال الله تعالى: ﴿ فَأُوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىۤ أَنِ ٱضۡرِب بِعَصَاكَ ٱلْبَحۡرِ فَأَنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرۡقِ كَالطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ الله تعالى: ﴿ فَأُوْمَا لَ الله عليه وسلم ) حيث كان يجي الموتى، ويخرجهم الشعراء: ٣٦]، ومثال ثان: (آية عيسى صلى الله عليه وسلم ) حيث كان يجي الموتى، ويخرجهم من قبورهم بإذن الله، قال الله تعالى عنه: ﴿ وَأُحۡي ٱلْمَوْتَى بِإِذِنِ ٱلله ﴾ [آل عمران: ٤٤]،

وقال: ﴿ وَإِذْ تُخَرِجُ الْمَوْقَ بِإِذْنِى ﴾ [المائدة: ١١] ، ومثال ثالث (لمحمد صلى الله عليه وسلم) حين طلبت منه قريش آية ، فأشار إلى القمر فانفلق فرقتين فرآه الناس ، وفي ذلك قوله تعالى: ﴿ اَقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَ ٱلْقَمَرُ ﴿ وَإِن يَرَوّا ءَايَةً يُعُرِضُواْ وَيَقُولُواْ سِحَرُّ مَّ مَسْتَمِرُ ﴾ [القمر: ١-٢] ، وقد أثبت علماء الفضاء هذا ، حيث كانت مقابلة على شاشة تلفاز لإحدى القنوات الانكليزية مع علماء الفضاء وأثبتوا أن هناك حزام من الصخور متوسطاً للقمر وعلى طوله وهذا - أي قولهم - يعطي دلالة أن القمر كان منشطراً يوما ما فهذه الآيات المحسوسة التي يجريها الله تعالى تأييداً لرسله ، ونصراً لهم، تدل دلالة قطعية على وجوده تعالى. أه

عجائب البحر أعظم من أن يحصيها أحد إلاالله ، كشف علماء البحار من النصف الثاني من القرن العشرين أن في البحار أمواجاً عاتية دهماء مظلمة حالكة ، إذا أخرج المرء يده لم يكد يراها فعلى عمق ستين متراً عن سطح البحر يصبح كل شيء مظلماً في البحار، بمعنى أننا لا نستطيع رؤية الأشياء في أعماق تبعد ستين متراً عن سطح البحر، ولذلك زود الله الأحياء البحرية التي تعيش في أعماق البحار اللجية بنور تولده لنفسها ومن لم يجعل الله له نوراً في تلك الظلمات فما له من نور، نسي هؤلاء المكتشفون أن الله ذكر تلك يجعل الله له نوراً في تلك الظلمات فما له من نور، نسي هؤلاء المكتشفون أن الله ذكر تلك مِن فَوْقِهِ عَمَّ مُن فَوْقِهِ مَعَى هُذُه الآية لعالم من علماء البحار أفني مِن فَوْقِهِ عَمْ مُن فَر قَوْد عَمْ الله البحار أفني أمر أَوْ كُلُّ مُن فُر وَن على الله على شيء وأنه اكتشف شيئا وجاء بشيء فيه إبداع فقال في دهشة بعد ترجمة الآية : إن هذا ليس من عند محمد الذي عاش حياته في الصحراء، ولم يعاين بعد ترجمة الآية : إن هذا ليس من عند محمد الذي عاش حياته في الصحراء، ولم يعاين ودخل في دين الله ، نعم لا يملك إلا ذلك ، من واصف الظلمات في قعر البحار سوى الله ودخل في دين الله ، نعم لا يملك إلا ذلك، من واصف الظلمات في قعر البحار سوى الله العليم الباري، سبحانه ملكاً على العرش استوى وحوى جميع المُلْكِ والسلطان، لا إله العليم الباري، سبحانه ملكاً على العرش استوى وحوى جميع المُلْكِ والسلطان، لا إله الله كيف تعمى العيون وتعمى القلوب عن آيات الله، أإله مع الله، تعالى الله.

[دعوة للتأمل للشيخ علي عبد الخالق القرني]

ولو لم يكن رداً على من ينكر وجود الله إلا قول الله عز وجل: ﴿ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِشَى ۚ ۗ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ﴿ ۚ ﴾ [الطور: ٣٠] لكفت وشفت ووفت وأفحمت.

يقول: الألباني رحمه الله: (طالب الحق يكفيه دليل وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل، الجاهل يتعلم وصاحب الهوى ليس لنا عليه سبيل).

مقولة بعضهم : الله ما رأيناه لكن بالعقل عرفناه . خطأ والصحة أننا عرفنا الله بالفطرة قبل العقل عرفنا ربنا بفطرتنا التي فطرنا الله عليها ﴿ فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النّاسَ عَلَيُهَا ﴾ [الروم: ٣٠] . قبل العقل وفي الحديث (مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبُواهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ .. ) [البخاري] فنحن عرفنا ربنا بفطرته التي فطرنا عليها توحيده وعبادت ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِم ذُرِّيَّهُم وَأَشَهَدَهُم عَلَى أَنفُسِم أَلَستُ بِرَبِكُم قَالُواْ بَيْ الْعراف: ١٧٢] . ورَبِّكُم قَالُواْ بَيْ الْعراف: ١٧٢] .

لقد فطرالله عباده على معرفته، فإن الإنسان بفطرته يَعلم أن كل مخلوق لا بد له من خالق، وأن المُحدَث لا بد له من مُحدِث، وقد ذكر الله الأدلة الكونية من آيات السماوات والأرض على وجوده، وقدرته، وعلمه، وحكمته، ولهذا يذكّر الله عباده بهذه الآيات، وينكر على المشركين إعراضهم عنها، قال تعالى: ﴿ وَكَأْيِن عِباده بهذه الآيات، وينكر على المشركين إعراضهم عنها، قال تعالى: ﴿ وَكَأْيِن مِنْ ءَايَةٍ فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿ وَكَأْيِن وَمَا خَلْقَ الله وَلَمْ يَنْهُمُ وَنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ وَالله والنظر، والتفكّر وهذه المعرفة العول تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلْقَ الله وَي وَالنَّعُونَ وَالْأَرْضُ وَمَا يَنْهُمُ الله وَلَمْ يَنفُكُرُواْ فِي الله عليه وسلم من الكتاب، والسمع وهو النقل وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب، والسمع وأن مِن أسمائه وصفاته ما يُعرف بالعقل والسمع، ومنها ما لا يعرف إلا بالسمع. والسنَّة، وأن مِن أسمائه وصفاته ما يُعرف بالعقل والسمع، ومنها ما لا يعرف إلا بالسمع.

وبهذه المناسبة: يحسن التنبيه إلى أنه يجب تحكيم السمع - وهو الوحي - وجعل العقل تابعاً مهتدياً بهدى الله، ومن الضلال المبين أن يعارض النقل بالعقل، كما صنع كثير من طوائف الضلال، من الفلاسفة، والمتكلمين.



الله خالق كل شيء وما خلق الله شيئا إلا لحكمة لم يخلق شيئا عبثا تعالى الله عن ذلك وتنزه وتقدس:

ولعل سائلا يقول: لماذا خلق الله الحشرات الضارة مثل الحربية والثعابين، وأنواع كثيرة من الحسرات قد لا يوجد لها نفعا للإنسان الجواب: الله سبحانه وتعالى كما قال: ﴿ لاَ يُسْئُلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئُلُونَ ﴿ الْانساء: ٣٣] . هذا مع إيماننا بأن أفعاله تابعة لحكمته سبحانه وتعالى، فهو لا يخلق شيئا عبثا ولا باطلا، إلا أنه قد يخفي على الناس بعض أوجه هذه الحكمة؛ لأنهم لا يحيطون به علما. قال تعالى: ﴿ وَلاَ يُحِيطُونَ لِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ ۚ إِلّا فَلِيكُو لِا يُحِيطُونَ الناس بعض أوجه هذه الحكمة؛ لأنهم لا يحيطون به علما. قال تعالى: ﴿ وَلاَ أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلًا لا الله وَلا يُحْمِلُونَ وَلا الناس في السابق لا يقدرون لها قيمة، ثم الإسراء: ٨٥] وكم من أشياء في هذا الكون كان الناس في السابق لا يقدرون لها قيمة، ثم بعد تقدم العلوم التجريبية أدركوا قيمتها، والمطلع على دراسات الجيولوجيا والفيزياء والأحياء يدرك ذلك، انظر مثلا إلى بعض عناصر الأرض، كأشباه الموصلات التي هي في مرتبة متوسطة بين المواد الموصلة للكهرباء والمواد العازلة لها-، هل كان الناس في القرون السابقة يعرفون قيمتها؟ بالطبع لا، ولكن بعد التقدم التكنولوجي في هذا الزمان أصبحت الثورة الالكترونية بأكملها قائمة على هذه المواد.

وكذلك في عالم الكائنات الحية، فالعلم يكشف عن أدوار لبعض الكائنات الحية لم تكن معروفة من قبل، فهي تشكل حلقة في إحدى منظومات الكون، فقد تكون مفيدة بغيرها لا بذاتها. وقد يدخل في حكمة خلقها أيضا الاعتبار.

قال الإمام القرطبي في تفسيره: فإن قيل: وأي اعتبار في العقارب والحيات؟ قلنا: قد يتذكر الإنسان ببعض ما يرى من المؤذيات ما أعد الله للكفار في النار من العقوبات فيكون سببا للإيمان وترك المعاصى وذلك أعظم الاعتبار.

[تفسيرالقرطبي - القرطبي - ج١ - الصفحة ٢٥٢]

#### حكمة خلق الحشرات والوحوش ونحوها

المفتى فضيلة الشيخ عطية صقر. مايو ١٩٩٧ المبدأ : القرآن والسنة.

سئل: إذا كانت الحشرات والوحوش ضارة للإنسان فلماذا خلقها الله سبحانه؟

أجاب: من صفات اللَّه تعالى أنه حكيم عليم خبير، فهو سبحانه منزه عن العبث في جميع تصرفاته، والعقل الإنساني مهما كانت قوته محدود، فهو يجهل كثيرا من أسرار الخلق، بل وفيما كلف به من أعمال قال تعالى ﴿ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ الْمُ الْاسْء : ٨٥] وقال ﴿ وَأَللَّهُ يَعُلُمُ وَأَنتُمْ لَا تَعُلَمُونَ ١١٦ ﴾ [البقرة: ٢١٦] وقد أمرنا بالبحث والنظر في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وشجع العلم في كل مجالاته، وكرم العلماء ورفعهم درجات، وقد أدرك السابقون بعضا من حكم الخلق وما يـزال العلم الحديث يكشف عن حكم وأسرار. إن وجود الحشرات والحيوانات المتوحشة فيه حفظ للتوازن بين المخلوقات، وقد ذكر الجاحظ في كتابه «حياة الحيوان» أن من العجيب في قسمة الأرزاق أن الثعلب يصيد القنفذ فيأكله، والقنفذ يصيد الأفعى ليأكلها، والأفعى تصيد العصفور لتأكله، والعصفور يصيد الجراد فيأكله إلى غير ذلك مما ذكره، كما أن وجودها فيه منافع تغيب عن أذهان الكثيرين، فإلى جانب منافعها الاقتصادية من جلود وعظام وشعر، وما تقوم به الحشرات من حمل اللقاح للنبات - هي جنود يسلط الله بعضها على بعض للقضاء عليها أوالحد من تكاثرها لفسح المجال للإنسان كما أنها جنود يعذب اللَّه بها أقواما يعبدوه ولم يشكروا نعمته. ألم يقل الله في عذاب قوم فرعون ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلظُّوفَانَ وَٱلْجَرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَنتٍ ثُفَصَّلَتٍ فَٱسۡتَكۡبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا تُجْرِمِينَ الله ﴿ [الأعراف: ١٣٣] وألم نعلم أنه لولا السوس مثلا لادخرنا الحبوب ومنعناها عن غيرنا ممن يحتاجونها؟ جاء في حياة الحيوان الكبري للدميري «مادة ذباب» أن أبا جعفر المنصور كان جالسا فألح على وجهه ذباب حتى أضجره فاستدعى عالما فجيء له بمقاتل بن سليمان «توفي سنة ١٥٥ هـ » فسأله : لماذا خلق الله الذباب ؟ فقال: ليذل به الجبابرة فسكت المنصور، وقال الدميري في مناقب الشافعي «توفي سنة ٢٠٤هـ» إن المأمون سأله مثل هذا السؤال. فقال: مذلة للملوك. فضحك المأمون وقال: رأيته وقد وقع على جسدى ؟ فقال: نعم ولقد سألتني عنه وما عندى جواب، فلما رأيته قد سقط منك بموضع لا يناله منك أحد فتح الله لى فيه الجواب، فقال: لله درك. هكذا كان جواب العلماء في حكمة خلق الذباب بما بدا لهم في حينه، وصدق الله ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَأَسْتَمِعُواْ لَلَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخْلُقُواْ ذُبَابًا وَلَوِ ٱجْـتَمَعُواْ لَكُرًّ وَإِن يَسْلُبُهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْعًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْ لَهُ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ اللهُ ﴾ [الحج: ٧٣].



إن في خلق كل شيء حكمة وله فائدته، حتى إبليس نفسه، جعله الله عدوا مبينا لنا لنعبد الله بمجاهدته فنؤجر، ونستعيذ بالله منه فنثاب، ولولاه مع الغرائز ما كانت حركة الحياة، ولكنا ملائكة نمشى على الأرض فلا نستطيع تحقيق الخلافة فيها، فلنؤمن بأن الله حكيم فيما خلق وشرع ولنحاول أن نستفيد من خلقه بما يزيدنا إيمانا به.

الكفاريقولون: مادام الله قد حرم شيئا فلماذا خلقه في الكون؟ كأنهم يعتقدون أن كل مخلوق في الأرض قد خلق ليؤكل، وما علموا أن لكل مخلوق في الأرض مهمة، فهم الآن يمسكون الحيات والثعابين ليستخلصوا منها السموم؛ حتى يقتلوا بها الميكروبات التي تقتل الإنسان، وكانوا قبل اكتشاف فائدة السم في الثعبان يتساءلون «وما فائدة خلق مثل هذه الثعابين؟». فلما أحوجهم الله وألجأهم إلى أن يستفيدوا بما في الثعابين من سم؛ ليجعلوه علاجا أدركوا حكمة الله من خلق هذه الأنواع، لقد خلقها لا لنأكلها، وإنما لنعالج بها.

فأنت إذا رأيت شيئا محرما لا تقل لماذا خلقه الله، لأنك لا تعرف ما هي مهمته، فليست مهمة كل مخلوق أن يأكله الإنسان، إنما لكل مخلوق مهمة قد لا تشعر بأدائها في الكون. وهذه مسألة نستعملها نحن في ذوات نفوسنا، على سبيل المثال؛ عندما يأتي الصيف ونخشى على ملابسنا الصوفية من الحشرات؛ فنأتي لها بما يقتل الحشرات، وهو «النفتالين»، ونحذر أبناءنا من الاقتراب منه وأكله. إن «النفتالين» لا يؤكل، ولكنه مفيد في قتل الحشرات الضارة. كذلك «الفينيك» نشتريه ونضعه في زجاجة في المنزل لنطهر به أي مكان ملوث، ونحذر الأطفال منه لأنه ضارلهم، ولكنه نافع في تطهير المنزل من الحشرات، وكذلك المخلوقات التي لا نعرف حكمة خلقها، لقد خلقها الله لمهمة خلصة بها، فلا تنقل شيئا من مهمته إلى مهمة أخرى.

وإذا كان الإنسان لم يدرك حتى الآن فائدة بعض المخلوقات، فما أكثرما يجهل، وهو يكتشف كل يوم سرا من أسرار مخلوقات الله. وعلى سبيل المثال، كانوا ينظرون إلى نوع من السمك لا يتجاوز حجمه عقلة الإصبع؛ ولا يكبر أبدا، واحتاروا في فائدته، وعندما ذهبنا للسعودية ورأينا الأماكن التي نأخذ منها الماء الذي قد يفسد، ووجدنا هذا النوع من السمك بكثرة، فسألناهم عن حقيقة هذا السمك، فقالوا: إنه لا يكبر ويظل على هذا



الحجم، ومهمته تنقية المياه في الأماكن التي لا يقوم الإنسان بتنقيتها. وجربنا حقيقة ما قالوا؛ فألقينا بعضا من مخلفات الطعام؛ فوجدنا هذه الأسماك تخرج من حيث لا ندري وتلقف هذه البقايا؛ ولا تتركها حتى تنهيها. هكذا يخلق الحي القيوم مخلوقات لتحفظ مخلوقات أخرى، هو سبحانه يقول للإنسان: لا تأكل هذا وكل ذاك؛ لحكمة قد لا نعرفها.

مثال آخر، الطائر المعروف بأبي قردان صديق الفلاح، كانت وظيفته في الحياة أن يأكل الحشرات والديدان عند ري الأرض، ومنذ أن اختفى هذا الطائر يتأثر بالمبيدات؛ استفحل خطر الديدان على الزرع وبخاصة دودة القطن. إنها معادلة إلهية مركبة تركيبا دقيقا. وكذلك الذباب، يتساءل بعض الناس «ما حكمة وجوده في الحياة؟» وهم لا يعرفون أن الذباب يؤدي للإنسان دورا هاما هو أكل القاذورات وما بها من أمراض، ولو تحصن الناس بالنظافة لما جاءهم الذباب. إذن، فكل شيء في الوجود مرتب ترتيبا دقيقا، إنه ترتيب خالق عليم حكيم، ومادام الحكيم هو الذي خلق؛ فلا يعترض أحد ويقول لماذا خلق كذا وكذا؟، لأن لكل مخلوق دوراً يؤديه في الكون.

سـؤال: ما الحكمة من خلق الله حيوانات مثل الأفاعي والعقارب والفئران وما إلى ذلك اذا كنا لا نأكلها؟

الجواب: الحمد للَّه الإجابة على هذا السؤال من جانبين عام وخاص .

أمّا العام: فإنّ المسلم يؤمن بأنّ الله حكيم عليم لا يخلق شيئا عبثا وكلّ أفعاله صادرة عن حكمة، فإذا خفيت الحكمة من فعل من أفعاله تعالى على المؤمن فإنّه يلوذ بهذا الأصل ولا يُسيء الظنّ بربّه.

وأما الخاص: فإنّ من الحكم في خلق مثل هذه المخلوقات ظهور إتقان صنعة الله في خلقه وتدبيره عزّ وجلّ في مخلوقاته فعلى كثرتها فإنّه يرزقها جميعا وكذلك فإنّه سبحانه يبتلي بها ويأجر من أصيب بها وتظهر شجاعة من قتلها وكذلك يبتلي بخلقها عباده من جهة إيمانهم ويقينهم فأمّا المؤمن فيرضى ويسلّم وأمّا المرتاب فيقول ماذا أراد الله بهذا الخلق! وكذلك يظهر ضعف الإنسان وعجزه في تألمه ومرضه بسبب مخلوق هو أدنى منه في الخلقة بكثير، وقد سئل بعض العلماء عن الحكمة من خلق الذباب فقال:

ليذلّ اللّه به أنوف الجبابرة، وبوجود المخلوقات الضارة تظهر عظم المنّة من خلق الأشياء النافعة كما قيل: وبضدّها تتبيّن الأشياء. ثمّ قد ظهر بالطبّ والتجربة أنّ عددا من العقاقير النافعة تُستخرج من سمّ الأفاعي وما شاكلها، فسبحان من جعل في الأمور التي ظاهرها الضرر أمورا نافعة، ثمّ إنّ كثيرا من هذه الحيوانات الضارّة تكون طعاما لغيرها من الدوابّ النافعة مما يشكّل حلقة في التوازن الموجود في الطبيعة والبيئة التي أحكم اللّه خلقها.

هذا ويجب أن يعتقد المسلم أنّ كلّ أفعاله تعالى خيروليس في مخلوقاته شرّ محض بل لابد أن يكون فيها خير من وجه آخر وإن خفي على بعضنا كخلق إبليس وهو رأس الشرّ. فإنّ خلقه فيه حكم ومصالح منها أن الله يبتلي به خلقه ليتبيّن أهل الطاعة من أهل المعصية وأهل المجاهدة من أهل التفريط فيتميّز أهل الجنة من أهل النار.

نسأل اللَّه سبحانه وتعالى أن يرزقنا قوة الإيمان والبصيرة في الدين وصلى اللَّه وسلّم على نبينا محمد . [الإسلام سؤال وجواب الشيخ محمد صالح المنجد]

حكمة الخالق: ذكر القزويني في عجائب المخلوقات أن رجلاً رأى خنفساء فقال: ماذا يريد الله من هذه ؟! .. حُسن شكلها ؟ أو طيب رائحتها ؟ فابتلاه الله بقرحة حتى عجز الأطباء عنها، فترك العلاج .. فسمع ذات يوم بطبيب مشهور فذهب إليه ورأى الطبيب القرحة فقال: عليًك بالخنفساء فأحرق بعضها وذرّ رماده على القرحة فبرأت بإذن الله .فقال الرجل: - (إن الله أراد أن يعرّفني أن أخس الأشياء أعز الأدوية).

لنعلم أن اللَّه لم يخلق مخلوق على الأرض إلا وله فائدة ولو كان قبيحا وصغيرا.

فلا تستهن أخي المسلم بالصغيرة فهي عندك صغيرة ولكنها عند الله كبيرة لمخالفة أمره ونهيه.

لا تحقرن من الذنوب صغيراً إن الصغير غداً يعود كبيراً إن الصغيروإن تقادم عهده عند الإله مسطر تسطيراً

وهذه حكمة بسيطة من حكم الله التي لا تعد ولا تحصى، فتفكروا بها وتخيلوا هذه الحكم العظيمة.



أخذ أحد الفلاحين ولده وذهب به إلى الأرض الزراعية التي يمتلكها وكان بها نخل للبلح كثير وأيضا في الناحية الأخرى من الأرض كان يوجد أشجار كثيرة للبطيخ فسأل الابن والده لماذا شجر البلح عاليا جدا مع أن البلح صغير الحجم أما شجر البطيخ قصير جدا مع أنه كبير الحجم فقال الأب هذا لحكمة لا يعلمها إلا الله.

فقال الابن أي حكمة في هذا أنا لا أرى حكمة في هذا الأمر فقال له الأب لا تعترض يا بني على حكمة الله ولا تتكلم وبعد أن انتهوا من العمل نام الأب على الأرض من التعب وأيضا نام الابن وبعد لحظات قام الابن يصرخ من الألم وقام الاب مفزوع ما بك يا بني قال له ابنه لقد سقطت علي بلحة من الشجرة وآلمتني ألما شديدا فقال له الأب ماذا لوكان شجر البطيخ هو الذي عالي ماذا كان يحدث لك إذا سقطت عليك بطيخه فقال الغلام آمنت بحكمة الله.

### عظمة اللَّه في تودده لخلقه:

إن صفات العزة والقهر والقوة والجبروت متى قامت في العبد أورثته تسلطاً وتجبراً على الناس وظلماً للضعفاء، أما الله تعالى فإنه رغم اتصافه بهذه الصفات، يتودد إلى عباده ويتحبب إليهم بالنعم، وهذا من كمال عزته وربوبيته ورحمته سبحانه وبحمده. قال تعالى ﴿ وَاسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ رَحِمُ وَدُودٌ اللهِ [هود: ٩٠]، وقال تعالى ﴿ وَهُوا الْفِعُورُ الْوَدُودُ اللهِ [البروج: ١٤].

فاللَّه عزوجل ودود، يَوَدُّ عبَادَهُ الصالحين ويحبهم ويقربهم ويرضى عنهم ويتقبَّلُ أعمالَهم، وهذه محبة خاصة بالمؤمنين، أما المحبة العامة فاللَّه هو الودود ذو إحسان كبير لمخلوقاته من جهة إنعامه عليهم وإكرامه للإنسان واستخلافه، حيث أسجد له ملائكته واستخلفه في أرضه، واستأمنه في ملكه، وبعث إليه الرسل وأنزل عليهم الوحي من السماء، كل ذلك بفضله وكرمه وعطائه ومدده، وترغيباً لعباده في طاعة اللَّه ومحبته واللَّه عـز وجل ودود مع خلقه بمعية خاصة للمؤمنين مقتضاها النصر والتأييد، ومعية عامة للخلائق أجمعين مقتضاها العلم والإحاطة.

ومن تودد اللَّه لخلقه، أنه يرزقهم دون أن يسألوه ويعطيهم دون أن يطلبوا منه،

قال تعالى ﴿ إِنَّ اللّهَ هُوَ الرّزَاقُ ذُو الْقُوّةِ الْمَتِينُ ﴿ اللّه الله الله الله السم فاعل، رزق، يرزق، رزقاً فهو «الرزاق»، وهذه صيغة مبالغة، وإذا جاءت أسماء اللّه الحسنى بصيغة المبالغة فتعني شيئين: تعني كمًّا، وتعني نوعاً. والرزق هو كل ما يُنتفع به، ويشمل الإنسان وغير الإنسان، وهذه الكلمة تعم رزق الدنيا والآخرة، فدخول الجنة رزق، والنجاة يوم القيامة رزق، والعلم في الدنيا رزق، والحلم رزق، والورع رزق. لكن المؤسف أن بعض الناس يتصور أن الرزق هو في المال فقط، وهذا غير صحيح، فقد نجد إنساناً دخله محدود، لكن اللّه رزقه علماً غزيراً، أو سمعة طيبة، أو راحة نفسية، أو توفيقاً في أموره، أو قبولاً بين الناس.

والولد من الرزق، قال الله تعالى حاكيا قول زكريا لما وجد الطعام عند مريم ﴿ قَالَ يَمُرْيُمُ أَنَّ لَكِ هَذَا قَالَتُ هُو مِنْ عِندِ اللّهِ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِعَيْرِ حِسَابٍ ﴿ ﴾ [آل عمران: ٣٧]. فلما رأى زكريا عليه السلام أن الله يرزق مريم عليها السلام فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء طمع حينئذ في الولد رغم كونه شيخا كبيرا قد وهن منه العظم واشتعل الرأس شيبا وكانت امرأته مع ذلك كبيرة وعاقرا لكنه سأل ربه وناداه نداء خفيا وقال تعالى: ﴿ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَاءِ ﴿ اللهِ عَمران: ٣٨]. قال الله تعالى: ﴿ فَنَادَتُهُ ٱلْمَلَيْكِكُةُ وَهُو قَايَبُمُ يُصَلّى فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى ﴾ [آل عمران: ٣٩]. قال الله تعالى: ﴿ فَنَادَتُهُ ٱلْمَلَيْكِكُةُ وَهُو قَايَبُمُ يُصَلّى فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى ﴾ [آل عمران: ٣٩].

قال ابن القيم رحمه الله: (فالله تعالى أجود الأجودين، وأكرم الأكرمين، قد أفاض على خلقه النعمة، وكتب على نفسه الرحمة، جواد يحب الجود، كريم يحب الكرام، محسن يحب الإحسان معطٍ يحب العطاء، الفضل كله بيده، والخير كله منه، والجود كله له، وأحب ما إليه: أن يجود على عباده، ويغمرهم بإحسانه وجوده، ويتم عليهم نعمته، ويضاعف لديهم منته، ويتعرف إليهم بأوصافه وأسمائه، ويتحبب إليهم بنعمه وآلائه. فهو الجواد لذاته، وجود الخلق من جوده. فليس الجواد على الإطلاق إلا هو، ومحبته للجود والإعطاء والإحسان والبروالإنعام والإفضال فوق ما يخطر ببال الخلق، وفرحه بعطائه وجوده وإفضاله أشد من فرح الآخذ بما يعطاه ويأخذه، إذا اجتمعت شدة الحاجة وعظم قدر العطية والنفع بها، ففرح المعطي سبحانه بعطائه أشد وأعظم من الاخذ بما يأخذه . فجوده من لوازم ذاته ، والعفو أحب إليه من الانتقام ، والرحمة أحب



إليه من العقوبة، والفضل أحب إليه من العدل، والعطاء أحب إليه من المنع). [بتصرف من مدارج السالكين ١٨٦/١]

إنّ كُلّ خَير، بل كُلّ حَرَكة وسَكَنة، وكُلّ غَمْضَة عين وانتباهتها، وكُلّ اخْتِلاجَة عرْق، وكُلّ دَفْقَة دم، وكلّ عافية وسِتْر؛ هي مِن مِنَح الجليل تبارك وتعالى .

قال ابن القيم: ليس العجب من مملوك يتذلل لله ويتعبّد له، ولا يمل من خدمته مع حاجته وفقره إليه، إنما العجب من مالك يتحبّب إلى مملوك بصنوف إنعامه ويتودد إليه بأنواع إحسانه، مع غناه عنه!

كفى بك عِزّاً أنك له عبد وكفى بك فخراً أنه لك رب

وقال - رحمه الله -: ليس العجيب من قوله: ( يُحِبُّونَه ) إنما العجب من قوله: ( يُحِبُّونَه ) إنما العجب من محسن (يُحِبُّهُم ) ليس العجب من فقير مسكين يحب محسنا إليه! إنما العجب من محسن يحب فقيرا مسكينا. انتهى.

ومن تودد الله لعباده المؤمنين أنه يضاعف لهم الجزاء على الحسنة ، ولا يكتب السيئة إلا واحدة . عن ابن عباس رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فيما يروي عن ربه عز وجل . قال : قال : (إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك ، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة ، فإن هو هم بها وعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة ، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة ) . [أخرجه البخاري] . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف . وكل سيئة تكتب بمثلها حتى يلقى الله ) . [رواه مسلم] . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (قال الله عز وجل :إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل ، فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالها ، وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أعنبها له بمثلها ، فالت الملائكة : رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به ، فقال : ارقبوه ، فإن عملها فاكتبوها له بمثلها ، وإذا عملها فأنا أحديها من جرًاي ) . [رواه البخاري ومسلم واللفظ له ] فالحديث تركها فاكتبوها له حسنة ، إنما تركها من جرًاي ) . [رواه البخاري ومسلم واللفظ له ] فالحديث تركها فاكتبوها له حسنة ، إنما تركها من جرًاي ) . [رواه البخاري ومسلم واللفظ له ] فالحديث



يبين عظيم فضل الله ورحمته بعباده، ويبعث الأمل في نفس المؤمن، ويدفعها للعمل الصالح وكسب الأجر والثواب، وهذا من أعظم التودد من اللَّه لعباده فإذا همَّ العبد بعمل الحسنة ولم يعملها كتبها اللَّه له حسنة كاملة من دون مضاعفة لها، وقوله: «إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة «، المراد به الهمُّ والعزم المصمم الذي يوجد معه الحرص على العمل، وليس مجرد الخاطر العابر، ومما يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في المسند بإسناد صحيح : » فعلم الله أنه قد أشعرها قلبه وحرص عليها كتبت له حسنة «، وهذه هي نية الخيرالتي ينبغي على العبد أن يستصحبها في كل عمل، ليكتب له أجر العمل وثوابه ولولم يعمله، وفي الحديث الصحيح: "إن بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا شركوكم في الأجر حبسهم العذر». رواه مسلم. قال زيد بن أسلم : » كان رجل يطوف على العلماء، يقول: من يدلني على عمل لا أزال معه للَّه عاملا، فإني لا أحب أن يأتي على ساعة من الليل والنهار إلا وأنا عامل لله تعالى، فقيل له: قد وجِدتَ حاجتك، فاعمل الخبرما اسـتطعت، فإذا فترت أو تركت، فَهمَّ بعمله فإن الهامَّ بفعل الخير كفاعله « فإذا عمل العبد الحسنة ضاعفها الله له إلى عشر أمثالها، وهذه المضاعفة ملازمة لكل حسنة يعملها العبد، وأما زيادة المضاعفة على العشر فهي لمن شاء الله أن يضاعف له، فقد تضاعف إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، كما ثبت ذلك في نصوص عديدة منها قوله تعالى في النفقة {مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَل حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّئَةً حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاء وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيم} [البقرة: ٢٦١]، فدلت هذه الآية على أن النفقة في سبيل الله تضاعف إلى سبعمائة ضعف. عن خريم بن فاتك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : » من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت له بسبعمائة ضعف «. رواه أهل السنن. وقد تضاعف إلى أكثرمن ذلك كما في حديث دعاء السوق الذي رواه الترمذي عن عمر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : » من دخل السوق فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحبى ويميت وهو حى لا يموت بيده الخيروهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة، ومحا عنه ألف ألف سيئة، ورفع له ألف ألف درجة «

وهناك أعمال لا يعلم مضاعفة أجرها إلا الله سبحانه كالصوم ففي الحديث القدسى : (كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به) [رواه الشيخان] ، وذلك أن

الصوم أفضل أنواع الصبر، وإنما يوفي الصابرون أجرهم بغير حساب. أما إذا هم العبد بفعل سيئة ثم تركها من أجل الله فإنها تكتب له حسنة كاملة ، بشرط أن يقدر عليها ثم يتركها خوفاً من الله كما في الحديث : (إنما تركها من جراي) [مسلم]. يعني من أجلي.

#### لكن عقوبة السيئة قد تعظم لأسباب عدة منها:

- شرف الزمان، فالسيئة أعظم تحريماً عند الله في الأشهر الحرم، قال تعالى: ﴿ إِنَّ عِلَمَ الشَّهُورِ عِندَ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَ آ أَرْبَعَتُ خُرُمٌ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقِيِّمُ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَ ٱنْفُسَكُمُ وَقَىٰلِلُوا ٱلْمُشْرِكِين كَافَّةً كَمَا يُقَالِلُونَكُمُ كُمْ كَافَةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنْقِينَ ﴿ التوبة: ٣٦].

فقد نهى سبحانه عن ظلم النفس في جميع أشهر السنة، واختص منها الأشهر الحرم، فجعل الذنب فيها أعظم.

- ومنها شرف المكان كالبلد الحرام قال سبحانه : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِى جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَآءً ٱلْعَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِّ وَمَن يُرِدِّ فِيهِ بِإِلْحَامِ بِظُلْمِ تُذِقَّهُ مِنْ عَذَابٍ ٱلِيمِ ۞ ﴾ [الحج: ٢٥] . وقد تضاعف السيئات لشرف فاعلها ومكانته عند الله، كما قال تعالى: ﴿ يَكِسَآءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَعَفُ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَاكَ ذَاكُ عَلَى ٱللَّهِ يَضِيرًا ﴿ الْأَحْرَابِ: ٣٠] .

إن المتأمل في عظيم فضل الله على خلقه وتودده لهم يجزم أنه لن يهلك على الله إلا من استحق الهلاك، وأغلقت دونه أبواب الهدى والتوفيق، مع سعة رحمة الله تعالى وعظيم كرمه، حيث جعل السيئة حسنة إذا لم يعملها العبد، وإذا عملها كتبها واحدة أو يغفرها، وكتب الحسنة للعبد وإن لم يعملها ما دام أنه نواها، فإن عملها كتبها عشر حسنات، إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، فمن حُرِم هذه السعة، وفاته هذا الفضل، وكثرت سيئاته حتى غلبت مع أنها أفراد، وقلَّت حسناته مع أنها مضاعفة فهو الهالك المحروم، ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: (ويل لمن غلبت وحداتُه عشراتَه).

ومِنْ تودُّد اللَّه لعباده أنه يحلم عليهم، فلا يعاجل المسيء بالعقوبة على ما اقترف من ذنب. فاللَّه سبحانه حليم، يرى معصية العاصين ومخالفتهم لأوامره فيمهلهم، ولا يسارع بالانتقام منهم. قال تعالى: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّه عَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿ البقرة: ٣٣٥] وقال تعالى: ﴿ إِنَّهُ كُورًا ﴿ إِنَّهُ مُورًا ﴿ إِنَّهُ مُورًا ﴿ إِنَّهُ مُورًا ﴿ اللهِ عَلَى العباد، ويفتح لهم أبواب التوبة والأوبة والرجوع إليه سبحانه وتعالى .

ومن تأمل أحوال البشرية اليوم، وطغيان الفساد والمعاصي وانتشار الكفر في أمم الأرض، ووقوع كثير من المسلمين في المعاصي واستهانتهم بالموبقات والكبائر، أدرك عظيم حلم الله عز وجل، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما رأيت أحداً أصبر على أذى من الله، يسبونه، وينسبون له الولد، وهو مع ذلك يطعمهم ويسقيهم ويرزقهم ويعافيهم).

## • عظمة اللَّه في لطفه

إن حلم الله تعالى على عباده، ليس عن جهل بأفعالهم، فإنه سبحانه يعلم ما في أنفسهم وما في صدورهم ويستوي عنده السر والعلانية، والإسرار بالقول أو الجهر به كما قال تعالى: ٤٤ ﴿ وَأَسِرُواْ قَوْلَكُمْ أَوِ ٱجْهَرُواْ بِعِ ۗ إِنَّهُۥ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ﴿ الملك: ١٣].

فحلم الله على عباده إنما هولصفة ذاتية قائمة به، مع أنه يعلم دقائق الأمور وخفيها، فهو سبحانه لطيف خبيرقال تعالى: ﴿ لَا تُدْرِكُ أَلْأَبْصَرُ وَهُوَ يُدُرِكُ الْأَبْصَرَ وَهُوَ الْأَبْصَرَ وَهُوَ الْأَبْصَرَ وَهُوَ اللَّاعِيفُ وَهُوَ اللَّاعِيفُ الْخَيِيرُ اللَّهُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَيِيرُ اللهُ عَلَى أَعَمال عباده.

قال الشوكاني: في قوله ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ ﴾ [الحج: ٦٣]: لا تخفى عليه خافية بل يصل علمه إلى كل خفي، وقال السعدي: اللطيف، هو الذي أحاط علمه بالسرائر والخفايا وأدرك الخبايا والبواطن والأمور الدقيقة.

فاللطيف سبحانه، لا يفوته من العلم شيء وإن دق وصغر أو خفي، قال تعالى: ﴿ ﴿ وَعِندَهُ، مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ إِلَّا هُو ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ۗ وَمَا تَسَعُّطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمَتِ ٱلْأَرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا يَابِسِ إِلَّا فِي كِنْبِ مُبِينِ ( اللنعام: ٥٩].

ومن عَلِم أن الله متصف بدقة العلم وإحاطته بكل صغيرة وكبيرة، حاسب نفسه على أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته، ولم يتكل على عظيم حلم الله وسعة عفوه، فإن هذا من التواكل المذموم.

وقال الغزالي: إنما يستحق هذا الاسم من يعلم دقائق المصالح وغوامضها وما دقّ منها وما لطف ثم يسلك في إيصالها إلى المستحق سبيل الرفق دون العنف فإذا اجتمع الرفق في الفعل واللطف في العلم تمّ معنى اللطف ولا يتصور كحال ذلك في العلم والفعل إلاالله تعالى.



فمن لطفه: خلقه الجنين في بطن الأم في ظلمات ثلاث وحفظه فيها وتغذيته بواسطة السرة إلى أن ينفصل فيستقل بالتناول بالفم ثم إلهامه إياه عند الانفصال التقامَ الثدي وامتصاصه ولو في ظلام الليل من غير تعليم ومشاهدة. بل فلق البيضة عن الفرخ وقد ألهمه التقاط الحب في الحال. ثم تأخير خلق السّن عن أول الخلقة إلى وقت الحاجة لاستغناء الإغذاء باللبن عن السن. ثم إنباته بعد ذلك عند الحاجة إلى طحن الطعام. ثم تقسيم الأسنان إلى عريضة للطحن وإلى أنياب للكسر وإلى ثنايا حادة الأطراف للقطع، ثم استعمال اللسان الذي الغرض الأظهر منه النطق في رد الطعام إلى المطاحن كالمجرفة. ولو ذكر لطفه في تيسير لقمة يتناولها العبد من غير كلفةٍ يتجشمها وقد تعاون على إصلاحها خلق لا يحصى عددهم من مصلح للأرض وزارعها وساقيها وحاصدها ومنقيها وطاحنها وعاجنها وخابزها إلى غير ذلك لكان لا يستوفي شرحه. أ. هـ

ومن معاني اللطيف: هو الذي لطف عن أن يدرك لكماله وجلاله، كما في قوله تعالى { فَابِعَثُوا أَحَدُكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ قَلْينْظُرْ أَيُهَا أَرْكَى طَعَاما قَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلا يُشْعِرَنَ بِكُمْ أَحَدا } الكهف: ١٩ فإن الله لا يرى في الدنيا لطفا وحكمة، ويرى في الآخرة إكراماً ومحبة، وإن لم يدرك بإحاطة من قبل خلقه، ولذلك فإن الله تعالى قال عن رؤية الناس له في الدنيا {لاَ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ اللطِيفُ الْعَبِيرُ } المائدة: ١٠٣، قال صلى الله عليه وسلم: » تَعَلَمُوا أَنَّهُ لَنْ يَرَى أَحَدُّ مِنْكُمْ رَبَّهُ عَزَّ وَجَل حَتَّى يَمُوتَ «. رواه مسلم. لأن الدنيا خلقت للابتلاء، أما الآخرة فهي دار الحساب والجزاء حيث يكشف فيها الغطاء ويرفع فيها الحجاب، ويلطف الله بالموحدين عند الحساب، وقد بين الله للغافلين في الكتاب ما فيه عبرة لذوي القلوب الألباب {لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيُومَ حَدِيدٌ في عَنْلَةً مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ } ق. ٢٠٥. (بتصرف من شرح أسماء الله الحسني الحمود الرضواني).

## • عظمة اللَّه في رحمته

إن من الصفات العظيمة التي يرجو بها المسلم ما عند الله ؛ صفة الرحمة ، فالله تعالى رحيم غفور تواب غفار، قال تعالى ﴿ اللَّذِينَ يَحَمُلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ بُسُبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِدِ وَيَسْتَغْفُرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَأَعْفِر لِللَّذِينَ تَابُواْ وَاتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمُ عَذَابَ الجَعِيمِ ﴿ اللهِ علم الله ، وهذا يدل على كل ما وصل إليه علم الله ،

قد وصلت إليه رحمته لأن الله قرن بينهما في قوله ﴿ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلُ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا ﴾. وهذه هي الرحمة العامة التي تشمل جميع المخلوقات، حتى الكفار؛ لأن الله قرن الرحمة هذه مع العلم، فكل ما بلغه علم الله، وعلم الله بالغ لكل شيء، فقد بلغته رحمته، فكما يعلم الكافر، يرحم الكافر أيضًا. لكن رحمته للكافر رحمة دنيوية قاصرة غاية القصور بالنسبة لرحمة المؤمن، فالله يرزق الكافر الطعام والشراب واللباس والمسكن والمنكح وغير ذلك. أما المؤمنون، فرحمتهم رحمة أخص من هذه وأعظم؛ لأنها رحمة إيمانية دينية دنيوية.

ولهذا فإن المؤمن أحسن حالًا من الكافر، حتى في أمور الدنيا؛ لأن الله يقول: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوَ أُنثَى وَهُو مُؤْمِنُ فَلَنُحْمِينَةُ، حَيَوْةً طَيِّبَةً ﴾ [النحل: ٩٧] هذه الحياة الطيبة مفقودة بالنسبة للكفار، فحياتهم كحياة البهائم، إن شبعوا بطروا، ولا يستفيدون من دنياهم، لكن المؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له.

قال رَسُول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: (جَعَلَ اللّهُ الرَّحْمَةَ مِائَةَ جُزْء، فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ جُزْءًا، وَأَنْزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا، فَمِنْ ذَلِكَ الْجُزْءِ يَتَرَاحَمُ الْخَلْقُ حَقَّ تَرْفَعَ الْفَرَسُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشْيَةَ أَنْ تُصِيبَه ) [رواه البخاري]. فاللّه عز وجل رحيم بل هو رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما، رحمته وسعت كل شيء وسبقت غضبه سبحانه وبحمده، له مائة رحمة، أنزل في هذه الدنيا رحمة واحدة، فبها يتراحم الخلق كلهم ناطقهم والأعجم، صغيرهم والكبير، حتى إن الدابة لترفع رجلها لوليدها ليرضع منها ثم يذهب بهذه الرحمة، فإذا كان يوم القيامة رفع اللّه هذه الرحمة إلى تسع وتسعين رحمة عنده.

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي اللَّه عنه قال: قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى اللَّه عليه وسلم سَبيُّ فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنْ السَّبْيِ قَدْ تَحْلُبُ ثَدْيَهَا تَسْقِي إِذَا وَجَدَتْ صَبِيًّا فِي السَّبْيِ أَخَذَتْهُ فَأَلْصَقَتْهُ بِبَطْنِهَا وَأَرْضَعَتْهُ فَقَالَ لَنَا النَّبِي صلى اللَّه عليه وسلم: (أَتُرَوْنَ هَذِهِ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ؟ قُلْنَا: لَا وَهِيَ تَقْدِرُ عَلَى أَنْ لَا تَطْرَحَهُ فَقَالَ: لَلّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِهَا ) [رواه البخاري].

ولما كانت الرحمة أوسع صفات الله جل وعلا، ولما كان العرش أوسع المخلوقات، فإن الله تعالى لما استوى على عرشه كتب كتاباً فهو عنده إن رحمتي سبقت غضبي . عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (لما خلق الله الخلق، كتب في كتاب، فهو عنْدهُ فوْق العرش: إن رحْمتي تغْلبُ غضبي). وفي رواية: (غلبتْ

غضبي). وفي رواية : (سبقتْ غضبي) [متفق عليه].

ومن رحمته أنه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل ويقول: (أنا الملك أنا الملك، هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ؟ هَلْ مِنْ تَائِبٍ؟ هَلْ مِنْ سَائِلٍ؟ هَلْ مِنْ دَاعٍ؟ حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ).

لا أحد يســترمثل الله، ولا أحد يرحم مثل الله، ولا أحد يغفر مثل الله، ولا أحد يتودد للعباد مثل الله، فيا حسرة الفارين عن ربهم، ويا حسرة المعرضين عن مولاهم.

وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لله أشد فرَحا بتوبة عبده حين يَتُوب إليه من أحدِكم كان على راحلته بأرضٍ فلاةٍ فَانْفَلَتت منه، وعليها طعامه وشرابه فَأيسَ منها، فأتى شَرجرة فاضطَجَع في ظِلّها قد أيسَ من راحلته فبينا هو كذلك، إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخِطامِها، ثم قال من شِدّة الفرح: «اللّهم أنت عَبْدي وأنا ربكَ»، أخطأ من شدة الفرح).

وهذا موضع الحكاية المشهورة عن بعض العارفين: أنه حصل له شرود وإباق من سيده، فرأى في بعض السكك باباً قد فُتح وخرج منه صبي يستغيث ويبكي، وأمه خلفه تطرده، حتى خرج فأغلقت الباب في وجهه ودخلت، فذهب الصبي غير بعيد، ثم وقف مفكراً فلم يجد له مأوى غير البيت الذي أُخرج منه، ولا من يؤويه غير والدته، فرجع مكسور القلب حزيناً، فوجد الباب مرتجاً، فتوسده ؛ ووضع خده على عتبة الباب ونام، فخرجت أمه، فلما رأته على تلك الحال لم تملك أن رمت نفسها عليه، والتزمته تقبله وتبكي وتقول: يا ولدي، أين تذهب عني ؟ ومن يؤويك سواي؟ ألم أقل لك: لا تخالفني، ولا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جُبلت عليه من الرحمة بك، والشفقة عليك، وإرادتي الخيرلك، ثم أخذته ودخلت. فتأمل قول الأم: «لا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جُبلت عليه وسلم: ( للله وأرادتي الخيرلك، ثم أخذته ودخلت. فتأمل قوله صلى الله عليه وسلم: ( للله أرحم بعباده من الوالدة بولدها). وأين تقع رحمة الوالدة من رحمة الله التي وسعت كل شيء، فإذا أغضبه العبد بمعصيته فقد استدعى منه صرف تلك الرحمة عنه، فإذا تاب أليه فقد استدعى منه ما هو أهله وأولى به، فهذه نبذة يسيرة تطلعك على سر فرح الله بتوبة عبده أعظم من فرح هذا الواجد لراحلته في الأرض المهلكة بعد اليأس منها. ووراء بتوبة عبده أعظم من فرح هذا الواجد لراحلته في الأرض المهلكة بعد اليأس منها. ووراء بتوبة عبده أعظم من فرح هذا الواجد لراحلته في الأرض المهلكة بعد اليأس منها. ووراء

هذا ما تجفو عنه العبارة، وتدق عن إدراكه الأذهان. [بتصرف من مدارج السالكين (١٨٦/١)].

وقد قرن الله رحمته بالرأف للتدليل على عظيم هذه الرحمة وشمولها، قال تعالى ﴿ وَلَوْلَا فَضَلُ اللهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ، وَأَنَّ اللهَ تَوَّابُ حَكِيمٌ ﴿ وَلَوْلَا فَضَلُ اللهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ، وَأَنَّ اللهَ تَوَّابُ حَكِيمٌ ﴿ وَالَّذِينَ جَآءُ و مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبِّنَا أَغْفِرَ لَنَا وَلِإِخُونِنَا اللّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَنِ وَلَا تَعِلَى وَلَا تَعَلَى مَا يَكُو فِي قُلُو بِنَا عَلَّا لِللّذِينَ ءَامَنُواْ رَبّنَا إِنَّكَ رَءُوفُ رَحِيمٌ ﴿ الحَسْر: ١٠]، والرؤوف صيغة مبالغة من الرائف، وهو الموصوف بالرأفة، والرأفة هي أشد ما يكون من الرحمة.

والرحمة تسبق الرأفة، فالرأفة هي المنزلة التي تعقبها، يقال: فلان رحيم، فإذا الشتدت رحمته فهو رؤوف، فالرأفة آخر ما يكون من الرحمة، ولذلك قدمت الرأفة على الرحمة في وصف النبي صلي الله عليه وسلم في قوله تعالى ﴿ لَقَدُ جَآءَكُمُ رَسُولُ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُ مُ حَرِيضٌ عَلَيْكُمُ مِاللهُ فَي الرحمة وَالمبالغة في الرحمة رَحِيثُ التوبة: ١٢٨] على اعتبار أن الرأفة مبالغة في الرحمة، والمبالغة في الرحمة تتعلق بخاصة المؤمنين، أما الرحمة في اسمه الرحيم فهي رحمة عامة لجميع المسلمين، بخلاف الرحمة في اسمه الرحمن فإنها تتعلق بالخلائق أجمعين، فالأمر في الرأفة والرحمة على قدر الولاية والإيمان، وعلى حسب علو الهمة في عمل الإنسان.

ومن معاني الرؤوف: العطف على عباده المؤمنين الطائعين بحفظهم في سمعهم وأبصارهم وحركاتهم وسكناتهم، وكراهة مساءتهم كما عند البخاري من حديث أبي هُريْرة وأبصارهم وحركاتهم وسكناتهم، وكراهة مساءتهم كما عند البخاري من حديث أبي هُريْرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي: (وَمَا تَقَرَّبَ إِلَى عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَ الله النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي: (وَمَا تَقَرَّبَ إِلَى عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُ الله عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُ الله عَبْدِي بِتَقَرَّبُ إِلَى بِالنّوَافِلِ حَتَّى أُحِبّه ، فَإِذَا أَحْبَبْتُه كُنْتُ سَمْعَهُ الذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ التِي يَبْطُشُ بِهَا وَرِجْلَهُ التِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لأُعْطِيَنَهُ ، وَلَئِنِ السَّتَعَاذَنِي لأعيذنه ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ فَيْ أَنْ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ ). وهذا منتهى الرأفة بالمؤمنين.

إن امتلاء القلب بالرحمة للمسلمين والرأفة بعامتهم وخاصتهم يجلب رحمة الله ورأفته، ففي سنن الترمذي من حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو أَن رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: ( الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ ارْحَمُوا مَنْ فِي الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَنِ فَمَنْ وَصَلَهَ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعَهُ اللَّهُ ).

ومن عظيم رحمة الله ورأفته بعباده أنه تودد إليهم بصفة أخرى واسم آخر يحبونه ويرجونه، فقال ﴿ وَإِن وَيرجونه، فقال ﴿ وَنِي أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللهُ يِضَرِّ فَلاَ كَا شِفَ لَهُ وَإِلَا هُو وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللهُ يِضَرِّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ وَإِلَا هُو وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللهُ يَضَرِّ فَلاَ كَا يُعَيْرِ فَلاَ رَآدٌ لِفَضْلِهِ وَيُعِيبُ بِهِ مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِوةً وَهُو ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ﴾ [يونس:١٠٧]. وقد ورد اسم الغفور في ثلاثة وثمانين موضعاً في القرآن.

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍوأَن أَبا بَكْرِ الصِّدِّيقِ رضي اللَّه عنه قَالَ لِلنَّبِي صلى اللَّه عليه وسلم عَلَّمْنِي دُعَاءً أَدْعُوبِهِ فِي صَلاَتِي قَالَ: ( قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ عَلَّمْتُ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ) [رواه البخاري]. إلاّ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ) [رواه البخاري].

وروى أبو داود وصححه الشيخ الألباني من حديث مِحْجَنَ بْنَ الأَدْرَعِ رضي اللَّه عنه أنه قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم الْمَسْجِدَ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَدْ قَضَى صَلاَتَهُ وَهُوَيَتَشَهَّدُ وَهُوَيَتُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ الأَحَدُ الصَّمَدُ الذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ وَهُوَيَتُسَهَّدُ وَهُوَيَتُولُ اللَّهُمَ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ الأَحَدُ الصَّمَدُ الذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدُ أَنْ تَعْفِرَ لِي ذُنُوبِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، قَالَ فَقَالَ : (قَدْ غُفِرَ لَهُ قَدْ غُفِرَ لَهُ قَدْ غُفِرَ لَهُ ثَلاَتًا).

والغفور في اللغة على وزن فعول وهي من صيغ المبالغة التي تدل على الكثرة في الفعل، وأصل الغَفْرِ التغطية والستر، وغَفَرَ اللَّه ذنوبه أي سترها، وعند البخاري من حديث ابن عمر رضي اللَّه عنه أن رَسُولَ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم قال: (إِنَّ اللَّهَ يُدْنِي الْمُؤْمِنَ فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَيَسْتُرُهُ، فَيَقُولُ أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا فَيَقُولُ نَعَمْ أَيْ رَبِّ، حَتَّ يَلَيْهِ كَنَفَهُ وَيَسْتُرُهُ، فَيَقُولُ أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا فَيَقُولُ نَعَمْ أَيْ رَبِّ، حَتَّ إِذَا قَرَرَهُ بِذُنُوبِهِ وَرَأَى فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ هَلَكَ قَالَ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا، وَأَنَا أَعْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، فَيُعْطَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ، وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُونَ فَيَقُولُ الأَشْهَادُ هَوُلاَءِ الذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ، أَلاَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ).

والغفار كالغفور من صيغ المبالغة ، التي تدل على الكثرة في الفعل كما في اسمه الغفور، والغفار هو الذي يستر الذنوب بفضله ، ويتجاوز بعفوه عن عبده ، طالما أن العبد موحد تحت مشيئة الله وحكمه ، فقد يغفر الله ذنب عبده إن مات موحداً ، والغفور والغفار قريبان في المعنى ، فهما من صيغ المبالغة في الفعل ، وقيل الغفار أبلغ من الغفور ، فالغفار هو من يغفر الذنوب العظام .

وقد سمى الله نفسه بهذا الاسم للدلالة على سعته رحمته ومغفرته، قال تعالى ﴿ رَبُّ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا يَنْهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّرُ ﴿ الله الله على النَّهَارِ وَيُكُوِّرُ النَّهَارِ وَيُكُوِّرُ النَّهَارِ وَيُكُوِّرُ النَّهَارِ وَيُكُوِّرُ النَّهَارِ عَلَى النَّهَارِ وَيُكُوِّرُ النَّهَارِ وَيُكُوِّرُ النَّهَارُ عَلَى النَّهَارِ وَيُكُوِّرُ النَّهَارِ وَيُكُوِّرُ النَّهَارُ وَيُكُوِّرُ النَّهَالُ عَلَى النَّهَارِ وَيُكُوِّرُ النَّهَارُ وَيُكُوِّرُ النَّهَالُ عَلَى النَّهَ عَلَى النَّهَالُ عَلَى النَّهَالُ الله وَيَعْرَبُ النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى الله الله وسخم الله الله عنه وسخمه الألباني من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تضور من الليل، عنها الله عنه الله الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار) [بتصرف من شرح أسماء الله الحسن لمحمود الرضواني].

إن معرفة العبد لسعة رحمة الله وعظيم مغفرته يحفزه على العمل الصالح الذي يكفر الذنوب ويمحو الخطايا. ففي صحيح البخاري من حديث سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ أَن النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قال: ( لاَ يَغْتَسِلُ رَجُلُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، صلى الله عليه وسلم قال: ( لاَ يَغْتَسِلُ رَجُلُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصلًى مَا وَيَدَّهِنُ وَمِنْ دُهْنِهِ، أَوْيَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ، فَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصلًى مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكلمَ الإِمَامُ، إلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى)، وعند مسلم من حديث أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ: (الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتُ مَا بَيْنَهُنَ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ).

فقال ﴿ فَنَ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصَّلَحَ فَإِنَ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ﴾ [المائدة: ٣٩]، وقال ﴿ وَإِنِي لَغَفَّارُّ لِمَن تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصَّلَحَ فَإِنَ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ﴾ [طه: ٨٢] ، وقال ﴿ وَٱسْتَغْ فِرُواْ رَبِّكُمْ ثُمَّ تُوبُواً إِلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلتَّوَبِينَ ﴾ [هود: ٩٠]، وقال ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلتَّوَبِينَ ﴾ [البقرة: ٢٢] ، وقال ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلتَّوَبِينَ ﴾ [البقرة: ٢٢] ، وقال ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْبُ ٱلتَّوَبِينَ ﴾

فباب التوبة مفتوح، والله يفرح بتوبة عبده، وأخبرأن التائب من الذنب كمن لاذنب له، وأن التوبة تجب ما قبلها، وأنه يحب من عباده أن يستغفروه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( والذي نفسي بيده لو لمْ تُذنبُوا، لذهب الله بكُمْ، وجاء بقوم يُذْنبُون، فيسْتغْفرُون الله تعالى، فيغْفرُ لهُمْ) [رواه مسلم].

ما سلف إنما هو شيء من عظيم صفات الله الكاملة التامة التي جمعت الحسن كله والبهاء كله، من تأملها امتلأ قلبه إيماناً به وتعظيماً لأمر الله وانقاد لطاعته وخاف من معصيته كما قال تعالى مخوفاً العباد من بطشه وانتقامه ﴿ وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ أَنَّهُ نَفْسَهُ أَنَّهُ اللهُ اللهُ عمران: ٢٨].

وختاماً: إن استشعار عظمة الله عز وجل، ومعرفة أسمائه وصفاته، والتدبر فيها، وعقل معانيها، واستشعارها، وتطبيقها في الواقع مما يقوي الإيمان. يقول ابن القيم رحمه الله: (وعقد هذا أن يشهد قلبك الرب تبارك وتعالى مستويا على عرشه متكلما بأمره ونهيه بصيرا بحركات العالم علويه وسفليه وأشخاصه وذواته سميعا لأصواتهم رقيبا على ضمائرهم وأسرارهم وأمر الممالك تحت تدبيره نازل من عنده وصاعد إليه وأملاكه بين يديه تنفذ أوامره في أقطار الممالك موصوفا بصفات الكمال منعوتا بنعوت الجلال منزها عن العيوب والنقائص والمثال هو كما وصف نفسه في كتابه وفوق ما يصفه به خلقه حي لا يموت قيوم لا ينام عليم لا يخفي عليه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض بصيريري دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء سميع يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات تمت كلماته صدقا وعدلا وجلت صفاته أن تقاس بصفات خلقه شبها ومثلا وتعالت ذاته أن تشبه شيئا من الذوات أصلا ووسعت الخليقة أفعاله عدلا وحكمة ورحمة وإحسانا وفضلا له الخلق والأمر وله النعمة والفضل وله الملك والحمد وله الثناء والمجد) . [الدارج ١١٤/١]



فامتلاء القلب بعظمة الله يولد ثقة مطلقة بالله، ويجعل المسلم هادئ البالِ ساكن النفس مهما ادلهم تالخطوب. لأن استشعار عظمة الله تملأ القلب رضًا وصبرًا جميلاً، وتبعَث في النفس معنى الثبات والعزة وتقوّي العزائم حتى في أشد حالات الضّنك، فإذا عظم العبد ربه عق التعظيم تجلى ذلك بإخلاص العمل له وحده، وإذا عظم العبد ربه حق التعظيم تجلى ذلك بإخلاص العمل له وحده، وإذا عظم العبد ربه حق التعظيم تجلى ذلك بتقفيه سنة النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم وتلمّس أثره والسير على هديه، والتعظيم الحقيقي هو الّذي يظهر على العبد بامتثال أمره واجتناب نهيه.

وإذا عظم العبد ربه حق التعظيم تجلى ذلك بعده عن المعاصى وحذره منها أشد الحذر، فالمعاصى تضعف في القلب تعظيم الرب، وتضعف وقاره في قلب العبد ولابد، شاء أم أبي، ولو تمكن وقار اللَّه وعظمته في قلب العبد لما تجرأ على معاصيه، وربما اغتر المغتر، وقال: إنما يحملني على المعاصى حسن الرجاء، وطمعى في عفوه، لا ضعف عظمته في قلبي، وهذا من مغالطة النفس ؛ فإن عظمة الله تعالى وجلاله في قلب العبد تقتضي تعظيم حرماته، وتعظيم حرماته يحول بينه وبين الذنوب، والمتجرئون على معاصيه ما قدروا اللَّه حق قدره، وكيف يقدره حق قدره، أو يعظمه ويكبره، ويرجو وقاره ويجله، من يهون عليه أمره ونهيه ؟ هذا من أمحل المحال، وأبين الباطل، وكفى بالعاصى عقوبة أن يضمحل من قلبه تعظيم الله جل جلاله، وتعظيم حرماته، ويهون عليه حقه. ومن بعض عقوبة هذا: أن يرفع الله عز وجل مهابته من قلوب الخلق، ويهون عليهم، ويستخفون به، كما هان عليه أمره واستخف به، فعلى قدر محبة العبد لله يحبه الناس، وعلى قدر خوفه من الله يخافه الخلق، وعلى قدر تعظيمه لله وحرماته يعظمه الناس، وكيف ينتهك عبد حرمات الله، ويطمع أن لا ينتهك الناس حرماته أم كيف يهون عليه حق اللَّه ولا يهونه اللَّه على الناس ؟ أم كيف يستخف بمعاصى اللَّه ولا يستخف به الخلق ؟ وقد أشار سبحانه إلى هذا في كتابه عند ذكر عقوبات الذنوب، وأنه أركس أربابها بما كسبوا، وغطى على قلوبهم، وطبع عليها بذنوبهم، وأنه نسيهم كما نسوه، وأهانهم كما أهانوا دينه، وضيعهم كما ضيعوا أمره، ولهذا قال تعالى في آية سجود المخلوقات له ﴿ وَمَن يُمِنِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ. مِن مُّكُرِمٍّ ﴾ [الحج: ١٨] فإنهم لما هان عليهم السجود له واستخفوا به ولم يفعلوه أهانهم الله فلم يكن لهم من مكرم بعد أن أهانهم الله، ومن ذا يكرم من أهانه اللَّه؟ أويهن من أكرمه اللَّه [الجواب الكافي ٦٩ -٧١ بتصرف يسير].

#### • ومن صفات الله: الرقيب الشهيد القريب

عبد اللّه: اعلم أن من صفات اللّه الرقيب القريب الشهيد يقول تعالى: ﴿ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ ﴾ [الأحزاب: ٢٥]، ويقول سبحانه وتعالى: ﴿ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴿ ﴾ [البروج: ٩] .

يقول الإمام السعدي رحمه الله تعالى: الرقيب والشهيد اسمان مترادفان لله عزوجل وكلاهما يدل على إحاطة سمع الله بالمسموعات وإحاطة بصره سبحانه وتعالى بالمبصرات وعلمه بجميع المعلومات الجلية والخفية وهو الرقيب على ما دار في الخواطر وما تحركت به اللواحظ. فما بالك بالفعال الظاهرة بالأركان.

ولهذا كانت المراقبة من أعلى أعمال القلوب هي التعبد لله باسمه الرقيب -والشهيد فمتى علم العبد أن حركاته الباطنة والظاهرة قد أحاط بها الله علماً - واستحضر ذلك العلم في كل أحواله أوجب له ذلك حراسة باطنه عن كل فكر يبغضه الله وحفظ ظاهره عن كل قول أو فعل يسخط ربه عليه فتعبد له بمقام الإحسان.

الآن تذهب إلى بلاد الغرب، تدخل إلى محل تجاري كبير، فيه بضائع بالمليارات، لكن هذا المحل مراقب تلفزيونياً «انضباط مذهل».

يقول لك: الطريق مراقب فيه رادار، كانت السرعة مئة وعشرين الآن ستين، هذه نماذج من حياتنا اليومية، إنسان أقوى منك واضع جهاز تصوير في الطريق، وإذا ضبطك بسرعة تفوق السرعة المحددة ستدفع عشرة آلاف، وهناك مخالفات لله بمئات الألوف، والإنسان إذا شعر أن إنساناً يراقبه يختلف الأمر اختلافاً كلياً، إذا قيل: إنك مراقب، أو إن هاتفك مراقب، تضبط كلامك إلى درجة متناهية، فكيف إذا شعرت أن الله يراقبك؟

وإليك نموذج واحد من نماذج كثيرة من القصص سـتأتي: - رن هاتف المحمول فأجاب .. فإذا بفتاة جميلة الصوت على الهاتف .. تسـأله عن أحواله لكنه لم يعرفها.. فسـألها معتذراً: من تكونين !.. فأجابت : أنا فتاة جميلة وبنت حسـب ونسب وأود التعرف عليك فسكت قليلاً ثم قال: لكن الهاتف مراقب !! فسألته مستغربة ، مراقب من قبل من ؟ هل من قبل المؤسسة التي تعمل بها ؟ فأجابها : لا . هل الهاتف مراقب من

قبل المخابرات؟ فأجابها: لا. إذاً الهاتف مراقب من قبل أمن الدولة قالتها ضاحكة!!! فأجابها: الهاتف مراقب من قبل الله الواحد الديان ..!!! فمن ساعتها أغلقت الهاتف ولم تعد لهذا الفعل أبدا.!

ألا يستجي الإنسان أن ينضبط مع إنسان من بني جلدته لكونه أقوى منه ولا ينضبط مع خالق السموات والأرض؟.

كم يراقب الإنسان الآخرين، وينسى مراقبة رب العالمين، وكم يراقب العبدُ العبيد وينسى الإله المعبود، فيخجل البعض، ويكف الآخر، ويندم ثالث، ويعتذر رابع، ويبكي خامس هذا كله عندما يعلم ويحس بأنه مراقب من قبل مخلوق مثله، فكيف إذا علم وتيقن بأن العليم الخبير - سبحانه وتعالى - مطلع عليه ويراه، قال تعالى : ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى الْعَرِيزِ الرَّحِيمِ ﴿ السَّعِراء: ٢١٧ - ٢١٨] . يراك في فراشك، يراك في بيتك، يراك مع إخوانك، يراك في بيعك وشرائك، يراك في علاقاتك، يراك في سفرك وفي حضرك، يراك في كل شؤونك، ماذا ينبغي أن تكون حالك معه ؟!

هل قرأت القرآن ومر بك قوله عز وجل: ﴿ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَتِيدُ اللَّهِ عَتِيدُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

أسمعت أيها الإنسان؟ أسمعت أيها المسكين؟ إنها رقابة شديدة دقيقة رهيبة تطبق عليك إطباقاً شاملاً كاملاً لا تغفل من أمرك دقيقاً ولا جليلاً ولا تفارقك كل نفس معدود وكل هاجسة معلومة وكل لفظ مكتوب وكل حركة محسوبة في كل وقت وكل حال وفي أي مكان عندها قل ما شئت وحدث بما شئت وتكلم بمن شئت ولكن اعلم أن هناك من يراقبك اعلم أن هناك من يسجل وأنه يعد عليك الألفاظ ﴿ إِذْ يَنَكُفَّ ٱلمُتَكَفِّيانِ عَنِ ٱلْمَينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ فَعِيدُ ﴿ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ اللّهُ ال

تمام وكمال مراتب الدين: (أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك).

ويقول حافظ الحكمي: وثالثُ مرتبة الإحسان وتلك أغلاها لـدى الرحمن وهي رسوخ القلب في العرفان حتى يكون الغيب كالعَيان.

جاء في صحيح الجامع: (صل صلاة مودع كأنك تراه، فإن كنت لا تراه فإنه يراك).



وهناك نماذج ناصعة ساطعة وقصص رائعة فائقة في المراقبة والحياء تمتازهذه القصص أنها تحرك الهمم، وتقوي القلب، بل يقال أن القصص تحرق المعاصي إحراقاً. وقد قال ابن عيينة (عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمة).

وقال محمد بن يونس (ما رأيت للقلب أنفع من ذكر الصالحين) وعليك التأمل في مواقف السلف الإيمانية في رقابتهم للله وحيائهم ففيها عبرة ودرس، وتبصرة وذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد: – ذكرتها في رسالة جيب صغيرة لي بعنوان: الله جل جلاله يراني ووقفات. مع نماذج ساطعة وقصص رائعة.

أخي الكريم: أين تذهب ؟؟ انتبه !! عليك شهود يراقبونك في أي مكان وفي أي زمان فأين تذهب ؟؟ وأنت يا أختاه انتبهي واعلمي أن هناك شهود يشهدون على أفعالك ويراقبون تحركاتك فاحذري

فمن الشهود الملائكة الذين يكتبون علينا أعمالنا ويسجلون علينا سيئاتنا وحسناتنا قال تعالى: ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمُ لَحَنفِظِينَ ﴿ اللهُ كَرَامًا كَنبِينَ ﴿ اللهُ يَعَلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴿ اللهُ الله

أيها الأخ الحبيب: - أتذكر في تلك الليلة لما كنت أمام جهاز التلفاز وكنت تنظر إلى ما تبثه القنوات من تلك الصور العارية ؟ لعلك تذكرت ذلك الموقف .. هل كنت وحدك؟ إنك لو علمت أن الملائكة قد كتبوا عليك تلك المعصية لما فعلت تلك المعصية وهناك شاب آخر قد أخذ سماعة الهاتف ليعاكس الفتيات يا ترى!! هل علم بأن الملائكة الكاتبين قد سجلوا عليه سوء عمله ؟ وتلك الفتاه التي سمعت الأذان ولكنها تساهلت في أداء الصلاة حتى خرج وقتها ولم تصل تلك الصلاة ؛ لأنها انشغلت بالمكالمة الهاتفية أو لعلها كانت تشاهد الأفلام والقنوات . إنني أجزم أن تلك الفتاه غافلة عن شهادة الملائكة وأنهم يكتبون عليها أعمالها، وأقول لأولئك المفسدين من العلمانيين والكتاب المنافقين، إن ما تقولونه وتكتبونه سترونه في كتابكم يوم القيامة ، لأن الملائكة الكاتبين قد كتبوا أقوالكم وأعمالكم .

وبعد تلك الكتابة من الملائكة، يا ترى ماذا سيجرى بعد ذلك ؟ عندما تموت سيطوى



كتابك ولكنك سوف تلتقي معه عندما تخرج من قبرك وسوف تعطى هذا الكتاب الذي كتبته عليك الملائكة في الدنيا وسوف يأمرك الله جل وعلا بأن تقرأه عندما تقف بين يديه إنها لحظة عجيبة، إنها ساعة حرجة عندما يقف العبد حافياً عارياً أمام الجبارجل جلاله ومع العبد كتاب وهذا الكتاب هو ديوان الحسنات والسيئات فما هو شعورك يا من كان ليله في السهر على القنوات ونهاره في النوم عن الصلوات ؟ ما حالك يا عبد الله عندما ترى سيئاتك في ذلك الكتاب ؟ ويا ليت الأمرينتهي عند مجرد رؤيتك له بل تؤمر بقراءته .. فماذا ستقرأ وماذا ستجد؟ ماذا ستقرأ يا شارب الدخان؟ ماذا ستقرأ يا من عق والديه؟ ماذا ستقرأ يا من أهمل تربية أبنائه؟ ماذا ستقرأ يا آكل الربا؟ وأقول لتلك الفتاه التي غفلت عن ربها وأعرضت عن طاعة مولاها ماذا ستجدين في ذلك الكتاب الذي ؟؟ أختاه ستقرئين أعمالك هناك فماذا ستقرئين ؟ أما لباسك فحرام أما وقتك فضياع في الآثام. يا أختاه الأمر خطير، فمتى ستحذرين؟ ومن الشهود الجوارح التي هي من نعم الله علينا: اليدان والقدمان واللسان والعينان والأذنان بل وسائر الجلود ستأتى يوم القيامة لتشهد عليك يا عبد الله وستشهد عليك يا أختاه إنه مشهد لا مثيل له يقف العبد أمام ربه ويبدأ الحساب ثم تبدأ الجوارح لتكشف الأسرار ولتخبر بالفضائح والجرائم التي فعلتها في أيامك السابقة، وبعد ذلك ماذا يجرى، وهل يقف الحد عند ذلك ؟ لا، فيا حسرتاه عندما تنطق اليدان وتخبر عنك أيها الإنسان وتقول يا رب: بيده اشترى المجلات الماجنة بيده حرك "مفتاح" القنوات الفضائية يا رب بيده لمس المرأة الأجنبية ورفع السماعة لمعاكسات الفتيات يا رب بيده شرب الدخان والشيشة والمخدرات بيده تعاطى الخمر والمسكرات، وتلك الفتاه، تنطق يداها، فما عساها تقول..!! يا رب بيدها لبست العباءة الضيقة وبيدها وضعت المكياج والعطور لكى تمربها أمام الرجال إنه يوم الفضائح وتتكلم القدمان: أنا للحرام ذهبت وعن الصلاة قعدت وإلى بلاد الحرام مشيت .. وإن الأمريزداد حرجاً وشدة عندما تنطق وكأني بذلك الشاب يقف متعجباً وهويرى العين تشهد عليه بكل نظرة سيئة إنه متعجب وهويسمع شهادة الأذنان بكل أغنية وفاحشة استمع إليها وبعد ذلك يحصل الأمر الغريب يخاطب المرء جوارحه لم يا عين تشهدين؟ !! لم يا سمع تشهد؟ !! لم يا قدم تتكلمين؟ !! ولكن الجواب أعم ﴿ وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدَتُمْ عَلَيْنَا قَالُوٓا أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِىٓ أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

وينتهي ذلك المشهد العجيب ولكن يا ترى !! ما حالك هناك ؟ وهل ستكون ممن شهدت له الجوارح بالطاعات أم ستكون ممن تفضحه جوارحه أمام الله خالق الكائنات؟ وأخيراً يا ترى هل بقي أحد يشهد علينا؟ نعم إنه الواحد الأحد رب الشهود، إنه الواحد المعبود، الذي يراك أينما كنت ويعلم بحالك.

إن الأمر خطير ويوم العرض عسير وهناك تبدو الأسرار وتنكشف الفضائح والجرائر والجرائم والمخازي تذكريوم العرض على الله وقد صار تاريخك مكشوفا وصحيفتك مكشوفة وجسدك مكشوف

وانقطعت علائق الأنساب وانعجم البليغ في المقال وبدت السوءات والفضائ تؤخذ باليمين والشمال وأحضروا للعرض والحساب وارتكمت سحائب الأهوال وشهدت الأعضاء والجوارح ونشرت صحائف الأعمال

قل في بربك ما غرك بربك الكريم حيث أغلقت الأبواب وأرخيت الستور واستترت عن الخلائق فقارفت الفجور ماذا سيكون جوابك عند كشف الأسرار وهتك الأستاريوم القيامة يوم تكشف المكنونات والمخبآت فحينئذ يساق العباد ومعهم الأشهاد فيشيب الصغير ويسكر الكبير ويتعلق بأمه الجنين خائفا مذعورا مندهشا وتغلي الحميم وتزفر الجحيم وييأس الكفار وتسعر النيران وتتغير الألوان ويخرس اللسان وتنطق الجوارح.

## • الوسائل التي تعين على تحقيق تعظيم الله

يا مسلم عظم مولاك حق تعظيمه وإليك الوسائل التي تعين على تحقيق تعظيم الله، أخي الكريم!

وبعد هذا كله فحريٌ بنا أن نتطرق إلى الأمور المعينة على تعظيم الله وهي كثيرة ولله الحمد ؛ ولكن قبل أن نذكرها ننبه إلى نقطة مهمة وهي أن المسلم إذا أراد أن يكون ممن يعظم الله حق التعظيم، فلا بد من وجود نية صادقة تدفعه دفعاً للوصول إلى هذه



الغاية، وأن يكون حرصه على تعظيم الله نابعاً من استشعاره لأهمية التعظيم، وأن يريد بعمله وجه الله تعالى لا أن يمدحه الناس ويثنوا عليه.

انتبه: عليك بالإخلاص واحذر الرياء والسمعة والتمس وجه الله!

يقول شاب: كنت أعاني من طلب ثناء الناس كثيرا في عبادتي، حتى قرأت قول اللّه تعالى: ﴿ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ كُمُ ثُمَّ رَزَقَكُمُ ثُمَّ يُعُيتُكُمُ ثُمَّ يُعُيلِكُمُ هَلَ مِن شُرَكَا يَكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَلِكُمْ مِّن شَيْءً ﴿ اللّهِ مَا اللّهِ عَمَا يُشْرِكُونَ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَمَا يُشْرِكُونَ ﴿ اللّهِ مَا اللّهِ اللّهِ عَمَا يُشْرِكُونَ ﴿ اللّهِ مَا اللّهِ اللّهِ عَمَا يُشْرِكُونَ ﴿ اللّهِ مَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَمَا يُشْرِكُونَ ﴿ اللّهِ مَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

فكررت: ﴿ هَلُمِن شُرِكَا يَكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَلِكُم مِّن شَيْءً ﴾ ؟ لا والله! فيا له من حرمان أن يترك المرء طلب ثناء مولاه -الذي خلقه ثم رزقه ثم يميته ثم يحييه - إلى طلب ثناء مخلوق مثله! .

فالإخلاص: استواء أفعال العبد في الظاهر والباطن وقال آخر: نظر الأكياس في تفسير الإخلاص فلم يجدوا غيرهذا أن تكون حركته وسكونه في سره وعلانيته لله وحده لا يمازجه شيء لا نفس ولا هوى ولا دنيا وتحقيق الإخلاص يحتاج إلى مجاهدة ومصابرة يقول سفيان بن عيينة: (اثنتان أنا أعالجهما منذ ثلاثين سنة ترك الطمع فيما بيني وبين الناس وإخلاص العمل لله).

يا الله ماذا وجد من فقدك ؟ وماذا فقد من وجدك ؟ من وجدك فقد وجد كل شيء . ومن فقد كل شيء . اعمل لوجه واحد ليكفك الوجوه كلها. والزم بابا واحدا تفتح لك الأبواب . واخضع لسيد واحد تخضع لك الرقاب . وإذا أردت أن تدفع الرياء عن نفسك فانظر إلى جميع ما في الدنيا على أنها جمادات

# وإليك الوسائل التي تعين على تحقيق تعظيم الله فمنها

أولا: أن الاستسلام لله والانقياد لشرعه والطاعة له هي مناط القبول عند الله والرضا. ثانيا: إن تعظيم الله وتمجيده تستلزم تعظيم أحكامه وشرعه.

ثالثا: دلالات وعلامات تعظيم النصوص الشرعية.

رابعا: أمثلة على مبادرة الصحابة ومسارعتهم لامتثال أمر الله وتعظيم شرعه.



#### وإليك بيان مختصربها:

أولا: أن الاستسلام للَّه والانقياد لشرعه والطاعة له هي مناط القبول عند اللَّه والرضا:

ولما كان في نصوص الشريعة وأحكامها ما يخالف شهوات بعض الناس وشبهاتهم كان تلقيهم لتلك النصوص والأحكام مصحوباً بنوع من التردد والتقاعس مع التثاقل والحرج في صدورهم، هذا إن لم يدفعوا تلك الأحكام الشرعية بالكلية أو يتعسفوا ويتحذلقوا بتأويل نصوص الشرع والتحايل عليها في سبيل تحقيق شبهاتهم وشهواتهم.

وهـذا المزلق الخطير لا يستغرب حين يصدر ممن ليس لهم حظ في الإسلام من اليه ود والنصارى وأشياعهم فهم كما قال الله: ﴿ وَدُّواْ لَوَ تَكَفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءَ ﴾ [النساء: ٨٩] .

ولكن الغريب في ذلك أن ينزلق في هذا المسلك الخطير بعض المسلمين ممن فرحوا بما عندهم من العلم الدنيوي فأخذوا يَزِنون النصوص الشرعية بميزان عقولهم، فما وافق عقولهم قبلوه وما لم يوافق عقولهم أولوه وحرفوه بما يوافق الهوى، فجعلوا عقولهم حاكمة مهيمنة على الشرع، فلم يعد لهذه النصوص الشرعية في قلوبهم تعظيما أو تقديساً أو انقياداً.

## ثانيا: إن تعظيم الله وتمجيده تستلزم تعظيم أحكامه وشرعه:

إن تعظيم الرب تعالى وتمجيده مستلزم لتعظيم أحكامه ونصوص شرعه من القرآن والسنة قال الإمام ابن القيم رحمه: «أول مراتب تعظيم الحق عز وجل تعظيم أمره ونهيه، وذلك لأن المؤمن يعرف ربه عز وجل برسالته التي أرسل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كافة الناس ومقتضاها الانقياد لأمره ونهيه، وإنما يكون ذلك بتعظيم أمر الله عز وجل واتباعه وتعظيم نهيه واجتنابه فيكون تعظيم المؤمن لأمر الله ونهيه دالاً على تعظيمه لصاحب الأمر والنهي ويكون بحسب هذا التعظيم من الأبرار المشهود لهم بالإيمان والتصديق وصحة العقيدة والبراءة من النفاق الأكبر» اهـ

## ثالثا: دلالات وعلامات تعظيم النصوص الشرعية:

فإن لتعظيم النصوص الشرعية من القرآن والسنة دلالات وعلامات من افتقدها فهو على خطر عظيم، فمن علامات تعظيم النصوص الشرعية عدم الاختيار أو المشورة في قبول حكم اللّه تعالى بل التسليم الكامل المطلق دون تردد أو شك ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ وَ أَمَّرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ اللَّهِ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَقَدُ ضَلّ ضَلَلًا مُّبِينًا ﴿ وَمَن يَعْصِ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَقَلْ اللّه عليه عليه وسلم بشيء فليس لأحدٍ مخالفته . ولا اختيار لأحد هاهنا ولا رأي ولا قول » اه .

ومن علامات تعظيم النصوص الشرعية عدم وجود الحرج عند سماع النص الشرعي ويتأكد هذا عند تطبيقه قال تعالى: ﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤُمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي الشرعي ويتأكد هذا عند تطبيقه قال تعالى: ﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤُمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي الشهرة مُ حَرَّجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسلِمُواْ شَلِيمًا ﴿ وَ فَي النَّهُ عَلَى وَجُوبِ الانقياد لحكم اللّه ظاهراً وباطناً برحابة صدر وطمأنينة نفس.

ومن العلامات أيضا عدم التنطع في البحث عن الحكمة أو العلم والتعمق في ذلك، فتلك الصفة تنافي كمال التسليم والانقياد لله. بل قد يستمرئ صاحبها ذلك فتجره إلى الاعتراض على بعض الأحكام الشرعية إلاحين يعلم الحكمة منها، فالواجب على المسلم الإمساك والتأدب مع مقام التشريع فالله عز وجل لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون.

ومع هذا لا مانع من السؤال والاستئناس بطلب الحكمة من الحكم الشرعي إن أمكن ظهورها مع الرضا والقبول التام أولاً.

قال شارح الطحاوية رحمه الله: "اعلم أن مبنى العبودية والإيمان بالله وكتبه ورسله على التسليم وعدم الأسئلة عن تفصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع. ولهذا لم يحك الله سبحانه عن أمة نبي صدقت بنبيها وآمنت بما جاء به أنها سألته عن تفاصيل الحكمة فيما أمرها به ونهاها عنه وبلغها عن ربها ولو فعلت ذلك لما كانت مؤمنة بنبيها. بل انقادت وسلمت وأذعنت وما عرفت من الحكمة عرفته، وما خفي عنها لم تتوقف في انقيادها وتسليمها على معرفته ولا جعلت ذلك من شأنها وكان رسولها أعظم عندها من أن تسأله عن ذلك "اه.



ومن علامات تعظيم النصوص الشرعية الغضب لله تعالى إذا انتهكت محارم الله ومحاولة التغيير ما استطاع المرء إلى ذلك سبيلاً.

عن عائشة رضي الله عنها قالت: (ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين الا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً، فإن كان إثماً كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها) [أخرجه البخاري].

فمتى كان العبد غيوراً على محارم الله مسارعاً إلى إنكارها وإصلاح أهلها كان ذلك دليلاً على تعظيمه للنصوص الشرعية ومراعاة حدودها وآدابها

ومن علامات تعظيم النصوص الشرعية أن يمسك عما ليس له به علم وأن يحذر من الخوض في ذلك وأن يجعل نصب عينيه قوله تعالى: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ إِنَّ السَّمَعَ وَٱلْمَصَرُ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولَيَهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا ﴿ الْإسراء: ٣٦]، فالخوض في معاني كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم دون دراية أو سؤال، من القول على الله بلا علم وهذا من الذنب العظيم فضلاً عما يجره من المفاسد، من ضلال الآخرين وإضلالهم.

وإنه لمن المؤسف أن يجعل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وأحكام الشرع المطهر ميداناً للحوار والنقاش والجدل من أناس ليس لهم حظ من العلم الشرعي وأحياناً من العقل فيحصل في هذه الحوارات من السفه والتأويل والتحريف للنصوص الشرعية مما يضعف تعظيمها والانقياد لها في نفوس من يستمع إلى مثل هذه الحوارات في مجالس الناس أو فيما يبث في الفضائيات فيستسهل الناس الأمر ويتعودوا القول على الله بغير علم، وكالمان ما يطار حلى الحالة في الحالة في المالة بغير علم، وكالمالة والمالة المالة بغير علم، وكالمالة والمالة والمال

[ - بتصرف يسير- من خطبة الإنقياد وشهادة أن لا إله إلا اللَّه للشيخ: يونس صالح ]

### من علامات التعظيم

قال ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب: «فعلامة التعظيم للأوامر» رعاية أوقاتها وحدودها، والتفتيش على أركانها وواجباتها وكمالها، والحرص على تحسينها وفعلها في أوقاتها، والمسارعة إليها عند وجوبها، والحزن والكآبة والأسف عند فوات حق من حقوقها، كمن يحزن على فوات الجماعة، ويعلم أنه لو تقبلت منه صلاته منفرداً،



فإنه قد فاته سبعة وعشرون ضعفاً، ولو أن رجلاً يعاني البيع والشراء يفوته في صفقة واحدة في بلده من غيرسفر ولا مشقة سبعة وعشرون ديناراً، لأكل يديه ندماً وأسفاً، فكيف وكل ضعف مما تضاعف به صلاة الجماعة خير من ألف وألف ألف، وما شاء الله تعالى، فإذا فوّت العبد عليه هذا الرج خسر قطعاً.

كثير من العلماء يقول لا صلاة له وهو بارد القلب، فارغ من هذه المصيبة، غير مرتاع لها، فهذا من عدم تعظيم أمر اللَّه تعالى في قلبه، وكذلك إذا فاته (الفرض) أو الوقت الذي هو رضوان الله تعالى، أو فاته الصف الأول الذي يصلى عليه الله وملائكته، ولو يعلم العبد فضيلته لجالد عليه، ولكانت قرعة، وكذلك فوت الجمع الكثيرالذي تضاعف الصلاة بكثرته وقلته، فكلما كثر الجمع كان أحب إلى اللَّه - عـزُّ وجلَّ -، وكلما بعدت الخُطا كانت كل خطوة تحط خطيئة وأخرى ترفع درجة.. وكذلك فوت الخشوع في الصلاة، وحضور القلب فيها بين يدى الرب - تبارك وتعالى - الذي هو روحها ولبها، فصلاة بلا خشوع ولا حضور، كبدن ميت لا روح فيه، أفلا يستحبى العبد أن يهدي إلى مخلوق مثله عبداً ميتاً أو جارية ميتة ؟ فما ظن هذا العبد أن تقع تلك الهدية ممن قصده بها، من ملك أو أمير، أو غيره، فهكذا سواء الصلاة الخالية من الخشوع والحضور وجمع الهمة على اللَّه تعالى فيها بمنزلة هذا العبد - أو الأمة - الميت الذي يريد إهداءه إلى بعض الملوك، ولهذا لا يقبلها الله تعالى منه وإن أسقطت الفرض في أحكام الدنيا، ولا يثيبه اللَّه عليها، فإنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها، كما في «السنن» ومسند الإمام أحمد وغيره عن النبي - صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم - أنه قال: (إن العبد ليصلى الصلاة وما كتب له إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها حتى بلغ عشرها) رواه أبو داود رقم (٧٩٦) في الصلاة: باب ما جاء في نقصان الصلاة، وأحمد في المسند ١٩/٤ و٣١٦، من حديث عمَّار بن ياسر، وإسناده حسن، ولفظه: (إن العبد ليصلى الصلاة ما كتب له منها إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها).

وينبغي أن يعلم أن سائر الأعمال تجري هذا المجرى، فتفاضل الأعمال عند الله بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص، والمحبة وتوابعها، وهذا العلم الكامل هو الذي يكفر الذنوب تكفيراً كاملاً والناقص بحسبه، وبهاتين القاعدتين تزول إشكالات



كثيرة، وهما: تفاضل الأعمال بتفاضل ما في القلوب من حقائق الإيمان وتكفير للسيئات بحسب كماله ونقصانه. أه

### رابعا: أمثلة على مبادرة الصحابة ومسارعتهم لامتثال أمراللَّه وتعظيم شرعه:

لقد ضرب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة وأصدقها في المبادرة والمساعدة لامتثال أمر الله ورسوله وتعظيم نصوص الشرع والوقوف عندها والغضب عند مخالفتها وانتهاكها. وحرصهم هذا وتعظيمهم ليس مقصوراً على ما كان واجباً فحسب بل تعدى ذلك إلى المستحبات، ويكفيهم شرفاً وفخراً تزكية الله لهم وثناؤه عليهم.

وما ورد عن الصحابة رضي الله عنه إذ لما برأ الله عائشة رضي الله عنها من خبرا لإفك ورد عن أبي بكر الصديق رضى الله عنه إذ لما برأ الله عائشة رضي الله عنها من خبرا لإفك قال أبو بكر رضى الله عنه: (والله لا أنفق على مسطح شيئا أبدا، وكان ممن وقع في شأن عائشة، وكان أبو بكر رضى الله عنه قبل ذلك، فلما نزل قوله تعالى: ﴿ وَلاَ يَأْتُلُ أُولُوا ٱلْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي ٱلْقُرُى وَالْمَسَكِينَ وَالْمُهَجِرِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَي عَفُوا وَلْيَصَفَحُوا الله عنه على والله يُجبُّونَ أَن يَغْفِر ٱللهُ لَكُمُ وَاللهُ عَنه : بلى والله إني أحب أن يغفر الله في، فأرجع إلى مسطح النفقة، وقال والله لا أنزعها أبداً) [متفق عليه].

وجاء في شأن عمر الفاروق رضي الله عنه من ذلك الكثير فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحربن قيس وكان الحر من النفر الذين يدنيهم عمر فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير، فاستأذن لي عليه، قال: سأستأذن لك عليه. فأذن له عمر فلما دخل عليه قال عيينة: هيه يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل فغضب عمر حتى هم به فقال له الحربن قيس: يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم ﴿ خُذِ ٱلْعَفُو وَأَمُرُ بِٱلْمُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلجُهِلِينَ ﴿ الأعراف: ١٩٩]، وإن هذا من الجاهلين قال ابن عباس: والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله.



ومن تعظيم الفاروق رضى الله عنه لشأن النبي صلى الله عليه وسلم وأمره ما أخرجه الإمام أحمد بإسناد حسن أنه رضى الله عنه قلع ميزاباً للعباس على ممر الناس فقال له العباس: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي وضعه في مكانه، فأقسم عمر: لتصعدن على ظهري ولتضعنه في موضعه.

ومن رسالة بعنوان الصحابة والاستجابة لإبراهيم بن صالح الدحيم ذكر بعد المقدمة - باختصار من الرسالة المذكورة -

ونشرع الآن بذكر نماذج عالية من استجابات الصحابة لأمرالله وأمر رسوله والموافي المرضها غير مرتبة ولا معنونة استثارة للنفس ودفعًا للسامة والملل مع تعليق مختصر يناسب المقام. صور منيرة لاستجابة الصحابة.

تجارة أبي الدحداح: عن ابن مسعود قال: لما نزلت ﴿ مَّن ذَا الّذِى يُقُرِضُ اللّهَ قَرْضًا وَ مَسْنًا فَيُضُعِفَهُ لَهُ وَ الْفَرة : هُ كَا وَاللّهُ يَقْمِضُ وَيَبْضُطُ وَإِلَيْ مِ تُرَجَعُونَ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله يريد منا القرض ؟! قال: «نعم يا أبا الدحداح »! قال: يدك يا رسول الله ، قال: فناوله يده قال: فإني قد أقرضت ربي حائطي ، حائطًا فيه ستمائة نخلة ، ثم جاء يمشي حتى أتى الحائط وأم الدحداح فيه في عياله فناداها: يا أم الدحداح! قالت لبيك: قال: اخرجي فقد أقرضت ربي حائطًا فيه ستمائة نخلة » يا أم الدحداح! قالت لبيك: قال: اخرجي فقد أقرضت ربي حائطًا فيه ستمائة نخلة » وحين يتمالكك العجب من فعل أبي الدحداح! قاعب أكثر من مطاوعة زوجته له!!. كم هي الخطب الرنانة التي تلهب العواطف؟! وكم الآيات التي تتردد على الأسماع في ذلك، عم انظر حصيلة هذا الضخ العاطفي الضخم! بينما يسمع الصحابي آية واحدة تحرك مشاعره وتزهده في الدنيا!!

غسلته الملائكة: وهذا حنظلة بن أبي عامريدخل على زوجته في ليلة عرسه فينادي منادي الجهاد: يا خيل الله اركبي! فيفزع من فراشه إلى فرسه ويأخذ سيفه، ويدخل الجيش، ويلتقي الفريقان في مواجهة سريعة حاسمة، فيقتل فيها الزوج العروس لتتم له السعادة في الشهادة، ويرفع النبي ويلي بصره وهو يقول: «إن صاحبكم تغسله الملائكة فسلوا صاحبته عنه » فقالت: إنه خرج لما سمع الهائعة وهو جنب فقال والله المنابقة عنه »



غسلته الملائكة » [صلاح الأمة في علو الهمة. للعفاني وحسنه (٣٦٩/٣) وعزاه للحاكم، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي. وله شواهد يتقوى بها]. اللَّه أكبر.. ناداه منادي الجهاد وهو في ليلة عرسه فأجاب، دعاه الشوق إلى الجنة وإلى لقاء اللَّه فلبى، ولم يجد فرصة لأن يغتسل خوفا أن يتأخر!!

فباللَّه حدثني عن رجل ينام ملء عينيه: آمنًا في سربه معافىً في جسده، يسمع داعي اللَّه ينادي كل يوم (الصلاة خيرمن النوم) ولا يحرك ساكنًا، بل لسان حاله يردد (النوم خيرمن الصلاة!!).

اللّهمارحم بني سلمة: يعود رسول اللّه والصحابة من أحد، تلك الغزوة التي اشتد فيها القرح وعظم فيها الجرح، قتل فيها من خيار الصحابة من قتل، وجرح فيها من جرح، حتى إذا صلى صلاة الصبح من اليوم الثاني أمر بلالاً فنادى: إن رسول اللّه والله وال

الجريحان: وعن أبي السائب مولى عائشة بنت عثمان، أن رجلاً من أصحاب رسول اللّه وَ الله وَ اللّه وَ الله وَ اللّه وَ الله وَا الله وَالله وَالله وَا الله وَالله وَا الل



لقد مزجوا حرارة الألم بلذة الطاعة، فانقلب الأنين حنينًا، والمشقة شوقًا!! ونحن: أقعدنا ألم الضرس، ووجع الرأس - ليس عن ساح الكفاح - بل عن إجابة داعي الفلاح؟! ثم نطلب بعد ذلك عزًا، ونأمل نصرًا، حالنا كما قال الأول:

# يحاول نيل المجد والسيف مغمد ويأمل إدراك العلى وهو نائـــمُ!

لا تهزمهم الإبل: وفي حنين لما انكشف النبي وأصحابه ولم يبق مع النبي والا عدد قليل جدًا، أمر العباس أن ينادي بالناس: أين أصحاب الشجرة ؟! وكان العباس صيتًا، قال: فناديت بأعلى صوتي، أين أصحاب الشجرة !! قال: فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها، فقالوا: يا لبيك. قال: فاقتتلوا والكفار.. ولابن إسحاق نحوه وزاد «فجعل الرجل يعطف بعيره فلا يقدر، فيقذف درعه ثم يأخذ بسيفه ودرقته ثم يؤم الصوت »[فتح الباري ٨/٠٠]. إنها التربية النبوية على بذل النفوس والأموال رخيص في سبيل الله، وإجابة داعي الله لا يحجز عنه خوف أو طمع. فهل تملك لغة تعلق بها على هذه المواقف ؟!

انتهينا انتهينا: وحين هاجر الصحابة إلى المدينة لم تكن الخمر قد حرمت بعد، فكان منهم من يتعاطاها كما يتعاطى الحلال من الطعام والشراب، يشربونها في نواديهم ومجالسهم فلما نزل قوله تعالى: ﴿ فَهَلَ أَنْمُ مُنَهُونَ ﴿ إِلمائدة: ٩١]. قالوا: انتهينا انتهينا. يقول أنس: كنت ساقي القوم يومئذ في بيت أبي طلحة، وإذ بمنادي رسول الله انتهينا دي فقال: اخرج فانظر، فخرجت فإذا مناد ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت، قال: فجرت في سكك المدينة فقال في أبو طلحة: اخرج فاهرقها، فهرقتها.. "[البخاري (١٤٦٤) فجرت في سكك المدينة فقال في أبو طلحة: اخرج فاهرقها، فهرقتها.. "[البخاري (١٩٨٠) واللفظ لمسلم (١٩٨٠) واللفظ لمسلم]. لقد كان يكفي الصحابة أن يسمعوا كلمة واحدة في تحريم شيء حتى يجتنبوه في امتثال تام واستجابة عامة لم يشهد التاريخ لها مثيلاً!! لم يكن يمنعهم من تركها جريان العادة عليها، ولم يكونوا بحاجة إلى أيام ليتدرجوا في تركها، الهد تركوها مباشرة. وهذه هي حال أصحاب الإرادة القوية، تلك الإرادة التي ينشئها الإيمان، فتباشر آيات القرآن بالقبول والإذعان، إنها صورة عظيمة لمجتمع الصحابة!! فهل نجد في حاضر الأمة أفرادًا حين يقال لهم: إن الغناء محرم، والدخان محرم، والربا محرم يكون رجع صدى أحدهم «سمعنا وأطعنا»؟!. إنه الإيمان الذي باشر القلوب محرم يكون رجع صدى أحدهم «سمعنا وأطعنا»؟!. إنه الإيمان الذي باشر القلوب



فجعلها تذعن راضية مختارة! قارن هذا مع ما جرى في القرن العشرين (حيث أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تخلص شعبها من مضار الخمر وتجرب ما جاء به القانون الإسلامي فشرعت في سنة ١٩٣٠ قانون تحريم الخمر، والذي حرم على الناس بيع الخمور أو شراءها أو صنعها أو تصديرها أو استيرادها وقد مهدت الحكومة لهذا القانون بدعاية واسعة عن طريق السينما والتمثيل والإذاعة ونشر الكتب والرسائل، وكلها تبين مضار الخمر مدعومة بالإحصائيات الدقيقة والبحوث العلمية والطبية، وقد قدر ما أنفق بـ ٦٥ مليونًا من الدولارات، وسودت تسعة آلاف مليون صفحة في بيان مضار الخمر والزجر عنها، وأنفق ما قدر مجموعة بأربعة ملايين ونصف من الجنيهات لأجل تنفيذ هذا القانون، ودلت الإحصائيات للفترة الواقعة بين تاريخ تشريعه وبين تشرين الأول ١٩٣٣ أنه قتل في سبيل تنفيذ هـذا القانون مائتا نسمة، وحبس نصف مليون، وغرم المخالفون له غرامات تبلغ مليون ونصف المليون من الجنيهات، وصودرت أموال تقدر بأربعمائة مليون جنيه. وكان آخر المطاف أن اضطرت الحكومة الأمريكية إلى إلغاء قانون التحريم في أواخر سنة ١٩٣٣، ولم تنفعها تلك الأموال الطائلة والتضحيات الجسيمة لحمل الناس على ترك الخمر الثابت ضررها، لأن القانون لم يكن له سلطان على النفوس يحملها احترامه وطاعته. ولكن كلمة ﴿ فَأَجْتِنْبُوهُ ﴾ [المائدة: ٩٠] التي جاءت بها الشريعة الإسلامية في جزيرة العرب وبين أناس اعتادوا شربها دون أن يسبق ذلك دعاية واسعة أو نشر كتب ورسائل - ألجمت الأفواه عن تذوق الخمر ودفعت أولئك الناس إلى إراقة خمورهم بأيديهم لا بيد شرطى أو رقيب [المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية عبد الكريم زيدان ص٣٧].

نفوس روضت شهواتها: وصورة أخرى في هذا المعنى من الاستجابة لله ولرسوله وليستر والتخلص من الحضوض النفسية والانتصار على دافع الشهوة، نعرض لذلك في وقت نرى كثيرًا من الشباب قد باع دينه من أجل شهوة زائلة ونزوة عارمة، (ففي البخاري في خبر قدوم وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم وأنه خيرهم بين الأموال والسبي فاختاروا السبي فقام رسول الله وسي الشه من أله من أله تم قال: «أما بعد فإن إخوانكم قد جاءونا تائبين وإني قد رأيت أن أرد اليهم سبيهم فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل». فقال الناس: قد طيبنا ذلك يا رسول الله، فقال رسول الله وقال ممن لم يأذن،



فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم ». فرجع الناس، فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول الله والمنافئة وانظر رسول الله والمنافئة فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا) [البخاري (٢٦١٨)] تصور هذا الموقف وانظر مدى الاستجابة، السبي وزع والجواري قسمت ثم يأتي الطلب بعد أن تعلقت النفوس بل ربما بعد أن هيئت الجارية لسيدها!! نقل ابن حجر عن ابن إسحاق في مغازيه » قال: حدث في أبو وجزة يزيد بن عبيد السعدي أن رسول الله والله والمنافئة أعطى من سبي هوازن علي بن أبي طالب جارية يقال لها ربطة بنت حبان بن عمير، وأعطى عثمان جارية يقال لها ربطة بنت حبان بن عمير، وأعطى عثمان جارية يقال لها زين بب بنت خناس، وأعطى عمر قلابة فوهبها لابنه، قال ابن إسحاق: فحدثني نافع عن ابن عمر قال: بعثت جاريتي إلى أخوالي في بني جمح ليصلحوا لي منها، حتى أطوف عن البيت ثم أتيتهم، فخرجت من المسجد فإذا الناس يشتدون، قلت: ما شأنكم؟ قالوا: رد علينا رسول الله والله والمناءنا وأبناءنا فقلت دونكم صاحبتكم فهي في بني جمح، فانطلقوا فأخذوها [فتح الباري ٢٠/٨ طدار السلام] إنها الاستجابة في الوقت الذي تعلق فيه القلب، واشتاقت فيه النفس، إننا لا نستطيع أن نجرد ابن عمر من معاني الرغبة فيه، ولا من إنسانيته، لكنه الإيمان الذي يصنع العجائب وكفي!

بعد ما غلت القدور: وصورة أخرى في هذا المعنى من الاستجابة الجماعية، ففي صحيح البخاري عن ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: أصابتنا مجاعة ليالي خيبر فوقعنا بالحمر الأهلية فانتحرناها، فلما غلت القدور نادى منادي رسول الله: أكفئوا القدور، فلا تطعموا من لحوم الحمر شيئا» [البخاري (١٩٥٥)] وفي لفظ لمسلم «فأكفئت القدور بما فيها وإنها لتفور بما فيها» [مسلم (١٩٤٠)]... (مجاعة) و(القدور تغلي) أي استشراف سيكون عند الصحابة، وأي تعلق ستبلغه نفوسهم!! ثم في هذه الحالة تأتيهم الأوامر النبوية أن الحمر الأهلية قد حرمت.. فما العمل؟! اكفئوا القدور.. هل أحالوها مظاهرات واحتجاجات يملأ ضجيجها الأسواق والساحات العامة؟! لا (فأكفئت القدور بما فيها وإنها تفور بما فيها) وانتهت القضية.. ودون أي مراجعة!!

التنظيم العجيب: وفي حديث كعب بن مالك الطويل[البخاري (٤٤١٨)] في خبر تخلفه عن غزوة تبوك يقول - واقرأ العجب في حديثه - وفيه: (فنهى رسول الله والله عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه، فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا، حتى تنكرت في نفسي



الأرض فما هي التي أعرف. فلبثنا على ذلك خمسين ليلة، فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين، وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد حتى إذا طال على ذلك من جفوة الناس، مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة - وهو ابن عمى وأحب الناس إلى الله - فسلمت عليه، فوالله ما رد عليَّ السلام، فقلت: يا أبا قتادة، أنشدك بالله هل تعلمني أحب اللَّه ورسوله؟ فسكت، فعدت له فنشدته فسكت، فعدت عليه فنشدته، فقال: اللَّه ورسوله أعلم، ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار قال كعب: حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين، إذا رسول رسول اللَّه عَيْكُمْ يأتيني فقال: إن رسول اللَّه عَيْكُمْ يأتيهُ يأمرك أن تعتزل امرأتك، فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لا، بل اعتزلها ولا تقربها، وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك، فقلت لامرأتي: الحقى بأهلك، فتكوني عندهم حتى يقضى اللَّه في هذا الأمر ) إن الكلمات تعجز عن التعليق على هذا الموقف، عن ماذا نتحدث؟! هل نتحدث عن الانضباط العام من الصحابة في عدم الحديث مع كعب وصاحبيه حتى استوحشت عليهم الديار؟! أم نتحدث عن الحميم والقريب لكعب - أبو قتادة - وكيف أنه استجاب للأمرمع شدته، أجزم أن هذا الأمرلوطلب من أبي قتادة أيام الجاهلية فستكون الثريا أقرب إلى الطالب منها، فالعصبية قد ضربت فيهم أطنابها، وشدت عليهم حبالها، قد صوت شاعرهم فقال:

لكنه الإيمان!! وسنكررها: إنه الإيمان حين يستقر في القلوب..

ثم لا ننسى هذه الاستجابة الفذة من كعب القصة - فقد تتابعت عليه المحنة، ولا يزال على استعداد تام لقبول أوامر النبي رفي متى ولو كان ذلك في فراق زوجته ؟!

عند تحويل القبلة: عن البراء أن رسول الله والله والله



معاملة النساء: في الجاهلية كان الرجل يستنكف على المرأة، ويرى أنها مسخرة لخدمته، مخلوقة لحاجته، حتى إذا أشرقت أنوار الرسالة تحولت الصخور الجلمد – التي كانت قبل في الجاهلية – إلى قلوب لينة تلين إلى ذكر الله وأمره، تبتغي الأجر مظانه، فعن العرباض بن سارية وقال: قال رسول الله والله والسقى الرجل امرأته الماء أجر». قال: فقمت إليها فسقيتها وأخبرتها بما سمعت [السلسلة الصحيحة رقم (٢٧٣٦)].

الحلف بالله: وفي الجاهلية أيضا اعتاد الناس تعظيم الآباء حتى كانوا يحلفون بهم، فلما نهاهم النبي وصلح عن ذلك، هل اعتذروا بجريان العادة؟! عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله وصلح " إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم » وفي رواية: «فمن كان حالفًا فليحلف بالله، أو ليصمت » وفي رواية: قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله وصلح والله والمناه الله والمناه الله والمناه والمناه الله والمناه والمناه والمناه والمناه التناه والمناه التناه وفيها محاذير شرعية - اللعان، التنابز بالألقاب ونحوها - ثم إذا نهيتهم عنها وجدت أن تغيير ذلك يحتاج إلى زمن!!

باب النساء: وعن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله وسي «لو تركنا هذا الباب للنساء. قال نافع: فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات »[أبوداود (٢٦٠-٥٧١) وصححه الألباني] إنه تمام الانقياد ومنتهى الاستجابة والطاعة، يكفي أن يقترح النبي وسي فتنقاد النفوس لذلك، كأنما تؤمر به أمرًا.

عند تأبيرالنخل: وإذا كان الاقتراح منه وقي الأمر، فإن الظن وتوقع الأصلح يكفي للتسليم والانقياد، عن موسى بن طلحة عن أبيه قال: مررت مع رسول الله وقي التسليم والانقياد، عن موسى بن طلحة عن أبيه قال: مررت مع رسول الله وقي يقي يقد وم على رءوس النخل، فقال: «ما يصنع هؤلاء؟» فقال وا يلقحونه، يجعلون الذكر في الأنثى فيلقح، فقال رسول الله وقي الأنثى فيلقح، فقال والله وقي والله وقي والله في الله في اله في الله في الله في الله في الله في اله

إن قلت قم قال: رجلي ما تطاوعني.. أو قلت خذ قال: كفي ما تواتيني!!

هزم وا أطماعهم: وقريب من هذا الموقف ما روي في سنن أبي داود عن أم سلمة قالت: أتى رسول الله وسلم في مواريث لهم لم تكن بينة إلا دعواهما، فقال النبي وسلم أنا بشر مثلكم وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بعجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذ منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار. فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما حقي يأخذ منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار. فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما حقي لك »[رواه أبو داود (٣٥٨٤)]. قارن ذلك مع واقعنا الذي اشتعلت فيه الخصومات، وازدادت فيه العداوات، وبحت فيه أصوات الدعاة تنادي ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤُمِنُونَ إِخُوهٌ ﴾ [الحجرات: ١٠] ولا مجيب؟!

في التذلل للإخوان: (عن علي بن زيد، قال: بلغ مصعب بن الزبير عن عريف الأنصار شيء، فهم به، فدخل عليه أنس بن مالك شفقال له: إني سمعت رسول الله عليه أنس بن مالك شفقال له: إني سمعت رسول الله يقول «استوصوا بالأنصار خيرًا - أوقال: معروفًا - اقبلوا من محسنهم، وتجاوزوا عن مسيئهم» فألقى مصعب نفسه على سريره، وألزق خده بالبساط، وقال: أمر رسول الله على العين والرأس، فتركه) [السلسلة الصحيحة رقم (٣٠٠٩)] لقد انطفأت نار العداوة إكراما لقول رسول الله على المنه على ما أكرم الجيل وما أعظم الأمة التي ينتسب إليها هؤلاء!.



الوصية: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله ولله والله والل

تنفيذ الأمرالعام: وأخرج البيهقي بسند صحيح من طريق ثابت عن ابن أبي ليلى: كان النبي وسي يخطب فدخل عبد الله بن رواحة فسمعه يقول: «اجلسوا» فجلس مكانه خارجًا من المسجد، فلما فرغ قال له: «زادك الله حرصًا على طواعية الله وطواعية رسوله»[الإصابة رقم الترجمة (٢٨٦٥). ط.بيت الأفكار الدولية]. ومثله روي عن ابن مسعود أن النبي كان يخطب فقال للناس: «اجلسوا» فسمعه ابن مسعود وهو على الباب فجلس؛ فقال وسي الله ادخل»[حياة الصحابة ص (٢٧١) طبيت الأفكار، وعزاه لابن أبي شيبة وهوفي كنز العمال (٧/٢٥)]. أي حالة من حالات الانضباط والاستجابة هذه الحالة، إنه الصدق الذي لا يحتاج معه إلى متابعة أو مراقبة، قارن ذلك بحال المنافقين الذين يستخفون من الناس، ويفرحون أن تغيب عنهم الأعين ﴿ يَسَلّلُونَ مِنكُمْ لِواذاً ﴾ [البور: ٣٦] حتى لا يقعوا في طائل التكليف.

الريطة: وعن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده قال: (هبطنا مع رسول الله على من أبيه عن جده قال: (هبطنا مع رسول الله على ثنية فالتفت إلى وعلى ريطة مضرجة بالعصفر فقال: «ما هذه الربطة عليك؟! فعرفت ما كره فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورًا لهم فقذفتها فيه ثم أتيته من الغد فقال: يا عبد الله ما فعلت الريطة؟ فأخبرته فقال: ألا كسوتها أهلك فإنه لا بأس به للنساء) [أبوداود (٤٠٦٦) وحسنه الألباني].

والنساء شقائق الرجال، لم يكن حالهم بأقل من الرجال لقد استجبن وما استلبثن، سجل لهن التاريخ مواقف يشتد منها العجب مقارنة بالواقع المعاصر؟!

النساء والحجاب: أخرج ابن حاتم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: لما نزلت قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّيِّىُ قُلُ لِلْأَزُولِ فِي وَبِنَانِكَ وَنِسَاءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدُنِينَ عَلَيْهِنَ مِن جَلَيْ بِيهِنَ ﴾ [الأحزاب: ٥٩] خرجت نساء الأنصار كأن على رءوسهن الغربان من السكينة، وعليهن أكسية سود يلبسنها »[ابن كثير في تفسير الآية ٢/٨٤ ط دار طيبة وروى ابن أبي حاتم بمعناه عن عائشة في نساء الأنصار عند نزول قوله تعالى (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَ عَلَى جُيُوبِهِنَّ) ابن كثير ٢/٦٤. وهو في سنن أبي داود (٤١,٢) وصححه الألباني].

الاحتشام من الإيمان: وعن عائشة قالت يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله ﴿ وَلَيْضَرِينَ يَخُمُوهِنَ عَلَى جُيُومِنَ ۗ ﴾ [السور: ٣١] شققن مروطهن فاختمرن بها البخاري (٤٧٥٨)]. الله أكبر.. شققن مروطهن مباشرة فاختمرن بها! لم تنتظر حتى تذهب إلى السوق فتشتري خمارًا!! لقد كانت المرأة من الصحابة لا تعرف الحجاب قبل الإسلام، فلما نزل الأمر به، سارعت في الاستجابة حتى لكأنها متحجبة منذ زمن!! فهل تعي ذلك نساء المؤمنين اللاتي ولدن في الإسلام فتحفظ حجابها، وتستجيب لنصح الناصح حين تؤمر بتغطية ما ظهر من بدنها - وهي المرأة التي اعتادت الحجاب من نعومة أظفارها وعلمت أنه أمر ربها -؟!

عدم الاختلاط: عن أبي أسيد الأنصاري أنه سمع النبي وهو خارج من المسجد فاختلط رجال مع نساء في الطريق فقال والسيد فقال المعشر النساء استأخرن فإن ليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق، قال أبو أسيد فقد رأيت المرأة تلتصق بالجدار حتى أن ثوبها يعلق بالجدار من شدة لصوقها به "[أبوداود (٢٧٢ه) وحسنه الألباني]. واليوم تجد الرجل أحيانًا هو الذي يلتصق بالجدار بسبب صفاقة المرأة وقلة حيائها، وذهاب الأدب عنها!!.

هذا شيء من خبرالصحابة الذين كانت حياتهن كلها استجابة لأمرالله ورسوله عرضناها من أجل بعث النفوس على التأسي: ﴿ لَقَدْكَانَ لَكُرُ فِيهِمْ أُسُوةً حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُوااللّهَ وَالْيُوْمُ الْآخِرَ وَمَن يَنُولُ فَإِنَّ اللّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْخَييدُ ( ﴿ لَقَدْكَانَ لَكُرُ فِيهِمْ أُسُوةً حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُوااللّهَ وَالْعَنِي لَا اللّهُ اللّهُ هُو الْغَنِيُ الْخَييدُ ( ﴿ الممتحنة: ٦].

### فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح

وحين نبتغي للأمة عزًا ونطلب لها نصرًا، فلابد أن نحتذي حذو السلف الصالحين من الصحابة والتابعين، كما قال الإمام مالك رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها.

فها هي أخبار القوم قد نشرت لك، وأعلامهم قد رفعت إليك، قد صوت الداعي بك فعليك بالحق وهلم فالحق، فالصبح قد بان ضيائه، واستبان نهاره، وأشرقت أنواره. أهـ

رضي الله عن الصحابة الكرام، فقد بلغ من اقتدائهم به صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يفعلون ما يفعل، ويتركون ما يترك دون أن يعلموا لذلك سببا أو يسألوه عن علة الحكم.



عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس خاتما من ذهب، فنبذه فقال ( «لا ألبسه أبدا»، فنبذ الناس خواتيمهم)[البخاري رقم (٥٨٦٧)].

وروى أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى القوم ذلك ألقوا نعالهم، فلما قضى صلاته قال: (ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟)، قالوا: رأيناك ألقيت نعليك، فقال: (إن جبريل أخبرني أن فيهما قذراً) [أبو داود رقم (١٥٠). صححه الألباني في صحيح أبي داود (٢٦)].

فإذا بلغ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه الدرجة، في الاقتداء بفعله والامتثال لأمره، فكيف بنا ونحن عالة عليهم في الفقه والعلم.

إذا تأملنا أخبارهم رضي الله عنهم وتأملنا حالنا وحال كثير من الناس اليوم.

كيف هُم يُدعون إلى سُنّة نبيِّهم صلى الله عليه وسلم ثم يتردّدون ويتلكؤون يعتذرون بآلاف الأعذار.. إنه سنّة .. لعله ليس بواجب .. لعله غيرصحيح .. فهذا يزعم أنه لا يستطيع أن يتخلّى عن سيجارته، فهو أسيرُّلها . وآخريدّعي أنه لا يتعامل بالربا، مع أنه في قرار نفسه موقنُ بأنه « مُرايي « وثالث يطلق العنان لعينه بالنظر للمحرمات .. يُصبح ويُمسي عليها ورابع يطلق العنان لأذنيه لسماع المحرمات من الغاني والغيبة والنميمة .. أين هؤلاء جميعاً من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟؟!!

وأمثلة ذلك مما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم كثير جداً، وعلى نهجهم سار أتباعهم ومن تبعهم من أئمة السلف إلى زماننا هذا ﴿ إِنَّمَاكَانَ قُولُ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُواً إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمُ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْناً وَأُولَتٍكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَغْشَ ٱللَّهَ وَيَتَقّدِ فَأُولَتٍكَ هُمُ ٱلفَا إِزُونَ ﴿ وَهَا يَكُولُوا سَمِعْنا وَأَطُعْناً وَأُولَتٍكَ هُمُ ٱللهَ وَرَسُولَهُ,

## كيف نعظم كلام الله عزوجل

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من علم آية من كتاب الله كان له ثوابها ما تلبت » [السلسلة الصحيحة]



من أحب القرآن أحب الله ورسوله، فمن أحب شيئاً أكثر من ذكره، ولا شيء عند المحبين أحلى من كلام محبوبهم، فهولذة قلوبهم وغاية مطلوبهم، كما قال بعض السلف: (إذا أردت أن تعرف قدرك عند الله فانظر إلى قدر القرآن عندك).

من تعظيمك لأمرالله سبحانه وتعالى أن تعظم كتابه إن كتاب الله عزوجل هو كلامه ليس من شيء حولك إلا وهو مخلوق إلا شيء واحد أتدري ما هو ؟! إنه كلام الله فتعظيمك لهذا القرآن هو تعظيم لله تبارك وتعالى إذا لا بد من تعظيم هذا القرآن برفعه حسا ورفعه معنى تعظيم هذا القرآن بالإقبال عليه وعدم هجرانه تعظيم هذا القرآن بالإئتمار بأمره والانتهاء عما نهى عنه تعظيم هذا القرآن بتصديق أخباره.

كيف أنت أيها العبد حينما تستمع إلى نداء الله سبحانه وتعالى لك يتوجه إليك وهو العظيم عزوجل (يا أيها الذين آمنوا).

عشرات الآيات في القرآن الكريم تناديك (يا أيها الذين آمنوا)، فكيف تجد نفسك أمام هذا النداء العظيم من الله تبارك وتعالى .

إن الناس ينادونك إن أباك يناديك أمك تناديك مديرك في العمل يناديك اجعل هناك مقارنة شجاعة صريحة.

بين تأثرك استماعك إنصاتك تجاوبك مع نداء أولئك ومع نداء الله عزوجل وهو يقول: (يا أيها الذين آمنوا)، إنه ليس خطاب من والدولا من مدير ولا من أمير ولا من ملك من ملوك الدنيا إنه رب العالمين، ولا شيء عند المحبين أحلى من كلام محبوبهم.

ولذلك سيتعلق قلبك بكلامه وبكتابه فلا تقرأ القرآن إلا ويهتز قلبك وتدمع عينك ويقشعر جسدك وبدنك لأن هذا الكتاب يأخذ عظمته من عظمة الله.

وهكذا كان أهل الإيمان رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم إذا جاء الأمر والنداء من الله عز وجل به أو ماذا ينهى الله عز وجل عنه

وما أجمل قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه (إذا سمعت قول الله عز وجل: (يا أيها الذين آمنوا) فأرع لها سمعك، فهي إما خير تؤمر به، أو شرتنهي عنه)

﴿ وَمَامِن دَاَبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَآئِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا ۚ أُمَمُّ أَمْثَالُكُمْ مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكَتَّبِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿ إِلَىٰ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

(اشتمل القرآن على كل شيء، أما أنواع العلوم فليس مسألة إلا وفي القرآن ما يدل عليها، وفيه علم عجائب المخلوقات، وملكوت السموات والأرض، وما في الأفق الأعلى، وما تحت الثرى، وأسماء مشاهير الرسل والملائكة، وأخبار الأمم، وفيه بدء خلق الإنسان إلى موته، وكيفية قبض الروح وما يفعل بها، وعذاب القبر والسؤال فيه، ومقر الأرواح، وأشراط الساعة). [(السيوطي) واستطرد بعدها طويلا في تعداد العلوم].

عبد الله: إذا وجدت الأيام تمر عليك، وليس لكتاب الله حظ من أيامك وساعات ليلك ونهارك، فابك على نفسك، واسأل الله العافية، وانطرح بين يدي الله منيبا مستغفرا، فما ذلك إلا لذنب بينك وبين الله، فوالله ما حرم عبد الطاعة إلا دل ذلك على بعده من الله عز وجل. يقول ابن مسعود (إذا كنت في خلوتك لا تبكي على خطيئتك ولا تتأثر بتلاوة كتاب ربك فاعلم أنك مسكين قد كبلتك خطيئتك).

أخي: اغتنم ساعات العمر في الإقبال على تلاوة كتاب الله وجاهد نفسك ولوجزءا كل يوم فستجد نفسك لا تشبع من تلاوته وأتبع ذلك بالعمل وواظب على ذلك حتى المات وستحظى بالفوز العظيم في الدار الأخرى ...

كان أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله (إذا ختم عليه الخاتم القرآن أجلسه بين يديه ووضع يده على رأسه وقال: يا هذا اتق الله فما أعرف أحدا خيرا منك إن عملت بالذي علمت).

فكم من مسلم إذا تكالبت عليه الهموم توضأ وتطهر ثم انتحى زاوية في بيته وأخذ المصحف يتلوه ويتلو فتزاح عنه الهموم وتنجلى فيقوم وكأنما نشط من عقال.

وكم من مسلم اضطجع على جنبه الأيمن عند نومه وقرأ على نفسه بضع آيات كأنما يمد بها طريقا إلى ربه ويبتغي بها رضاه فنام قرير العين آمناً بحفظ الله ورعايته.

وكم من مسلم أصابته الوحشة واستولى عليه الخوف فآنس نفسه بآيات فوجدها نعم الأنيس، أزالت وحشته، وأذهبت خوفه، كم من مسلم اضطرب وارتعد فتلا آيات فأنزل الله عليه سكينته وآمن روعته.



وكم من مسلم التمس الشيطان إلى قلبه سبيلاً وألقى إليه بالشبهات والشكوك فما تكاد تنقدح شرارتها حتى يدعوه داعي الإيمان إلى ترتيل آيات من القرآن فتقضي على كل شبهة وتقطع كل شك فيعود قلبه مطمئناً. وكم من مسلم ناله الفقر ومسه الجوع فوجد في القرآن غناه وفي تلاوته غذاءه

و كم من مسلم كاد أن يطغيه غناه وتذهب به بهجته فأنقذه الله بالقرآن يتلوه، فانكشف له الستار، وتذكر نعمة ربه فابتغى ما عند الله بما عنده

فإن جرب أحد شيئاً من هذا فوجده فليحمد اللَّه فإنها نعمة عظمى أنعمها اللَّه عليه، وإن جرب أحد مثل هذا فاستعصى عليه أولم يجد فلينظر في حاله وليفتش عن العلة في نفسـه فإنه من قِبَلِه هو أتى يقول بعض السلف مخاطبا نفسـه : يا نفس اقرئي القرآن كأنك سمعته من الله حين تكلم به فجاءت الحلاوة يقول الشعبي يقول تعالى ﴿ أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَاكَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ١٠٠ ﴾ [محمد: ٢٤] يقول ابن جرير الطبري :إني لأعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأويله كيف يلتذ بقراءته ويقول ابن تيمية عند قوله تعالى ﴿ لَّا يَمَسُّ مُ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ (٧٠) ﴾ [الواقعة: ٧٩]، فإذا كان ورقه لا يمسه إلا المطهرون فمعانيه لا يهتدى إليها إلا القلوب الطاهرة ويقول الزركشي [من لم يكن له علم وفهم وتقوى وتدبر لم يدرك من لذة القرآن شيئاً]ويقول [إني لأعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأويله كيف يلتذ بقراءته ] ويقول ابن قدامة (وليعلم أن ما يقرأه ليس كلام بشر وأن يستحضر عظمة المتكلم به سبحانه وتعالى ويتدبر الكلام). وقد قيل لسفيان : الرجل إذا قام إلى الصلاة أي شيء ينوى بقراءته وصلاته ؟ قال ينوى أنه يناجي ربه . وأن يستشعرأن الله عزوجل بعظمته وعليائه وكبريائه يستمع للقارئ حسن الصوت كما ورد في الحديث (اللَّه أشـد أذنا -أي استماعا- إلى الرجل حسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته ) ويقول سلمان السنيدي [ فربما يعيش لحظة مع معنى قرآني تكلم به الله مشعراً به خلجات قلبه حياة أخرى ولقراءته طعماً ولدعائه لذة]، يقول سهل بن عبد اللَّه لأحد طلابه: أتحفظ القرآن؟ قال: لا ، قال: واغوثاه لمؤمن لا يحفظ القرآن فبم يترنم ؟ فبم يتنعم ؟ .

أقول: ما تلذذ المتلذذون وما تنعم المتنعمون بمثل ما يتنعم به متدبرو القرآن فلذة



المحبوبين بكلام محبوبهم فهو غذاء قلوبهم وغاية مطلوبهم ولا يتأتى هذا إلا بالتدبر والتفكر في معاني القرآن وأسراره والتأثر به .

قال أحمد بن الحواري: إني لأقرأ القرآن وأنظر في آية فيحير عقلي بها، وأعجب من حفاظ القرآن كيف يهنيهم النوم، ويسعهم أن يشتغلوا بشيء من الدنيا وهم يتلون كلام الله، أما إنهم لو فهم وا ما يتلون، وعرفوا حقه وتلذذوا به واستحلوا المناجاة به لذهب عنهم النوم فرحاً بما رزقوا.

البكاء عند تلاوة القرآن وسماعه ليس مقصودا لذاته ولا هو المراد في الأصل إنما المقصود حضور القلب وتدبره لما يتلو ويسمع فيحدث له ذلك إيمانا ويقينا ورغبة ورهبة ومحبة وشوقا توجب له هذه الأمور خضوعا وخشوعا وذلا وانكسارا يصاحب ذلك رقة وبكاء وهذا فعل السلف فهذا البكاء يمدح ويثني على صاحبه لا البكاء المجرد عن السبب الذي ذكرت العاري عن الخشوع الذي وصفت ولا البكاء المتكلف أو البكاء الذي يراد به وجه الخلق. وليحاول العبد إن ويستحضر ما يتلى عليه ويتدبر ويستشعر عظمة الله كان كذلك أن يعيش مع آيات القرآن ويحيا في ظلاله فلن يتذوق حلاوته إلا إذا عاش حياة الأوائل الذين تربوا على هذا القرآن، كما أنه يحاول أن يبكي فإن البكاء مذهب للذنوب، محرق للآثام، ولقد قال بعض السلف: «ما جفت الدموع إلا لقسوة القلوب، وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب، وما كثرت الذنوب، إلا من كثرت العيوب»

فإذا هُبًى للعبد شيخ حسن الصوت يقرأ بحزن وخشوع فهنيئاً له، بالقراءة بالترتيل والخشوع تؤثر في السامع وذلك لأن الصوت الحسن نعمة من الله تعالى. قال القاضي أبو بكر ابن العربي «الأصوات الحسنة نعمة من الله تعالى وزيادة في الخلق ومِنَّة، وأحق ما لبست هذه الحلة النفيسة والموهبة الكريمة كتاب الله فنعم الله إذا صرفت في الطاعة فقد قضى بها حق النعمة ».

وقال بعض السلف: «تفقد قلبك عند ثلاث: عند تلاوة القرآن وعند الذكر وعند الصلاة، فإن لم تخشع فاسأل الله أن يمن عليك بقلب فإنه لا قلب لك »يقول الفضيل بن عياض: (من لم يستأنس بالقرآن فلا آنس الله وحشته) ما أعظمها من جلسة حين يكون جليسك مصحفك وأنيسك الله من تفرد بالعلم لم توحشه خلوة ومن تسلى بالكتب لم تفته سلوة ومن آنسته قراءة القرآن لم توحشه مفارقة الإخوان.

ذكرالله أثر القرآن على المؤمنين في عدة آيات منها قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ اللَّهِ أَثْرَاللَّهُ أَثْرُاللَّهُ وَجِلَتْ قُلُو بُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ ءَايَنَهُ وَزَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُو بُهُمْ وَإِذَا تُلِيتُ عَلَيْهِمْ ءَايَنَهُ وَزَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ ءَايَنَهُ وَزَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ وَإِذَا تُلْكُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ اللّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ وَإِذَا لَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ وَإِذَا لَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ وَإِذَا لَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَإِذَا لَكُونَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَإِذَا لَكُونَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُمْ مَا عَلَيْكُونَا عَلَيْهُمْ عَلَيْكُونَا عَلَى اللّهِ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُولَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكَالِكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَاكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُو

ما أجمل ما قاله ابن الخطيب في هذه الآية ليقرأ هذه الآية وليتدبرها كل مؤمن وليعرضها على نفسه فإن وجدها تنطبق على صفاته فليهنأ بما أتاه الله من فضل وما وهبه من خيروإن وجدها في واد وهو في واد فليلجأ إلى الرحيم الودود وليجأر إلى اللطيف الحميد أن يصفي قلبه ويزيده إيماناً وتوكلاً فنعم المجيب .

أخي في الله: أين ذهب قلبك وفكرك وأنت تقرأ كتابه العزيز؟

فتقف عند وعيده.. وشديد عقابه.. ما يتفطر له أكباد الخائفين.. وتوجل منه قلوب المتقين أخي: ﴿ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

أخي المسلم: خوف الله تعالى ملأ قلوب العارفين .. وملك أفئدة المتقين .. ففارقوا اللذات .. وهجروا الشهوات .. وعكفوا على الصالحات .. فأناروا نهارهم بالذكر .. وليلهم بالتهجد .

فما أحوجنا إلى العودة إلى القرآن المجيد تلاوة وتجويدا حفظا ووعيا تدبرا وفهما تعظيما وتقديرا عملا وتطبيقا حكما وحاكما ومشرعا وتعلما وتعليما ونشرا وغياب أحد هذه الأمور عن واقعنا هجر للقرآن فكيف بهجرها جمعاء!!

فعلى هذه الأمة الاهتمام بنبراس حياتها ووسيلة بقائها كتاب الله العظيم وسنة رسوله الكريم وإني لحزين كل الحزن حزنا يقطع القلب ويحرق الأفئدة ويضيق الصدور



على شبابنا الذين يحفظون مئات الأغاني ولا يحفظون بعض آيات القرآن الكريم ولا يحسنون قراءته ولا يعملون بهديه ولا يعظمونه حق التعظيم أن يستبدلوا بالبعر بعيرا وبالثرى ثريا فيعوا القرآن ويحفظوا الفرقان بدلا من مزمور الشيطان.

فعليك أخي الحبيب: بسماع الآيات لا سماع الأبيات وسماع القرآن لا سماع مزامير الشيطان وسماع كلام رب الأرض والسماء لا سماع قصائد الشعراء وسماع الأنبياء والمرسلين لا سماع المغنين والمطربين

سبحان الله إربنا لم أنزل الله هذا القرآن هل أنزله لتصنع منه الحجب وتوضع للأطفال ؟ هل أنزله ليتلى في المقابر على الأموات ويتخذ منه المتمشيخون وسيلة لابتزاز أموال الناس بالباطل ؟ هل أنزله ليتلوه الكسالى والعاطلون في قارعة الطريق بقصد الاستجداء ؟ هل أنزله ليعلق في صفحة واحدة على الجدران، وعلى أعناق المتبرجات للبركة والحرز ؟ هل أنزله ليصنع منه المشعوذون التمائم ويصيحوا على أبواب المساجد : آية الكرسي والمعوذات والآيات المنجيات بخمسة قروش ؟! هل أنزله ليتغنى به المنشدون ويطرب على نغماته السَّامعون، فيرسلون الآهات طرباً كأنهم في ملهى من الملاهي ؟! هل أنزله ليتخذ منه طريقة للاستخارة والتنجيم ؟ هل أنزله ليتلى صباح مساء دون فهم ولا تدبر ؟ غفرانك يا رب، ليس لهذا كله أنزلت كتابك الكريم ! لقد أنزلته ليتدبر الناس آياته وليكون لهم سراجاً منيراً. أنزلته ليكون بشيرا ونذيرا، أنزلته ليكون كتابا للأحياء لا للموتى، أنزلته ليتخذ منه المسلمون دستورهم ونظامهم سواء في دورهم أو أسواقهم، وسواء في معاهدهم أو محاكمهم.

لقد بشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أربعة عشر قرنا فقال: (تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا: كتاب الله وسنة نبيه) [رواه الحاكم وسنده حسن] ولما تمسك به أجدادنا حقيقة جعلوه [منهجهم] في الحياة ونبراسهم في العمل، غدونا سادة العالم وقادته في سنين قليلة. نقرأ القرآن كثيراً ولكن لا تتجاوز قراءته حناجرنا، نقرؤه دون فهم ولا تدبر ولا عمل، حتى صح في كثير منا قول السلف [كم من تالٍ للقرآن والقرآن يلعنه] أما آن لنا أن صحوا من غفلتنا!. أما آن لنا أن نرجع عن ضلالنا.

إن هذا الكتاب الذي هو مصدر حياتك، ومنبع قوتك لا اتصال لك به إلا إذا حضرتك الوفاة، فنقرأ عليك سورة (يس) لتموت بسهولة. فوا عجباً، كيف أصبح هذا القرآن



الذي أنزل ليمنحك الحياة والقوة، يتلى الآن لتموت براحة وسهولة.

الكتاب الذي أنزله الله إنه هداية للعباد وسبيلاً لسعادة الخلق، فتركه أكثرهم نسياً منسياً وجعلوه وراءهم ظهرياً، واستغله آخرون فجعلوه مجال تكسب ومحل استغلال، حتى أصبح القرآن مقارناً للموت والقبور حيث لا صيانة ولا عظة ولا اعتبار.

ومن ذلك تبركهم بتقبيل المصحف تعبداً وجوّزوا ذلك ظنا منهم أنه من التعظيم، وبعضهم يضعه على جبهته كمن يسجد على شيء ومعلوم أن تعظيم شعائر الله يكون بما شرعه الله.

إذا عظم في صدرك تعظيم المتكلم بالقرآن، لم يكن عندك شيء أرفع، ولا أشرف، ولا أنفع، ولا ألذ، ولا أحلى من استماع كلام الله جل وعز، وفهم معاني قوله تعظيماً وحباً له، وإجلالاً، إذ كان تعالى قائله، فحب القول على قدر حب قائله "يقول عثمان رضي الله عنه (لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا) لوسألت أي مسلم: أتؤمن بأن القرآن هدى، ونور، ورحمة، وموعظة وشفاء، وحياة للقلب ؟لأجابك وبلا تردد: نعم! ولكنك تأسف إذا علمت أن الكثير من المسلمين لا يعرف القرآن إلا في "رمضان"! فهو كمن يعلن استغناءه عن هدى الله، ونوره، ورحمته، وشفائه، وحياة قلبه أحد عشر شهرا!

(ما أخوفني أن يكون المصحف في بيتك وأنت مرتكب لنواهي الحق سبحانه فيه فتدخل تحت قوله: ﴿ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِم ﴾ [آل عمران: ١٨٧]. [ابن عقيل].

كتاب الله لو انتزعت منه لفظة ثم أدير لسان العرب في أن يوجد أحسن منها لم يوجد. [ابن عطية].

فما أحوجنا إلى العودة إلى القرآن المجيد تلاوة وتجويدا حفظا ووعيا تدبرا وفهما تعظيما وتقديرا عملا وتطبيقا حكما وحاكما ومشرعا وتعلما وتعليما ونشرا وغياب أحد هذه الأمور عن واقعنا هجر للقرآن فكيف بهجرها جمعاء.

ما أروع القرآن حين يكون مؤثرا في حياتنا كلها، ومفزعا لحل مشاكلنا! شكا مسئول للشيخ ابن باز -رحمه الله - عقبات يجدها في عمله، فأخذ الشيخ بيده وعقد أصابعه واحدا واحدا عند كل أمر من هذه الأوامر التي ختمت بها السورة: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّهِ بِنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ لَعَلَّكُمُ تُقُلِحُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ لَعَلَّكُمُ تُقُلِحُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ لَعَلَّاكُمُ اللَّهُ لَعَلَّاكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَعَلَّاكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَعَلَّاكُمُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالَالَا اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ



أحد الشباب كان يعاني من تعلقه ببعض الفواحش، وكان يجد شدة في تركها، حتى أذن الله بذهاب حبها من قلبه بسبب تدبره لقوله تعالى – عن يوسف عليه السلام –: ﴿ كَذَلِكَ لِنَصَّرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوّءَ وَٱلْفَحْشَاءَ ۚ إِنَّهُۥ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ اللهِ السلام، ولم فرجع لنفسه وقال: لو كنت مخلصاً لأنجاني ربي كما أنجى يوسف عليه السلام، ولم يمض وقت طويل حتى صارهذا الشاب أحد الدعاة إلى الله .

﴿ وَقَالُواْ لَا نَنفِرُواْ فِي ٱلْحَرِ قُلُ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرَّاً لَّوْ كَانُواْ يَفْقَهُونَ ﴿ التوبة: ٨١] ، الكثير من الناس ينفر في الحر، لكن فرق كبيربين نافر في حر الصيف ليبحث عن نزوة، ويقضي شهوة محرمة هنا أو هناك، لو دعي إلى خدمة دينه أو نفع أمته لاعتذر بشدة الحر! وبين نافر في الحر ليبلغ الخيروينفع الأمة! وسيعلم الفريقان عاقبة نفيرهم يوم قيام الأشهاد.

يقول أهل العلم: "إن من تعظيم كتاب الله أن لا يوضَع في أرض ليسَت محتَرَمة، وأن لا تمد الرجل، وأن لا توليه ظهرَك".

ومن تعظيم كتاب الله المحافظة على الكُتبِ العامّة والكتب المدرسيّة والصّحُف التي تشتمِل على آياتٍ من القرآنِ الكريمِ في غِلافها أو داخِلها، فلا تمتهن أوراق فيها ذكر الله، قال القاضي عياض رحمه الله: « من استخفّ بالقرآن أو بالمصحَف أو بِشيءٍ منه فهو كافِرُ بإجماعِ المسلِمين »، ويقول الإمام النووي في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن: «أجمع المسلمون على وجوب تعظيم القرآن على الإطلاق وتنزيهه وصيانته، وأجمعوا على أن من جحد حرفًا مجمعًا عليه أو زاد حرفًا لم يقرأ به أحد وهو عالم بذلك فهو كافر، وأجمعوا على أن من استخف بالقرآن أو شيء منه أو بالمصحف أو ألقاه في القاذورة أو كذّب بشيء مما جاء به من حكم أو خبر أو نفى ما أثبته أو أثبت ما نفاه وهو عالم أو شك في شيء من ذلك فهو كافر، وكذلك إن جحد شيئًا من كتب الله تعالى كالتوراة والإنجيل وأنكر أصله فهو كافر».

كل هذا من تعظيم كلام اللَّه تعالى، فالكلام يعظَّم بعظَم قائله، فكيف إذا كان المتكلم هو اللَّه جل في علاه ؟! فإنه واللَّه خير كلام وأجل كلام، كلام الملك العلام، وهو خير من كل ما يجمعه الناس من أعراض الدنيا وزينتها، والقرآن اليوم يواجه هجمة شرسة من الداخل والخارج، من داخل بلاد المسلمين ومن خارجها، فأما من الداخل فقد وجد من يمتهن القرآن ويلقيه في القمامات ويطأ ما فيه ذكر اللَّه برجله، ووجد من لطخ القرآن بالعذرة،

ووجد من لطخة بدم الحيض، ووجد من يغني بالقرآن وبألفاظ الأذان وقد قال العلماء: قد أجمعت الأمة على كفر من استخف أو هزل بالقرآن أو بشيء منه، قال تعالى: ﴿ إِنَّهُ وَ لَا يُحَمُّ لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وقال الشيخ العلامة أبوبكر محمد الحُسيني الحُصني الشافعي في كتابه كفاية الأخيار (ص ٤٩٤): «وأما الكفر بالفعل فكالسجود للصنم والشمس والقمر وإلقاء المصحف في القاذورات والسحر الذي فيه عبادة الشمس وكذا الذبح للأصنام والسخرية باسم من أسماء الله تعالى أو بأمره أو وعيده أو قراءة القرآن على ضرب الدف». فكل هذه الأفعال عدها العلماء من الكفر المخرج من الملة المحمدية.

وأما من الخارج من بلاد الكفار فمسلسل الاحتقار ومسلسل الإهانة للمصحف الشريف يتوالى، فكم ركلوه بأرجلهم، وهدموا المسجد فوق المصاحف فاستُخْرِجَ من بين الركام، ورسموا عليه الصليب في كثير من المناسبات التي هاجموا فيها مساجد المسلمين، وأهين كتاب الله في معسكراتهم وسجونهم، وألقي به في المرحاض، ولطخ بالنجاسات، حقد على الإسلام والمسلمين.

# إذا من الوسائل التي تعين على تعظيم الله ما يلي :

- ١- الاعتناء بتلاوة القرآن الكريم وتدبر آياته.
- ٢- التفكر في مخلوقات اللَّه عَبَّرُفَانَّ ؛ فيدرك من خلال ذلك عظمة خالقها عَبَّرُفَانَّ.
  - ٣- الاعتناء بتحقيق توحيد الأسماء والصفات ومعرفة اللَّه عَبَّرُ إِنَّ .
- ٤- ترك تعظيم المخلوقين ورفعهم فوق منزلتهم، سواء أكانوا من أهل السلطان في الدنيا، أم كانوا من الأولياء والصالحين.
  - ٥- النظر في حال الأمم الكافرة التي قبلنا وكيف دمرهم الله .؟؟؟



كيف أختبرنفسي في قضية تعظيم الله تعالى ؟ وإذا ما أراد أحدنا اختبار نفسه في قضية تعظيم الله تعالى فعليه أن يسأل نفسه الأسئلة الأربعة التالية :

١ - هل يرتعد كيانك ويخاف قلبك ويوجل إذا ما طرق سمعك لفظ الجلالة «الله» إذا كنت كذلك فأنت تعظم ربك وإلا فلا، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتُ قُلُو بُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ, زَادَتُهُمْ إِيمَننًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَّكُلُونَ ﴿ الْأَنفال: ٢].

٦- هل يتغير سلوكك بعد أن تسمع آيات القرآن الكريم ؟ إذا قلت نعم فأنت تعظم ربك وإلا فلا. قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا مَا أُنزِلَتَ سُورَةٌ فَعِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمُ وَادَنّهُ هَاذِهِ إِيمَناً فَأَمّا اللّذِينَ عَالَى اللّه عَالَى: ﴿ وَإِذَا مَا أُنزِلَتَ سُورَةٌ فَعِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيْكُمُ وَادَتُهُمْ فَرَادَتُهُمْ فَرَادَتُهُمْ وَمَا وَاللّهُ وَهُمْ كَنْ وَهُمْ كَنْ وَلَا فَلْ مِعْمَ وَمَا تُواْ وَهُمْ كَنْ وَرُدَ (١٥٠) ﴾ [التوبة: ١٢٥ - ١٢٥].

٣ - كيف تشعر بعد أن تقترف ذنبا أو ترتكب إثما؟ هل تشعر بأنك في واد سحيق وجبل يوشك أن يقع عليك؟ فأنت حينها تعظم ربك أم تشعر وكأنك قد حطت على أنفك ذبابة فقلت بها بيدك هكذا فأنت حينها لا تعظم ربك.

3- كيف حالك وأنت بعيد عن أعين الناس هل تترفع عن المعصية كما لوكنت أمامهم ظاهرا للعيان .أخرج ابن ماجه عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا . فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا ) . قال ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا أن لا نكون منهم ونحن لا نعلم . قال: ( أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم . ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها ) .

# • كيف نعظم اللَّه تعالى ؟

### ١) ألا تذكر اسمه مع المحقرات:

قال بعض السلف: «ليعظم وقارالله في قلب أحدكم أن يذكره عند ما يستجي من ذكره» وقال مطرف بن عبد الله بن الشخير: عظّموا الله تعالى، لا يقل أحدكم لمولاه: أخزاك الله، أو قبحك الله، فتقرنون الله بهذا الكلام . . فانظر إلى مدى توقير السلف لربهم .. كانوا يستنزهون أن يوضع اسم الله بجوار ما يستقبح ذكره .. فيقرن اسمه به .. كأن يقول الرجل:



«قبح اللّه الكلب والخنزير» . . فيوقرون اللّه أن يوضع اسمه مع هذه الحيوانات .

#### ٢) ألا تنسب الشراليه:

إن من عقيدتنا أن الخيروالشرمن الله، لكننا لا ننسب الشرالى الله تأدباً. قال صلى الله عليه وآله وسلم: (لبيك وسعديك، والخيركله في يديك.. والشرليس إليك) [مسلم]. وقال إبراهيم عليه السلام: { والذي هُوَ يُعْعِمْنِي وَيَسْقِنِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِنِ } [الشعراء: ٧٩، ٨.] فلم يقل: وإذا أمرضني .. وإنما نسب الشرإلى نفسه تأدباً مع الله . وقال مؤمنو الجن: { وَأَنَّا لاَ نَدْرِي أَشَرِّ أَرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُهُمْ رَشَدًا } [الجن: ١٠]. فعند الرشد ذكروا ربهم.. وعند الشربنوا الفعل للمجهول .لكن بعض أهل عصرنا على العكس .. تجد الرجل منهم يقول: » يا كاسر كل سليم يا رب «!أعوذ بالله! من إذاً الذي يجبر المكسور؟ وكيف ينسب الشرإلى الله؟ وتجد من يقول: «الحمد لله الذي لا يُحمد على مكروه سواه»! سبحان الله! لماذا تذكر بالمكروه؟ إننا لا نناقش هنا حرمة هذه الكلمة من حلها، ولكننا نناقش السبب الذي من أجله نسبت الشرإلى الله .. وكيف أن الملك كانوا يجلونه ويبجلونه لدرجة أنهم لا يذكرون بجوار اسم الجلالة أي لفظ يرون أنه لا يناسب عظمته عز وجل .. هذا وإن كان الخير والشر منه سبحانه جل وعلا .

## ٣) ألا تعدل به شيئاً من خلقه لا في اللفظ ولا في الفعل:

فلا تقل: «ما شاء الله وشئت»، وهذا لأنه عندما قالها رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: «أجعلتني لله ندا؟» [البخاري في «الأدب المفرد»، وابن ماجة، وصححه الألباني في «السلسلة»]

2) ألا تشرك معه شيئاً في الحب والتعظيم والإجلال: قال تعالى: ﴿ وَمِرَ النَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنَدَادًا يُحِبُّونَهُمُ كَحُبِّ اللَّهِ البقرة: ١٦٥]. سماهم مشركين، كما في الطاعة ؛ فتطيع المخلوق في أمره ونهيه كما تطيع اللّه! وإنما طاعة اللّه مطلقة في كل شيء. وطاعة المخلوق مقيدة بالمعروف، فالأب والأم والزوج والزوجة ومديرك في العمل.. العرف والتقاليد والمجتمع . . طاعة كل هؤلاء مقيدة بقول النبي صلى اللّه عليه وسلم: (إنما الطاعة في المعروف» [البخاري]، و « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » [أحمد وقوى

إسناده ابن حجر]. فلا تجعل طاعتك لشيء كطاعة اللَّه مهما كلفك ذلك.

#### ٥) ألا تجعل له الفضلة:

إن آفة أهل عصرنا - حتى بعض الملتزمين منهم - أنهم يعطون الله الفضلة : إذا بقي لدى الواحد منهم وقت ليقوم الليل فيه قام، وإلا تركه ؛ يجعل لله الفضلة .. إذا بقي عنده وقت للأذكار قالها، وإلا غفل عنها .. وهكذا .. وقد قال تعالى : ﴿ وَلَا تَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ﴾ [البقرة : ٢٦٧] .

هـذاليـس من توقيرالله، بل من توقيرالله أن تقتطع له من أعز الأوقات وقتاً، ومن أعر الأوقات وقتاً، ومن أعر الأمـوال مالاً، فينبغي ألا تجعل لله الفضلة في الوقت، ولا في الجهد، ولا في الصحة، ولا في المال، ولا في الكلام والذكر .. فما الذي يشـغلك أهي الدنيا؟ والله ما خلقت لها: ﴿ وَمَا خَلَقَتُ الْإِنْنَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيعَبُدُونِ ﴿ ﴿ ﴾ [ الذاريات: ٥] .. وقال الله تعالى: ﴿ لَن نَنالُوا اللّه تعالى: ﴿ وَمَا نُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿ الله عمران: ٩٢] .

وقد يندهش بعض الناس حين نقول: «ينبغي أن تكثر من الذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتنفل..». فيقول: «أين الوقت الذي يسع كل هذا؟» سبحان الله. وهل خلقت لغير هذا؟ ثم إن البركة من الله اللهم بارك لنا في أوقاتنا والإعانة والتوفيق من الله. إنك إذا ظننت أنك تقوم بحولك وقوتك، فأنت فاشل مخدوع.. أما إذا عتقدت أنك تستعين بالقوي المتين، فإنه يعنيك ويقيمك ويبارك لك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

## ٦) ألا تقدم حق المخلوق على حق اللَّه:

قال تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَىِ اللّهِ وَرَسُولِهِ ۽ ﴾ [الحجرات: ١] . أي لا تقدموا أمراً بين يدي أمر اللّه ورسوله صلى اللّه عليه وسلم، ولا حباً بين يدي حب الله ورسوله لا تجعل أمام اللّه أحداً، بل الأول هو الله .

قَــال تعــالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الَّخِيرَةُ مِنَ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَقَدْ ضَلَّ ضَلَاكًا ثُمْ بِينَا الْ ۖ ﴾ [الأحزاب:٣٦] .

أجرى بعضهم استطلاعاً للرأي -على طلبة إحدى الجامعات - عن المثل الأعلى

والقدوة وأهم المحبوبات، فوجدوا أن الترتيب كما يلى:

الفنانين . لا عبي الكرة . المشاهير من الإعلاميين . الله ورسوله . فإذا كان الله في التفضيل هو الرابع ترتيباً ، فأين يكون التوقير؟ أين يكون الحب والإجلال ؟

أين يقع الأمربأن تجعل الله ورسوله قبل كل شيء.. في الطاعة.. الحب.. الخوف... الرجاء.. التوكل عليه.. والإنابة إليه.. ؟

## ٧) بذل البدن والقلب والروح في طاعته تعالى:

كان سلفنا رضوان الله عليهم ينتصبون في السمع والطاعة لله، فلا يرعون السمع إلا لكلام الله، ولا يسلمون القلب إلا لأوامر الله، فإذا كانوا في الصلاة فلا تسل عن الخشوع والخضوع، وإذا كانوا في الصيام فلا تقل عن الإخلاص والورع، وكذلك في الذكر والصدقة..

أما حالنا فيندى له الجبين خجلاً؛ فإذا كلمك أحد الناس، انتبهت إليه بكل جوارحك، وإذا وقفت بين يدي الله وقفت بجسدك فقط. فعقلك وقلبك في شغل عنه. وتأمل ذلك في صلاتك وصيامك. وغيرها من العبادات. قال الله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَنُشْكِى وَعَيَاكَ وَمَمَاقِ لِلّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللهِ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرَتُ وَأَنَا أُوّلُ ٱللهُ لِمِينَ ﴿ اللهِ اللهُ ال

- ٨) ألا تقدم مراد نفسك على مراد ربك .
- ٩) الحياء من أن يطلع على قلبك، فيرى منك ما يكره.
- ١٠) أن تستجي منه في الخلوة أعظم مما تستجي من أكابر الناس.

[بتصرف واختصار من ( مظاهر التوقير والتعظيم لله العلي الكريم ) لأبي يونس العباسي]

إن قدر اللَّه عظيم عظيم، وقدر اسمه جليل جليل، لكن استخدامنا له ليس كما يليق بجلال وجهه، وبهاء اسمه، فقد أصبحنا نستخدم هذه الكلمة كأي كلمة من كلمات المعجم التي ننطقها دون أن نراعي لها أي اهتمام، أو نقدرها قدرها، قال تعالى : ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدُرِهِ وَ الْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ وَ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ وَالسَّمَواتُ مَطُوِيتَ لَيُ بِيَمِينِهِ عَلَيْ الزمر: ٢٧] .



فمن كانت الأرض قبضته، والسماوات مطويات بيمينه، والخلق كله بيديه، والقلوب بين أصبعين من أصابعه فإن علينا أن نجل اسمه أيما إجلال، ونعظم ذكره في الألسن أيما تعظيم، ولا نجعل النطق باسمه العلي كالنطق بأي كلمة أخرى سواه، قال تعالى: ﴿ لَا تَعظيم، ولا نجعل النطق باسمه العلي كالنطق بأي كلمة أخرى سواه، قال تعالى: ﴿ لَا تَعَلَيُوا دُعَآ الرَّسُولِ بَيْنَكُمُ مُ كَدُعآ النطق بعضاً قَدْ يَعْلَمُ اللهُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَليه وآله وسلم كما تنادون بعضكم بعضا، تعظيما لكانة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهيبته يقول قتادة: (أمر الله أن يهاب نبيه صلى الله عليه وأن يعظم فإن حق الله أعظم، وقدره أكبر).

لوعددنا لفظ الجلالة الذي ننطقه في يومنا منذ أن نصبح إلى أن نمسي، لوجدنا أن العدد كبير، لكن التقدير والإجلال الذي يصحب تلفظنا بهذه الكلمة العظيمة قليل جدا، أو منتف في كثير من الأحيان، وذلك بسبب أننا أدرجنا هذه الكلمة العظيمة في استعمالات كثيرة، وعبارات مختلفة، بعضها تستعمل في معان حميدة، وبعضها تستخدم في معان ذميمة، وهذا ما جعل الاسم العظيم يفقد هيبته وجلاله.

فمن الناس من يقسم بالله جهد أيمانه، ويستجيد الحلف ويحسن صياغته، ويستعين عليه بتحريك اليد ورفع الصوت وجحوظ العينين، حتى يصور إلى السامع أنه صادق، وهو أكذب الكاذبين .. إن الذي يحلف بالله العظيم، على أمريعلم أنه كذب، يريد به عرضا من أعراض الدنيا الفانية، يكون قد استخف بهذه الكلمة أيما استخفاف، وأهانها في نفسه إهانة عظيمة، إذ جعل قدر الله عز وجل في نفسه أقل من هذه البضاعة التي يحلف عليها، أو هذه المنفعة التي يريد أن ينالها، فيكون قد بلغ من الحمق منتهاه، ومن السفه أقصاه، حين اتخذ اسم الله العظيم سلما يرقاه بلسانه الآثم لينال عرضا من الدنيا قد لا يتجاوز دريهمات معدودة، فيرتكب هذه الكذبة العظيمة ويستخدم اسم الله مرقا يغمس فيه كذبته، ودهانا يطلي به بهتانه، بل لربما سبح وهلل وحوقل واسترجع، وهو لا يريد بذلك كله إلا التحايل على السامع كي يطمئن إليه ويصدقه. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من حلف على يمين وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقى الله وهو عليه غضبان) [رواه أبو داود وابن ماجة وهو حديث صحيح].



وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: (لا يقتطع رجل حق امرئ مسلم بيمينه إلا حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار فقال رجل من القوم: يا رسول الله وإن كان شيئاً يسيراً قال عليه الصلاة والسلام: وإن كان سواكاً من أراك) [رواه ابن ماجة].

ولو عرف أقل القليل من معاني التوكل، وكان لديه شيء يسير من الإيمان بالقضاء والقدر، لعرف أن الله جل جلاله، هو من سيعطيه ويمنعه، وأن الكذب بئس الكذب، لا يزيد في رزق ولا يقرب من أجل.

إن هذا السفيه لم يعظم الله عزوجل فما أحلم الله وما أعظم الله، والويل لمن جعل الهه وسيلة للاستيلاء على أموال الناس، وجعل اسمه العظيم عونا له على جيوبهم وممتلكاتهم، فركب هذا الاسم العظيم ليكذب على عباد الله ويأخذ حقوقهم فأقبح به من ذنب وعجبي كيف يغفر ربنا ويسترويحلم مع كل هذه الوقاحة والجرأة عليه، سبحانه ما أعظم حلمه وأجل قدره: ﴿ قُل لَوْ أَنتُمْ تَمَلِكُونَ خَزَآبِنَ رَحْمَةِ رَبِيّ إِذًا لَآمَسُكُمُ خَشْيةَ ٱلْإِنفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا ﴿ الإسراء: ١٠٠].

ذكر الغزالي في إحياء علوم الدين: (أن عيسى عليه السلام رأى سارقاً يسرق، فقال عيسى للسارق: أتسرق؟ قال: والله ما سرقت، -وقد سرق- فقال عيسى عليه السلام: صدقت بالله عز وجل وكذبت عينى) وذلك احتراماً لليمين؛ لأنه حلف بالله.

من تعظيم الله ألا نحلف إذا اضطررنا إلى اليمين إلا بالله تبارك وتعالى.

قال الشافعي رحمه الله تعالى كما ذكر ذلك عنه الذهبي : ما حلفت بالله صادقاً ولا كاذباً في حياتي ؛ توقيراً لله تبارك وتعالى وتعظيماً له .

وذكرابن تيمية رحمه الله أن محمد بن جعفر الصادق كان إذا قال له الرجل: لا والله؛ احمر وجهه إجلالاً لله تبارك وتعالى.

فالذي لا يستكفي بالله عزوجل فلا كفاه الله، والذي لا تشفيه اليمين به تبارك وتعالى، بأسمائه وصفاته فلا شفاه الله؛ لأنه قد عظّم غيرالله أكثر منه.

ومن واجبنا في الأيمان كذلك ألا نحلف بغيرالله تبارك وتعالى فإنه شرك، ويدخل في ذلك الحلف بالطلاق والحرام؛ فإن هذا تعظيم لغيرالله، والطلاق في الإسلام إنما وضع



لفظاً لمفارقة الزوجة ، لا لليمين ، ولا لعقد الحلف ، فمن فعل ذلك ؛ فقد عظّم غيرالله أكثر منه تبارك وتعالى ، وكثيرٌ من الناس لا يستجيبون إلا بالطلاق وبالحرام ، وما هذا إلا لبدعتهم وجهلهم ، وقلة فقههم ، ولقلة عظمة الله عز وجل في قلوبهم ، فأولى لهم ثم أولى أن يرضوا بالله تبارك وتعالى .

ومن الناس، من يذكر اسم الله عز وجل في اليوم أكثر من مائة مرة، لكنه لا يذكره ذكر الصالحين، إنما يذكره ذكر الفاسقين، السبابين اللعانين، الذين لا تصبر ألسنتهم عن الفحش، ولا تكف أفواههم عن اللغو، وهم بين هذا وذاك، يرددون السُّبة العظيمة تغوص فيها النوق من عظمها، فيحشرون فيها اسم الجلالة حشرا سيئا شنيعا، فلا تسمع هذا اللفظ من أفواههم المنتنة، إلا في سباب أو هراش، ولا يفتأون يلعنون ويشتمون، حتى إن أحدهم ليلعن ولده وزوجته ودابته، ولا يترك من حوله شيئا إلا ولطخه بريقه العفن، وكلامه البذيء، فيجني بلسانه على نفسه ويجني على من حوله من الناس والدواب والأنعام، ﴿ النَّي يَثُنُ لِلَّخِيثِينَ وَالْخَيشُونَ لِلنَّاسِ وَالدواب والأنعام، ﴿ النَّي يَشَنُّ لِلَّخِيثِينَ وَالْخَيشُونَ لَا لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَرَزْقٌ كَرِيمٌ لَا الور ٢٠٠] .

ومن الناس من يذكر اللَّه عز وجل، لكنه يتبع غير سبيل المؤمنين، ويتلاعب بهذه الكلمة على غير هدى من اللَّه، فتراه يلهث ويتقافز مرددا هو هو هو، زاعما بذلك أنه يتقرب إلى اللَّه، وهو يتقرب من الشيطان، ويظن أنه يرضي اللَّه عز وجل، وهو قد اتخذ السمه هزؤا، وعبادته بدعا ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَ وَأُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأُذَنَ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلا كَلِم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأُذَنَ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلا كَلِم مُّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأُذَنَ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلا كَلِم مُّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَا يَنَهُمُ فَ وَإِنَّ الظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيم اللَّه السورى: ٢١].

ومن الناس من يجعل هذه الكلمة العظيمة، رديفة لقوله يا ليل يا عين، فتراه يتمايل وهو يرددها بتغنج عند انتهاء الغانية من نوتة الموال، منتشيا فرحا جذلا، كأنه يظن أن لن يحور، ﴿ بَلَحَ إِنَّ رَبَّهُۥ كَانَ بِهِ عَبِيرًا ﴿ الانشقاق: ١٥] ، فلا يزال يكررها في مكان، كان يجب أن يقوم عنه قيام الصالحين الذين إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وإذا مروا به مروا كراما .

وخيرالناس حالا، من يجعلون الاسم العظيم أسلوب كلامهم، ووصلة أحاديثهم، فيلغون في أيمان لا يؤاخذهم الله فيها، ولا يَلزمُهم تكفيرها، لكن هذا وإن كان لا يضرهم

في دينهم، ولا يُكتب عليهم في موازينهم، إلا أن من تعظيم اللَّه عزوجل أن نذكره ذكرا يليق باسمه العظيم، ووجهه الكريم، ولا نجعله عرضة لأيماننا، وهمزة وصل لأحاديثنا، حتى يفقد الاسم الجليل هيبته في قلوبنا، وقد ندرجه في كلام باطل، ولغو فاسد، فتجد الماجن يصف خليلته وعلاقتهما البائسة، أو تجد المرابي وهو يتحدث عن صفقته المحرمة، أو المخمور وهو يصف ليلته الحمراء، وكلهم يردد اسم الله العظيم ويدرجه في كلامه السافل الوضيع، وأولى له أن يجرد كلامه من ذكر اسم الجلالة، وينزهه عن هذه المواضيع الساقطة التي تفوح برائحة القذارة

قال تعالى مادحا نفسه: {﴿ هُوَاللَّهُ الَّذِى لاَ إِلَهَ إِلاَ هُوَّ عَلِمُ الْفَيْبِ وَالشَّهَ لَدَّ هُوَ الرَّمْنَ الرَّحِيمُ السَّلَمُ الْفَوْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْمُكَارِينُ الرَّحِيمُ ﴿ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ الللللَّهُ الللللْكُولُولُ الللللْكُولُ الللللْكُولُ الللللْكُولُ الللللْكُولُ اللللللْكُولُولُ اللَّهُ الللللْكُولُولُ الللللللِّلْكُولُولُ اللللللْكُولُولُ اللللللْكُولُ اللللللِّلْكُولُولُولُ اللللللللْكُولُولُ الللللللْكُولُولُ اللللللْكُولُ اللللللْكُولُولُ اللللللْكُولُولُ الللللللْلِلْلْلُولُولُ اللللللْكُولُولُ الللللْلِلْلْلَاللْكُولُولُ الللللْلْلِلْلْلْلَالْمُ الللللْلْلِلْلِلْلْلْلِلْلْلْلِلْلْلْلِلْلْلِلْلْلِلْلْلْلِلْلْلْلِلْلْلْلِلْلِلْلْلِلْلْلْلِلْلْلِلْلِلْلْلِلْلْلِلْلِلْلْلْلِلْلْلْلِلْلْلْلِلْلْلْلِلْلْلْلِلْلْلْلِلْلْلِلْلْلِلْلِلْلِلْلِلْلْلِلْلْلِلْلِلْلْلِلْلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلْلْلِلْلْلِلْلْلِلْلْلِلْلِلْلِلْلْلِلْلْلْلِلْلِلْلَالْلِ

فانظر إلى اسم الله عز وجل ومكانته العظيمة حتى كان هو أخص اسم من أسمائه سبحانه، فاقدُر هذا الاسم العظيم قدره، وجنبه مواطن السفه ومعانى السوء.

[من مقال بعنوان: (اسم الجلالة العظيم والاستخدام القبيح) لحامد الإدريسي بتصرف]

## • تعظيم أسماء اللَّه عزوجل:

سبحان الله.. قليل هم الذين يغارون على الله .. يغاركل منا على ممتلكاته .. يغاركل منا على الله القمامات منا على أشيائه .. لكنه لا يغارلله .. بدليل الجرائد والمجلات التي امتلأت بها القمامات تحمل اسم من ؟!

هذه الجرائد والمجلات التي نرميها في اليوم مرات ومرات تحمل اسم ؟! أليس من بين سطورها العزيز، والحكيم، والقوي، والرحمن، والرحيم..



اسم الرحمن يمتهن في القمامات بل أصبحت الجرائد والمجلات سفراً للطعام والشراب، وتلزق على الجدران يمسح بها الزجاجات.

نعيد الفتوى مرات ومرات فلا ينتبه أحد .

اسم اللَّه يمتهن ونحن راضون .. في المزابل والقمامات ..

كيف يتغيرالواقع ؟!.

ليس هذا فقط بل آيات القرآن .. بل آيات القرآن تداس وتمتهن بالأقدام .

اسمع - بارك الله فيك - . يقال لبشر الحافي : يا بشر إن لك اسماً له هيبة كأسماء الأنبياء، فما سر هذا؟!. ما سر هذا الاسم الذي يحمل كل هذه الهيبة ؟!

الأمر بسيط ..قال : كنت أسير بطريق في مرة من المرات فإذا بورقة ملقاة على جانب الطريق .. رفعتها فإذا مكتوب فيها الرحمن .. قلت : اسم الرحمن يمتهن .. فرفعت العرقة وطويتها وطيبتها ثم وضعتها في جيبي . فجاءني آت في منامي قال : رفعت اسمنا فرفعناك ، وطيبت اسمنا فطيبناك .. ورقة رفعها ..

[ينظر:الحلية،البداية والنهاية وفيات الأعيان والرسالة القشيرية:»]

انظر في القمامات .. انظر في المزابل. انظر ماذا يستعملون في الورش وفي المطاعم بل في بيوتنا وفي الجرائد اسم الله يمتهن في كل مكان .

كيف تقوم لنا قائمة وما قدرنا الرحمن حق قدره؟؟؟!!!!

جعلنا الحاويات عند المساجد.. جعلنا الصناديق في كل مكان .. اجمعوا فيها الجرائد والمجلات .. اجمعوا فيها الكتب المدرسية التي تحمل الآيات ..

أمة تهين اسم ربها .. كيف تنتصر .؟؟!!! لم ننتهي من الزنا والفواحش والمنكرات حتى أهنا الرحمن ..

فاتقوا اللَّه .. اتقوا اللَّه .. وعظموا اللَّه واقدروه حق قدره ..

انبشوا القمامات ليس عيباً اننا ننبش القمامات ونخرج اسم الرحمن منها ..هذا عز وشرف وكرامة لنا .



انصحوا الناس .. لا تأكلوا على الجرائد والمجلات..

لا تضعوا اسم الرحمن على الرفوف ..

إن فعلنا وقدرنا الله حق قدره هناك سيتغير الواقع ويتبدل الحال..

عندك جرائد .. عندك مجلات أكل الدهر عليها وشرب .. إئت بها هنا سنضع حاوية عند المسحد ..

- فتوى في حكم استعمال الجرائد سفرة للأكل: هل يجوز استخدام الجرائد كسفرة للأكل عليها؟ وإذا كان لا يجوز فما العمل فيها بعد قراءتها؟ لا يجوز استعمال الجرائد سفرة للأكل عليها، ولا جعلها ملفا للحوائج، ولا امتهانها بسائر أنواع الامتهان إذا كان فيها شيء من الآيات القرآنية أو من ذكر الله عز وجل، والواجب إذا كان الحال ما ذكرنا حفظها في محل مناسب أو إحراقها أو دفنها في أرض طيبة. [نشرت في كتاب الدعوة الفتاوى لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، الجزء الأول، ص (٢٤٢، ٢٤٢) - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس].

هذا سؤال طرح على شيخنا رحمه الله عبدالعزيز بن بازجاء فيه: هل يجوز كتابة البسملة على بطاقات الزواج نظرا لأنها ترمى بعد ذلك في الشوارع أو في سلال المهملات؟

فكان من جوابه يشرع كتابة البسملة في البطاقات وغيرها من الرسائل وكان صلى الله عليه وسلم يبدأ رسائله بالتسمية . ولا يجوز لمن يتسلم البطاقة التي فيها ذكرالله أو آية من القرآن أن يلقيها في المزابل أو القمامات أو يجعلها في محل يرغب عنه ، وهكذا الجرائد وأشباهها لا يجوز امتهانها ولا إلقاؤها في القمامات ولا جعلها سفرة للطعام ولا ملفا للحاجات - لما يكون فيها من ذكر الله عز وجل ، والإثم على من فعل ذلك أما الكاتب فليس عليه إثم . [نشرت في مجلة الدعوة في العدد ٩٩٣ . - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس]

ومن رسالة بعنوان: بيان بالأدلة الشرعية الفرق بين الرقية الشرعية والرقية التجارية للشيخ عبد الكريم الحميد أنقل باختصار وتصرف يسير هذه الأسطر: فداحة الاستهانة بذِكرالله تعالى . ذِكرُ أمثلة تبين فظاعة ما يحصل في وقتنا من الاستهانة بذِكْرالله تعالى .

عدم الاكتراث والمبالاة والتمعُّر لذلك مثل ما حصل في وقتنا، وإنها - واللَّهِ - مصيبة عظيمة ! ؛ ففي «المزابل» ومع ما يُستقذر وفي الطرق ترى الجرائد وغيرها مما فيه آيات

وأحاديث وأسماء الله وهي في غاية الامتهان، مع خلطها بالصور المحرمة والباطل، وقَلَّ أن تجد من يراعى ذلك ويهتم به .

وانظرما فعل «عبد الملك بن مروان » من تعظيم اسم الله - تعالى - ، حيث وقع منه (فِلْسُ) في بئرٍ قَذِرَة ، فاكْتَرَى عليه بثلاثة عشر ديناراً حتى أخرجه منها ، فقيل له في ذلك ؟! ، فقال : إنه كان عليه اسم الله - عزَّ وجل - .

قال «محمد بن الدينوري » : سمعت « بِشْرَ بنَ الحارثِ » وسُئل : ما كان بدءُ أَمْرِك ، لأنَّ اسمك بين الناس كأنه اسم نبي ؟! ، قال : (هذا من فَضْل اللَّه ، وما أقول لكم ؟! .. كنت رجلاً عيّاراً صاحب عصبية ، فَجُزْتُ يوماً ، فإذا أنا بقرطاس في الطريق ، فرفعته فإذا فيه : «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ » ، فمَسَحته وجعلته في جيبي ، وكان عندي درهمان ما كنت أملك غيرهما، فذهَبْتُ إلى العطّارين ، فاشتريت بهما غالية ومَسَحْته في القرطاس فن الطريق وطيّبته ، فرأيتُ في المنام كأن قائلاً يقول : « يا بشربن الحارث ؛ رَفَعْتَ اسْمَنا عن الطريق وطيّبته ، لأُطيّبَنَ اسْمَك في الدنيا والآخرة » ، ثم كان ما كان ) انتهى .

# أمثلة تُبيِّن فظاعةَ ما يَحصُل في وقتِنَا مِنَ الاستهانةِ بذِكراللَّهِ تعالى..

- فمن ذلك ما يَحصل في الدُّشوش والتلفاز والراديو والجوَّالات ونحوها من الإهانة البليغة لكلام اللَّه وذِكْرِه - تعالى - حيث يُخلط مع الضلال والهذَيان ومزامير الشيطان، وبعضهم يجعل بعض الآيات القرآنية نغمة لجوَّاله !، وكلّ هذا إهانة لكلام اللَّه عَبَرُقَالٌ .

- وها هي أكياس «الإسْمِنت» مكتوب عليها اسم الله ( العزيز ) وتُهان تحت الأقدام من بداية تعمير هذه العمارات الحادثة وحتى النهاية .

- وفي بعض المراكب والبيوت يُشرب الدخانُ الخبيث المنتن الْمُحرَّم ونحوه من الخبائث والمصحفُ بقرب الشارب، كذلك الكتب والأوراق التي فيها اسم ملك الملوك العظيم الجليل - سبحانه -، وكل هذا يحصل لقلّة المبالاة.

- ومن ذلك غيرما تقدم استعمال (الجريدة) سُفْرة للأكل وهذا فظيع وليس لد (الجريدة) احترام وإنما الشأن بذكر الله فيها ؛ كذلك الذين يصبغون السيارات والْمَحَلاَت ونحوها يُهينون (الجرائد) بجعلها حائل عن وصول أصباغهم للزجاج ونحوه، وهذا الامتهان دليل خسران.
- وبعض البائعين يجعل (الجريدة) لُفَافة لـ (الكراث)، وغير ذلك مما لايليق أن تعامل به آيات الله وذِكْره.
- كذلك أوراق ( التقويم ) الذي يُسَمَّى ( الرزنامة ) حيث يُكتب فيها الآيات والأحاديث وذِكْر اللَّه وتُهان بِرَمْيها حيث ولَّت .
- ومن أمثلةِ ما يحصل في وقتنا من الاستهانة بذكرالله تعالى ما يفعله كثيرً من الصبيان حيث يُعلِّقون حقائبهم خلْفَ ظهورهم مع أن فيها الآيات والأحاديث والذِّكْر، مع خلْط ذلك بالصور والعلوم الدخِيلة، وهذه إهانات بليغة.
- بل يقول لنا أحد الإخوان بأنه شاهد بعينه ووقف بنفْسه على بعض طلاب المدارس وهم يَلُفُون بسَجًاداتٍ دُروسَهم وفيها آيات وأحاديث وغير ذلك من ذكر الله تعالى، وإذا أراد الواحد منهم الجلوسَ على الأرض جَلَس على تلك السجادة وهي ملفوفة بما يحتوي على ذكر الله جل جلاله -، وهذا والله أمرُ خطير وفي غاية الإهانة لذكر الله ! .
- وآخر ما بلغني من إهانة ذِكر الله تعالى وأنا أكتب هذا الكتاب أن ( لا إله إلاً الله ، محمد رسول الله ) مكتوبة على ( الكُرة ) التي تُركَل بالأقدام .

وهذا غاية في السُّخرية والإهانة ولوْلَمْ يُلعب بها، أما اللَّعِب بِهَا وضَرْبِها بالأرجل وهي بتلك الحال - فلا شَكَّ أنه رِدة، وقد قال تعالى: ﴿ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهُوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَكُوةُ ٱلدُّنْكَ قَالَيْوَمَ نَنسَلهُمْ كَمَا نَسُواْ لِقَاآءَ يَوْمِهِمْ هَلَا وَمَا كَانُوا بِعَايَنِنَا يَجُحَدُونَ ﴿ الْعُرافَ الْعُرافَ ١٥] .

وكل ما تقدم ذِكرُه إنما هو مجرد أمثلة لإهانة ذكر اللّه في وقتنا مِمَّا لَمْ يَحصل له مَثِيلٌ مِن قَبْل !، وبعض الناس قد لا يبالي بذلك .. ﴿ إِذْ تَلَقَّوْنَهُۥ بِأَلْسِنَتِكُمُ وَتَقُولُونَ بِأَفُواَهِكُم مَّالِيسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ وَتَحْسَبُونَهُۥ هَيِّنَا وَهُوَ عِندَ ٱللّهِ عَظِيمٌ ﴿ النور: ١٥] .

وما الاستهانة بذكر الله - جَلَّ وعَلاَ - إلاَّ ثمرة لضعف الإيمان به وعدم معرفته والجهل بعظمته مِمَّا يُورث عدم توقيره وقَدْره حقَّ قدره، والله - سبحانه وبحمده - يقول: ﴿ مَّا لَكُورُ لَا نَرْجُونَ لِلهِ وَقَارًا السَّ ﴾ [نوح: ١٣].

وإنَّ مِن عَلاَماتِ الإيمانِ باللَّه - جلَّ وعَلاَ - وتعظيمِ و إجلالِهِ وتوقيرِهِ عدم الاستهانة بذِكْره، والإنكار على مَن يستهين بذلك، وحَمْل الأوراق التي لا تخلو عادةً من ذكره إذا وُجِدَت ساقطة على الأرض ومُهَانة في الشوارع والزبائل؛ وتعظيمُ اللَّهِ وذِكْرِه من علاماتِ توفيق اللَّه لعبده.

من تعظيم اللَّه: تغيير اسم المسلم إذا كان معبداً لغير اللَّه.

## السؤال: هل يلزم من أعلن إسلامه أن يغيراسمه السابق مثل: جورج وجوزيف وغيرهما؟

الجواب: لا يلزمه تغييراسمه إلا إذا كان معبدا لغيرالله ، ولكن تحسينه مشروع فكونه يحسّن اسمه من أسماء أعجمية إلى أسماء إسلامية ، فهذا مناسب وطيب ، أما الوجوب فلا . أما إذا كان اسمه عبد المسيح وأشباهه من الأسماء المعبدة لغيرالله ، فالواجب تغييره بإجماع أهل العلم؛ لأنه من التعبد لغيرالله . كما نقل ذلك أبو محمد ابن حزم رحمه الله . وبالله التوفيق . [المصدر: فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله].

قال البيهقي – رحمه الله – في «شُعَب الإيمان» (٢ / ٢٢٧): (وفي تعظيم الله – عزوجل – وتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يَعْمِل على مُصْحَف القرآن ولا على جوامع السُّن كتاباً ولا شيئاً من مَتاع البيت، وأن ينفض الغبار عنه إذا أصابه، ولا يَمْسَح أحَدُ يدَه مِن طعامٍ ولا غيره بورقة فيها ذكر الله تعالى أو ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يُمزقها تمزيقاً، ولكن إن أراد به تعطيلها فليغسلها بالماء حتى تذهب الكتابة منها وإن أحْرَقَها بالنار فلا بأس ؛ حَرَّق عُثمان – رضي الله عنه – مصاحفَ كانت فيها آيات وقرآن منسوخة ولَم يُنكر ذلك عليه أحَدُ ؛ والله أعلم ) انتهى.

## نماذج من تعظيم اللَّه : كيف عظّم اللَّه السلف ؟! - غيرما تقدم -

ومن أروع الأمثلة التي دوّنها التاريخ عن سلفنا الصالح وتعظيمهم للّه عزّوجلٌ ما وقع للإمام مالك رحمه اللّه تعالى لما سأله أحدهم عن قوله تعالى:

﴿ ٱلرَّمْنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴿ ﴾ [طه: ٥] فقال: كيف استوى؟ فما كان موقف الإمام مالك إزاء هذا السؤال إلا أن غضب غضبا شديدا لم يغضب مثله قط، وعلاه العرق، وأطرق القوم إلى أن ذهب عن الإمام مالك ما يجد، فقال: «الكيف غير معلوم، والاستواء غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وإني لأخاف أن تكون ضالاً»، ثم أمر به فأُخرج. [رواه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة « (١٤١/٣) والبيهقي في «الأسماء والصفات « (ص ٤٠٨) وصححه الذهبي وشيخ الإسلام والحافظ ابن حجر].

فتأمّل - رحمك الله - ما أصاب الإمام مالك رحمه الله من شدة الغضب وتصبّب العرق إجلالاً وتعظيمًا لله تعالى وإنكارًا لهذا السؤال عن كيفية استواء الربّ تعالى .

ومن الأمثلة في هذا الباب ما جرى للإمام أحمد رحمه الله تعالى لما مر مع ابنه عبد الله على رجل يحدث الناس بغير علم ويذكر حديث النزول فيقول: إذا كان ليلة النصف من شعبان ينزل الله عزّ وجلّ إلى سماء الدنيا بلا زوال ولا انتقال ولا تغير حال، وهذا كذب على الله، يقول عبد الله: فارتعد أبي، واصفر لونه، ولزم يدي، وأمسكته حتى سكن، ثم قال: «قف بنا على هذا الكذاب»، فلما حاذاه قال: «يا هذا، رسول الله أغير على ربه عزّ وجلّ منك، قل كما قال رسول الله "أه [الاقتصاد في الاعتقاد لعبد الغنى القدسي].

وفي صحيح البخاري في كتاب الوكالة: (أن رجلاً من بني إسرائيل أتى إلى رجل آخر يقترض منه مائة دينار، فأقرضه وسلفه، فقال: هل لك من شاهد؟ قال: ما لي شاهد إلاالله. قال: كفى بالله شاهداً. قال: فهل لك من كفيل يكفلك؟ قال: ما لي من كفيل إلاالله. قال: كفى بالله كفيلاً. فأخذ هذا المال، وسافر به وركب البحر، فلما أتت المدة أتى بمائة دينار، يريد أن يعيدها إلى صاحبها، فوقف على ساحل البحر، وانتظر السفينة فلم تأت سفينة، وانتظر ثلاثة أيام، فلما يئس رفع طرفه إلى السماء، ثم قال: اللهم إني اقترضت منه، فقال: هل لك من كفيل؟ فرضيت بك شاهداً، وقال: هل لك من كفيل؟ فرضيت بك شاهداً، وقال هل لك من كفيل؟ فرضيت بك شاهداً، وقال هل لك من كفيل؟ الدنانير، ووضعها على ظهر ماء البحر، فسلط الله الريح؛ فأخذت هذه الخشبة، وساقتها إلى الساحل الآخر، وخرج ذاك الرجل صاحب الدين في ذلك اليوم، يقول لأهله: علني أتعرض للسفن، أركب إلى صاحب المال الذي جعل بيني وبينه الله شهيداً وكفيلاً.



فانتظر سفناً فلم تأتِ سفينة، فقال: لقد يئست، وحسبي الله ونعم الوكيل. ثم نظر إلى الخشبة، فقال: آخذ هذه إلى أهلي لتكون حطباً لهم. فلما أتى بها إلى البيت كسرها؛ فإذا الدنانير فيها، وإذا الرسالة، والمبايعة، فقال: من استكفى بالله كفاه، ومن توقى بالله وقاه).

يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لقد سبق إلى جنات عدن أقوام ما كانوا بأكثر الناس صلاة ولا صياماً ولا حجّاً ولا اعتماراً، لكنهم عقلوا عن الله مواعظاً، فوجلت منه قلوبهم، واطمأنت إليه نفوسهم، وخشعت له جوارحهم، فقاموا في الناس بطيب المنزلة، وعلو الدرجة عند الناس في الدنيا، وعند الله في الآخرة.

ولما وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم تلكَ الموعِظَةِ العظيمةَ المشهورةَ كيفَ ذرفَتْ عيونُهُم وكيف وَجَلَتْ قلوبهم .

نعم، هذا هم السلف لهم في جانب التعظيم أخبار وأخبار، أخمص وا البطون عن المطاعم الحرام تعظيماً لله، واجتنبوا المطاعم الحرام تعظيماً لله، وأغمضوا الجفون عن مناظر الآثام تعظيماً لله، واجتنبوا قباخ الأفعال والكلام تعظيماً لله، فلله هم، فلله حياتهم، فلله هيبتهم من ربهم.

- هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه الرجل الأسيف البكّاء، سبق الأمة بإيمان عميق، وتصديق وثيق، لما حضرته الوفاة قالوا له: ألا ندعوا لك طبيباً؟ قال: إن الطبيب قد رآني، فقال: إني فعّال لما أريد.
- هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي وجهه خطّان أسودان من كثرة البكاء، عند وفاته يقول لابنه عبدالله: يا بني ضع خدي على الأرض عساه أن يرحمني، ثم قال بل ويل أمي إن لم يغفر لي.
- وهذا سـفيان الثوري رحمه الله طاف بالبيت الحرام، وصلى خلف المقام ركعتين ثم رفع رأسه فنظر إلى السماء فوقع مغشياً عليه خوفاً وخشيةً وإجلالاً ومهابةً لله، وكان شديد التفكر في عظمة الله وقدرته.
- هذا بلال بن رباح يوم أن عَمَر فؤاده بجلال الله، وعظمة الله، هان لديه كل عظيم.. يوضع في رمضاء مكة الحارقة، توضع الصخور الكبيرة على صدره وهو يهتف بنداء التعظيم أحد.. أحد.



• وهذا محارب بن دثار يقول أحد جيرانه: كنا إذا أظلم الليل، ونامت العيون، نسمع محارب بن دثار وهو يدعو ويرجو ويهتف ويبكي في ظلمة الليل، وهو يقول: يا الله أنا الصغير الذي ربيته فلك الحمد، أنا الضعيف الذي قويته فلك الحمد، أنا الفقير الذي أغنيته فلك الحمد، أنا الغريب الذي آويته فلك الحمد، أنا العاري الذي كسوته فلك الحمد، أنا الراجل الذي حملته فلك الحمد، أنا المريض الذي شفيته فلك الحمد، أنا السائل الذي أعطيته فلك الحمد، أنا الداعي الذي أجبته فلك الحمد، فلك الحمد ربنا حمداً كثيراً على حمدٍ لك - وتقدم - .

• وهذا عبدالرحمن بن يزيد قال: قلت ليزيد بن مرثد: ما لي أرى عينك لا تجف من البكاء؟ قال يزيد: إن الله عز وجل توعدني إن أنا عصيته أن يسجنني في النار، والله لو توعدني أن يسجنني في الحمام كنت حريّاً أن لا يجف لي دمعه [من خطبة عن عظمة الله لفيصل الشدي].

أخي الكريم! ولنتأمل حال أولئك المعظمين للّه تعالى عند قيامهم للصلاة ؛ فقد قال مجاهد رحمه اللّه: كان إذا قام أحدهم يصلي يهاب الرحمن أن يشد بصره إلى شيء، أو أن يلتفت أو يقلب الحصى، أو يعبث بشيء أو يحدث نفسه من شأن الدنيا إلا ناسياً ما دام في صلاته، وكان ابن الزبيرإذا قام في الصلاة كأنه عود من الخشوع، وكان يسجد فأتى المنجنيق فأخذ طائفة من ثوبه وهو في الصلاة لا يرفع رأسه، وكان مسلمة بن بشار يصلي في المسجد فانهدم طائفة منه فقام الناس وهو في الصلاة لم يشعر.

وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا حضرت الصلاة يتزلزل ويتلون وجهه، فقيل له: ما لك ؟ فقال: جاء والله وقت أمانة عرضها الله على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملتها.

وكان سعيد التنوخي إذا صلى لم تنقطع الدموع من خدَّيه على لحيته.

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا دخل في الصلاة ترتعد أعضاؤه حتى يميل يمنة ويسرة وهذا غيض من فيض من أخبار وأحوال أولئك المعظمين لله، اللهم كما رزقتهم تعظيمك فارزقنا إياه يا سميع الدعاء.



بل إن من العجيب أن كفار قريش كان في قلوبهم شيءٌ من تعظيم الله، وإليك بعض الشواهد على ذلك:

١- قصة عتبة بن ربيعة حينما قرأ عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فواتح سورة فصلت فلما بلغ قوله تعالى: ﴿ فَإِنَّ أَعَرَضُواْ فَقُلُ أَنَذَرَتُكُو صَعِقَةً مِّثَلَ صَعِقَةِ عَادِ وَتَمُودَ الله فصلت: ١٣] . (وضع يده على فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وناشده الله والرحم ليسكتن) [تفسيرالقرطبي، ٢٢١/١٥].

٧- قصة جبيربن مطعم أنه قال: (سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية: ﴿ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِشَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ﴿ أَمْ خُلَقُواْ مِنْ غَيْرِشَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ﴿ أَمْ خَلَقُواْ الطور: الطور: السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بَل لَا يُوقِنُونَ ﴿ أَمْ عَندُهُمْ خَزَا بِن رَبِكَ أَمْ هُمُ ٱلْمُصِيمُ طُرُونَ ﴿ ١٩٨٤ ﴾ [الطور: ٣٧-٣٧] كاد قلبي أن يطير) [أخرجه: البخاري، في كتاب التفسير، (٦,٣/٨)، رقم (٤٨٥٤)].

٣- (كان الرسول صلى الله عليه وسلم عند الكعبة وحوله صناديد قريش فقرأ عليهم سورة النجم فلما وصل إلى السجدة في آخر السورة سجد فسجدوا معه) [البخاري، (١,٧١)] فهذه الشواهد تدل على أن كفار قريش رغم كفرهم وإشراكهم كان في قلوبهم شيء من تعظيم الله.

قال شيخ الإسلام: «والمشركون ما كانوا ينكرون عبادة الله وتعظيمه ولكن كانوا يعبدون معه آلهةً أخرى» [٢٨٦ مجموع الفتاوى المجلد ٢٨].

وانظروا إلى هذه الآثارِ العظيمةِ التي تدلُّنا دِلالاتٍ واضحة قويَّة على مدى تعظيمِ واحترامِ هؤلاءِ الصحابةِ والتابعينَ لنبي اللَّه صلى اللَّه عليه واتباعه وسلم.

عن أنس رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج على أصحابه من المهاجرين والأنصار وهم جلوس، فيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فلا يرفع أحد منهم إليه بصره إلا أبو بكر وعمر فإنهما كانا ينظران إليه وينظر إليهما ويبتسمان إليه ويبتسم اليهما) [الترمذي ٥/٤٧٤، وإسناده حسن، والحديث أخرجه أحمد: المسند ١٥/٣. قال الشيخ الألباني: صحيح ٣٦٦٨ في تخريج جامع الترمذي للألباني].

وكانت من صفاتهم في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم والتي كانت ناتجة عن



التأدب والاحترام والتوقير للنبي صلى الله عليه سلم فكانوا كأنما على رؤوسهم الطير، لا يرفع أحدهم منهم إليه بصره احتراماً وتوقيراً، ويصف أحدهم تعامل الصحابة الكرام مع الرسول صلى الله عليه سلم فيقول عروة بن مسعود: « إني وفدت إلى الملوك كسرى وقيصر والنجاشي، وإني والله ما رأيت ملكاً يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمداً، وليس بملك وإذا أمرهم بأمر ابتدروا أمره، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون النظر إليه تعظيما له، ولا يتكلم رجل منهم حتى يستأذن فإن هو أذن له تكلم وإن لم يأذن له سكت ». ومما يدل على توقيرهم للرسول صلى الله عليه سلم أنهم كانوا يقتتلون على وضوئه ونخامته ويظهر ذلك في الحديث.

## تعظيم السلف الصالح للنبي صلى الله عليه وسلم

أخبار السلف في ذلك مستفيضة، وأخبار التابعين وتابعيهم فيه كثيرة. يبكي واحدهم إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده محبة له وتوقيرا وإجلالا، سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى متى سمعت من أيوب السختياني؟ فقال: (حج حجتين، فكنت أرمقه ولا أسمع منه، غير أنه كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى أرحمه، فلما رأيت منه ما رأيت، وإجلاله للنبي صلى الله عليه وسلم كتبت عنه).

وكأن هذا الإجلال للنبي صلى الله عليه وسلم كان سجية عند السلف الصالح ؛ لأنهم قد عرفوا قدره ومنزلته ، وعلموا ما له من الفضل عليهم ، كما حدث بذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى عن جماعة من شيوخه رأى من حالهم ما رأى عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ، روى مصعب بن عبد الله رحمه الله تعالى فقال : كان مالك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه فقيل له يوما في ذلك ، فقال : لو رأيتم ما رأيت لما أنكرتم علي ما ترون ، لقد كنت أرى محمد بن المنكدر وكان سيد القراء لا نكاد نسأله عن حديث أبدا إلا يبكي حتى نرحمه ، ولقد كنت أرى جعفر بن محمد وكان كثير الدعابة والتبسم فإذا ذُكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم اصفر لونه ، وما رأيته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على طهارة . ولقد كان عبد الرحمن بن القاسم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيُنظر إلى لونه كأنه نزف منه الدم، وقد جف لسانه في فمه ؛ هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولقد كنت



آقي عامر بن عبد الله بن الزبير فإذا ذُكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى لا يبقى في عينيه دموع، ولقد رأيت الزهري وكان لمن أهنأ الناس وأقربهم فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه ما عرفك ولا عرفته، ولقد كنت آتي صفوان بن سليم وكان من المتعبدين المجتهدين فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى، فلا يزال يبكي حتى يقوم الناس ويتركوه.

وهذا الحسن البصري رحمه الله تعالى كان يبكي إذا حدث بحديث الجذع الذي بكى لما فارقه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: (يا عباد الله، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ شوقا إليه لمكانه من الله، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه) وكان من المستقر عندهم رحمة الله تعالى عليهم: توقير النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته كتوقير الصحابة رضي الله عنهم له في حياته، فلا يرفعون أصواتهم في مسجده إجلالا وتوقيرا له عليه الصلاة والسلام؛ ولذلك لما رفع رجلان أصواتهما في مسجده صلى الله عليه وسلم في عهد عمر رضي الله عنه استنكر عمر ذلك؛ كما روى السائب بن يزيد رحمه الله تعالى فقال: (كنت قائما في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن انخطاب فقال: اذهب فأتني بهذين، فجئته بهما، قال: من أنتما أو من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف، قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم).

بل كان بعض التابعين يرى أن رفع الصوت في مجالس الحديث كرفع الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأن الحديث حديثه، قال حماد بن زيد رحمه الله تعالى كنا عند أيوب السختياني فسمع لغطا فقال: ما هذا اللغط ؟ أما بلغهم أن رفع الصوت عند الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كرفع الصوت عليه في حياته).

وكان من توقيرهم للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يحدثون بحديثه إلا وهم على أحسن حال وهيئة، ويربون أتباعهم على ذلك، قال أبو سلمة الخزاعي رحمه الله تعالى كان مالك بن أنس إذا أراد أن يخرج ليحدث توضأ وضوءه للصلاة، ولبس أحسن ثيابه، ولبس قلنسوة، ومشط لحيته، فقيل له في ذلك، فقال: أوقر به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.



ومرا لإمام ما لك على أبي حازم وهو يحدث فجازه، فقيل له، فقال: لم أجد موضعا فكرهت أن آخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قائم (وكان محمد بن سيرين يتحدث فيضحك فإذا جاء الحديث خشع)

وجاء عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى أنه سئل عن حديث وهو مضطجع في مرضه فجلس وحدث به، فقيل له: وددت أنك لم تتعن فقال: كرهت أن أحدث عن رسول الله وأنا مضطجع، وسئل ابن المبارك رحمه الله تعالى عن حديث وهو يمشى فقال: ليس هذا من توقير العلم.

وأخبارهم في ذلك غزيرة، وأحوالهم فيه عجيبة ؛ توقيرا للنبي صلى الله عليه وسلم، وتعظيما لحديثه .

كانوا يكرهون أن يقول الرجل قال الرسول ولكن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيما له.

هكذا كان حال أسلافكم من التابعين وتابعيهم، وكبار العلماء المتبوعين، والأئمة المهديين ؛ توقيرا للنبي صلى الله عليه وسلم، وتعظيما لحديثه، وأداء لحقوقه عليهم، وأخبارهم في ذلك تعز على الحصر، وتستعصي على الجمع، من كثرتها وتنوعها.

كان من توقير السلف الصالح رحمهم الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: تعظيمهم لسنته، والعناية بها، وتقديمها على أقوال الرجال وآرائهم مهما بلغت علومهم، وعلت منازلهم، وما من إمام متبوع من أصحاب المذاهب المشهورة إلا ويعلن في أتباعه وتلامذته أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم مذهبه، وأن أي قول له يخالف السنة فهو يبرأ إلى الله تعالى منه.

وأمثلة ذلك مما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم كثير جداً، وعلى نهجهم سار أتباعهم ومن تبعهم من أئمة السلف إلى زماننا هذا.

سئل عليُّ رضي اللَّه عنه: كيف كان حبُّكُم لرسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم؟ قال: كان واللَّه أحبُ النِّنا من أموالنا وأولادنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظَّمأ.



وقال عمروُ بنُ العاصِ رضي الله عنه: ما كان أحد أحبُّ إليَّ من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ولا أجلَّ في عينيَّ منه، وما كنت أطيقُ أن أملاً عينيَّ منه إجلالاً، ولو سئلتُ أن أصفَه ما أطَقْتُ لأني ما كنت أملاً عيني منه.

ولقد كان الصحابة رضي الله عنهم عندما يسمعون حديث الرسولِ صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسهم الطيرَ من الخشوعِ والعظمةِ لأمرِ النبي صلى الله عليه وسلم.

وكان من أدبِهِم مع المصطفى عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يطرقون أبوابه عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يطرقون أبوابه عليه الصلاة والسلام بالأظافير. فكان من أدبهم أنهم لا يطرقون الباب طرقاً كالطرق المعتاد وإنما كانوا يتلطّفون ويتأدّبون حتى كانوا يطرقون أبوابه طرقاً بالأظافير، فرضي الله عنهم وصلى الله على هذا النبي الهادي البشير، وغير ذلك كثيرٌ من الآثارِ عن السلفِ في تعظيمِهم لحديثِ نبيّهِم للنبي صلى الله عليه وسلم.

وإذا رأينا في أقوال الأئمةِ وفيما نُقِلَ عن أئمَّتِنا نجدُ في ذلك آثاراً كثيرةً أيضاً منها:

- ما جاء في البخاري عن السائب بن يزيد عن عمر - وتقدم -

- ولهذا أُثِرَ عن الإمامِ مالكِ رحمه الله - وكان من أشد الناسِ تعظيماً لحديثِ رسولِ الله للنبي صلى الله عليه وسلم -أنه إذا جلس للفقهِ جلسَ كيفَ كان، وإذا أراد الجلوسَ للحديثِ اغتسلَ وتطَيَّبَ ولبس ثياباً جُدُداً وتعَمَّمَ وجلس على مِنَصَّتِهِ بخشوعٍ وخضوعٍ ووقارٍ، ويجلسُ في ذلك المجلسِ، وكان يبخرُ ذلك المجلسَ من أوَّلَهِ إلى آخرِه تعظيماً لحديثِ المصطفى عليه الصلاة والسلام.

كان الإمامُ الشهيرابنُ مهدي إذا قرأ حديثَ رسولِ الله للنبي صلى الله عليه وسلم أمرَ الحاضرينَ بالسُّكوتِ فلا يتحدَّثُ أحدُّ ولا يُبْرى قلمُ ولا يتبسَّمُ أحدُ ولا يقوم أحد قائماً كأن على رؤوسهم الطيرَ أو كأنهم في صلاةٍ ، فإذا رأى أحداً منهم تبسَّمَ أو تحدَّثَ لبس نعلَه وخرج .

فانظروا إلى هذه الآثارِ العظيمةِ التي تدلّنا دِلالاتٍ واضحة قويّة على مدى تعظيمِ واحترامِ هؤلاءِ الصحابةِ والتابعينَ لنبي اللّه صلى اللّه عليه واتباعه وسلم.

فهل وقرالنبي صلى الله عليه وسلم من يسخرون بسنته، ويسعون سعيا حثيثا



في صرف الناس عنه إلى مناهج ملاحدة الشرق والغرب، وما أكثرهم في أهل الصحافة والإعلام، الذين يحتفون بالزنادقة والملحدين والمنافقين والمرتدين أكثرمن احتفائهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويقضون بأقوالهم الكفرية على النصوص المعصومة من الكتاب والسنة، ويدّعون أنهم يدعون إلى إسلام حضاري ليبرالي متسامح. وهل وقرّ النبي صلى الله عليه وسلم من سخربشيء من هديه في الهيئة واللباس كتقصير الثياب وإكرام اللحى وإعفائها، وكثير ممن يسخرون بهذا الهدي النبوي يزعمون أنهم إنما يسخرون بالأشخاص لا بالهدي النبوي، ثم نراهم يحتفون بمن انتكس بعد الاستقامة، وزاغ بعد الهداية، ونزع مظاهر السنة من سمته وهيئته، ويعظمونه ويقدمونه، ويختصونه بالرعاية الإعلامية، ويفتحون له المجالات الصحفية، وإذ ذاك لم ويقدمونه، ويختصونه بالأشخاص وإنما بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم.

وهل وقرالنبي صلى الله عليه وسلم من حاد عن طريقته، واستدرك عليه في شريعته، وابتدع في دينه ما ليس منه، وترك من السنة بقدر بدعته، كمن يحيون الموالد، ويختصون بعض الليالي بفضل وعبادات لم ترد في الكتاب ولا في السنة، ومن ذلك ما يفعله كثير منهم في هذه الأيام من الاحتفاء بليلة النصف من شعبان، وتخصيص ليلتها بالقيام، ويومها بالصيام، مخالفين بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مبتدعين في دينه ما ليس منه.

إن البرهان الحقيقي للتعظيم الصادق هو تعظيم ما جاء به – صلى الله عليه وسلم – من الشريعة القائمة على الكتاب والسنة كما فهمها سلف هذه الأمة، إذ العبرة بالحقائق لا بالمظاهر والأشكال الجوفاء.

هل عظّمه من حلف به وهو القائل: (من حلف بغيرالله فقد أشرك) [أبوداود]؟ هل عظّمه من توسل بذاته مخالفاً بذلك هدي الصحابة - رضوان الله عليهم-؟ هل عظمه من استغاث به من دون الله؟

أليس ذلك كله تنكراً لمحبته وتعدياً لشرعه وعصياناً لأمره وهو القائل: (لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا: عبد الله ورسوله) [البخاري].



هل من تعظيمه الابتداع في دينه والزيادة في شريعته، من التمسح بحجرته أو الاحتفال بمولده؟

أي حسن في الاحتفال ساعات وأيام ثم التقصير والإهمال سائر العام؟ وأي حسن في الاحتفال بزمن توفي فيه المصطفى - صلى الله عليه وسلم -؟ وأي حسن في مشابهة دين النصارى المفتونين بالاحتفالات؟

وأي حسن في عمل لم يشرعه الحبيب - صلى الله عليه وسلم - ولم يفعله أنصاره وحماة دينه وحملة رسالته - رضى الله عنهم - ؟

أليسوا أصدق الناس حباً له؟

لو كان خيراً محضاً أو راجحاً لكان السلف - رضي الله عنهم - أحق به منا، فإنهم أشد محبة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتعظيماً له منا، وهم على الخير أحرص وعن التكلف أبعد.

# تعظيم السلف لله في الفتيا نماذج من مواقف السلف من الفتوى وكيف كانوا يهابونها ويتوقونها ويتدافعونها

اعلم وفقنا الله وإياك وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه أنه لما في الفتوى من الخطر العظيم والتبعة الجسيمة كان السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة المشهورين يأبون الفتيا ويشددون فيها ويتحاشونها ويتدافعونها تعظيما لله ولايرون بذلك بأساً ولا غضاضة ولا يقدمون عليها إلا عند الحاجة الشديدة إليهم فيها أو عند الضرورة إذا تعينت على أحدهم مخافة مجاوزة الحق فيهلكون . كل ذلك استشعار منهم لهول الموقف بين يدي الله حين يسأل المكلف ما نسبه إلى ربه وقال عنه من تحليل وتحريم أكان عن علم أم بغير علم وهل كان خالصاً لوجه الله مقصوداً به نصح المسلمين أم به دخن . لقد كان النبي على ألم ينزل عليه فيه الوي، فيتوقف حتى ينزل الموي فيجيب الله عما سئل فيه نبيه : ﴿ يَسْعَلُونَكَ مَاذَاۤ أُحِلَّ لَمُمُ الْطَيِّبَتُ ﴾ المؤيبَاتُ المؤيدة على المائدة: ٤] ، ﴿ وَيُسْعَلُونَكَ عَن ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلُ سَأَتُلُواْ عَلَيْكُم مِّنَهُ ذِكَرًا ﴿ ١٨ ﴾ [الكهف: ١٨]

﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرَسَنَهَ أَقُلَ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّى لَا يُجَلِّيهَا لِوَقَٰئِهَاۤ إِلَّا هُوَ ﴾ [الأعراف:١٨٧]، ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحَ قُلِ ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِ رَبِي ﴾ [الإسراء: ٨٥]، ﴿ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كُلْبُهُمْ رَجْمًا اللَّهُ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَتَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ كُلْبُهُمْ رَجْمًا الْمَالَغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَتَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ مَا لَمُهُمْ كُلْبُهُمْ رَجْمًا الْمَالَغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَتَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ وَالْمَهُمْ كُلْبُهُمْ وَجُمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَتَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ وَجُمَا اللَّهُ الْمُلْفُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُولُولَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلْمُ اللللْمُولَّ الْمُؤْلِقُولُولُولَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُولُولَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُولُولُولُولُولُولَ الْمُؤْلِقُولُول

وفي حديث جبريل «قال متى الساعة قال: ما المسئول عنها بأعلم من السائل » [متفق عليه]، وفي حديث مصير من يموت صغيراً لما سئل عنه وفي قال: (الله أعلم بما كانوا فاعلين) [البخاري]. وحديث مر بجنازة فقال يهودي يا محمد هل تتكلم هذه الجنازة فقال النبي وفي «الله أعلم» [أبو داود].

وفي حديث التأبيرقال على الله على الله علم بأمر دنياكم المسلم (٢٣٦٣/٤)].

وسئل النبي وسل البي البلدان شرفقال: لا أدري فلما أتاه جبريل عليه السلام قال: يا جبريل أي البلدان شر؟ قال لا أدري حتى أسأل ربي عزوجل فانطلق جبريل عليه السلام ثم مكث ما شاء الله أن يمكث ثم جاء فقال: يا محمد إنك سألتني أي البلدان شر فقلت لا أدري وأني سألت ربي عزوجل أي البلدان شر فقال: أسواقها. [رواه أحمد في مسنده (٨١/٤)]

وكلمة الصديق أي سماء تضلي وأي أرض تقلي إذا انا قلت في كتاب الله بغير علم وها هو عمر بن الخطاب تنزل به الحادثة فيجمع لها الصحابة ويستشيرهم فيها . وقال ابن سيرين «لم يكن أحد أهيب مما لا يعلم من أبي بكر ولم يكن أحد بعد أبي بكر أهيب مما لا يعلم من عمر» وقد تدافع الصحابة ومن أتى بعدهم من علماء السلف الفتوى طلباً للسلامة فقد روى الإمام أحمد وغيره عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : «أدركت عشرين ومائة من الأنصار من أصحاب رسول الله وقال ألبراء : «لقد عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول » وقال البراء : «لقد رأيت ثلاثمائة من أصحاب بدر ما فيهم من أحد إلا وهو يحب أن يكفيه صاحبه الفتيا . وما منهم من يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه إياه ، ولا يستفتى عن شيء . إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا » .



وعن عمر النحطاب وعلى وعامة وعن عمر الخطاب وعلى وعامة خيار الصحابة رضي الله عنهم كانت تردُ عليهم المسائل وهم خير القرون الذي بعث فيه النبي وكان النبي وكانوا يجمعون أصحاب النبي ويسائلون ثم يفتون فيها . قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما : «من أفتى عن كل ما يسائل فيه فهو مجنون ». وقال ابن مسعود شعود شعود الناس أحدكم عما لا يعلم فليقر ولا يستجي ».

وذكر الشعبي عن على الله أنه خرج عليهم وهو يقول: « ما أبردها على الكبد، وما أبردها على الكبد! فقيل له: وما ذاك؟ قال: «أن تقول للشيء لا تعلمه، الله أعلم». وقال ابن عباس رضى الله عنهما «إذا ترك العالم لا أدرى أصيبت مقاتله »، صح عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال: « العلم ثلاثة كتاب ناطق وسنة ماضية ولا أدري». قال سفيان : «من فتنة الرجل إذا كان فقيهاً أن يكون الكلام أحب إليه من السكوت». وقال المروزى: قلت لأبي عبدالله: «العالم يظنونه عند كل شيء ». فقال قال ابن مسعود ويل: «إن الذي يفتي الناس في كل ما يستفتونه لمجنون » . وقال سعيد بن جبير: ويل لمن يقول لما لا يعلم إني أعلم .وقال محمد بن عبد الحكم : سألت الشافعي رحمه الله عن المتعة أكان فيها طلاق أو ميراث أو نفقة تجب أو شهادة ؟ فقال : والله ما ندري . وقال مالك : «من فقه العالم أن يقول لا أعلم فإنه عسى أن يهيأ له الخير » أه بتصرف وعن عطاء بن السائب التابعي قال: «أدركت أقواماً يسأل أحدهم عن الشيء فيتكلم وهـ ويرعد » . وعن الشعبي والحسن وأبي حصين وهم من التابعين قالوا : إن أحدهم ليفتي في المسألة ولو وردت على عمر بن الخطاب رضى الله عنه لجمع لها أهل بدر. وقال بعض السلف الصالح: « ليتق أحدكم أن يقول أحل الله كذا، وحرم كذا، فيقول الله، له : كذبت لم أحل كذا ولم أحرم كذا، فلا ينبغي أن يقول لما لا يعلم ولا ورد الوحى المبين بتحليله وتحريمه : أحله الله وحرمه الله لمجرد التقليد أو بالتأويل » .وقال أبو حنيفة : « لـولا الفَـرَق من اللَّه تعالى أن يضيع العالم ما أفتيت ، لهم يكون المهنــأ وعلى الوزر » وقال مالك بن أنس «إني لأفكر في المسألة منذ بضع عشر سنة، فما اتفق فيها لي رأى إلى الآن . وقال : ربما وردت على المسألة فأفكر فيها ليالي » .وكان يقول : « من أحب أن يجيب عن مسألة فليعرض نفسه قبل أن يجيب على الجنة والنار، وكيف يكون خلاصه



في الآخرة، ثم يجيب ». وقال بعضهم: « لكأنما مالك إذا سئل عن مسألة والله واقف بين الجنة والنار. وقال :ما شيء أشد على من أن أسال عن مسالة من الحلال والحرام لأن هذا هو القطع في حكم الله، ولقد أدركت أهل العلم والفقه ببلدنا وأن أحدهم إذا سئل عن مسألة كأن الموت أشرف عليه » .ويروى أنه سأله رجل عن مسألة استودعه إياها أهل المغرب فقال: «ما أدري ما ابتلينا بهذه المسألة ببلدنا، ولا سمعنا أحداً من أشيخنا تكلم فيها ولكن تعود، فلما كان من الغد جاء وقد تحمل ثقله على بغله يقوده فقال: مسألتي، فقال: ما أدري ما هي، فقال الرجل: يا أبا عبدالله تركت خلفي من يقول: ليس على وجه الأرض أعلم منك! فقال مالك - غير مستوحش -: إذا رجعت فأخبرهم أنى لا أحسن ». وسأله آخر فلم يجبه، فقال له: يا أبا عبدالله أجبني، فقال: « ويحك تريد أن تجعلني حجة بينك وبين الله، فأحتاج أنا أولاً أن أنظر كيف خلاصي ثم أخلصك » . وعن الهيثمي بن جميل قال : شهدت مالكاً سئل عن ثمان وأربعين مسألة، فقال في اثنتين وثلاثين منها لا أدرى، وسئل من العراق عن أربعين مسألة فما أجاب إلا في خمس . وقال : قال ابن عجلان : «إذا أخطأ العالم (لا أدري) أصيبت مقاتله » . وقال سمعت ابن هرمز يقول : «ينبغي أن يورث العالم جلساءه قول: لا أدري » وسئل مرة عن مسألة فقال: لا أدري، فقال السائل: إنها خفيفة سهلة، وإنما أردت أن أعلم بها الأمير . وكان السائل ذا قدر . فغضب مالك وقال : مسألة خفيفة سهلة ! ليس في العلم شيء خفيف! أما سمعت قول الله تعالى: ﴿ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قُولًا ثَقِيلًا ﴿ ﴾ [المزمل: ٥]؟ وقال القرافي: « ما أفتى مالك حتى أجازه أربعون محنكاً، وكانوا يتهمون أنفسهم ويزهدون عن مواقف الشهرة » وكان الإمام أحمد يسأل عن المسألة فيتوقف أو يقول لا أدرى أو يقول سل غيري أو سل العلماء أو نحو ذلك . وعن سفيان بن عيينة وسحنون : «أجسر الناس على الفتيا أقلهم علماً » وقال الشافعي : «ما رأيت أحداً جمع الله تعالى فيه آلة الفتيا ما جمع في ابن عيينة أسكت منه على الفتيا». وكان سعيد بن المسيب لا يفتي فتيا إلا قال : « اللَّهم سلمني وسلم مني ». وقال ابن المنكدر : «إن العالم بين اللَّه تعالى وبين خلقه فلينظر كيف يدخل بينهم » وقال عبيد الله بن أبي جعفر: «أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار» . وقال سهل بن حنيف : «يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم » . وفي «سنن الدارمي » عن عبدالعزيز بن رفيع قال : سُئل عطاء عن شيء ؛ قال : لا أدري



قال قيل: له ألا تقول فيها برأيك؟ قال إني أستجي من الله أن يدان في الأرض برأيي إنصف العلم لاأدري لأبي سهل خالد رمضان (٥)]، وقد سئل الشعبي - رحمه الله - عن شيء فقال : «لا أدري» فقيل له ألا تستجي من قولك لا أدري وأنت فقيه العراقين؟ فقال : «لكن الملائكة لم تستح حين قالت: ﴿ سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلّا مَا عَلَمْتَنا ﴾ [البقرة: ٣٣] ». وقال الشعبي أيضاً لا أدري نصف العلم . وعن ابن عون قال: «كنت عند القاسم بن محمد إذ جاءه رجل فسأله عن شيء، فقال القاسم لا أحسنه، فجعل الرجل يقول : إني دُفِعتُ إليك لا أعرف غيرك . فقال القاسم : لا تنظر إلى طول لحيتي وكثرة الناس حولي والله ما أحسنه، فقال شيخ من قريش جالس إلى جنبه : يا ابن أخي ، إلزمها فوالله ما رأيتك في مجلس أنبل منك اليوم فقال القاسم : والله لأن يقطع لساني أحب إلى من أن أتكلم بما لا علم لي به » [جامع بيان العلم (٦٦/٢)] . عن عقبة بن مسلم قال: «صحبت ابن عمر أربعة وثلاثين شهراً فكثيراً ما كان يسأل فيقول لا أدري ثم يلتفت إلى فيقول : تدري ما يريد هؤلاء ؟ يريدون أن يجعلوا ظهورنا جسراً لهم إلى جهنم » .

وعن سحنون: أن رجلاً أتاه، فساله عن مسائلة فأقام يتردد إليه ثلاثة أيام، فقال له: «مسألتي أصلحك الله، في اليوم ثلاثة أيام ». فقال له: «وما أصنع لك يا خليلي؟ مسألتك معضلة، وفيها أقاويل وأنا متحير في ذلك ». فقال له: أنت أصلحك الله لكل معضلة . فقال له سحنون «هيهات يا ابن أخي، ليس بقولك هذا أبذل لك لحمي ودمي إلى النار، ما أكثر ما لا أعرف، إن صبرت رجوت أن تنقلب بمسألتك، وإن أردت أن تمضي إلى غيري فامضِ تجاب مسألتك في ساعة؟ » . فقال له: إنما جئت إليك ولا أستفتي غيرك فقال له: «فاصبر عافاك الله، ثم أجابه بعد ذلك »وقد كان فيهم - رضي الله عنهم - من يتباطأ بالجواب عما هو فيه غير مستريب، ويتوقف في الأمر السهل الذي هو عنه مجيب.

وفي هذا المقام يقول الخطيب البغدادي وينبغي أن يكون توقفه في جواب المسألة السهلة كتوقفه في الصعبة ليكون ذلك عادة فقد روينا عن عبدالله بن المعتز «التثبت يسهل طريق الرأي إلى الإصابة والعجلة تضمن العثرة » [الفقيه والمتفقه (٣٩٥/٢)] وروي عن سحنون بن سعيد، أنه قيل له: إنك لتسأل عن المسألة، لو سئل عنها أحد من أصحابك



لأجاب فيها، فتترجح فيها وتتوقف ؟! فقال إن فتنة الجواب بالصواب، أشد من فتنة المال \_ [نصف العلم لا أدري لأبي سهل خالد رمضان (٥)] وأنشد بعض الأعلام في هذا المقام شعراً:

إذا استفتيت عما فيه تحريم وإحلال فلا تعجل ففي فتواك أخطار وأهوال فإن أخطأت في الفتوى فبئس الأمر والحال وإن أحسنت لا يغرك إعجاب وإدلال

[صلاح العالم بإفتاء العالِم للشيخ حامد بن على العمادي (٣٣–٣٥)]

بلغنا عمن سمع سحنون بن سعيد : يزري على من يعجل في الفتوى ويذكر النهي عن ذلك، وعن المتقدمين بين مُعَلِّميه، وقال : إني لأسأل عن المسألة فأعرفها، وأعرف في أي كتاب هي، وفي أي ورقة، وفي أي صفحة، وعلى كم هي من سطر، فما يمنعني الجواب فيها إلا كراهة الجرأة بعدي على الفتوى . [أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح تحقيق مصطفى الأزهري (٧٧-٧٧)]، ويقول أحد السلف رحمه الله : «إني لأستجي أن يعبد الله عز وجل برأيي ».

عن محمد أنه كان إذا سئل عن شيء من الفقه الحلال والحرام تغيرلونه وتبدل، حتى كأنه ليس بالذي كان [تعظيم الفتيالابن الجوزي (٧٧)]. وقد حكي عن أحد أئمة الشافعية وقد آلت إليه إمامة المذهب في بلده أنه خطب على المنبر وقال:

خلت الديار فَسُدْتُ غير مُسَــوَّدٍ ومن البــلاء تفـرُّدي بالسُّـــؤددِ

قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله: «ومن أعظم ما يجب على المعلمين أن يقولوا لما لا يعلمون: الله أعلم وليس هذا بناقص لأقدارهم بل هذا مما يزيد قدرهم ويستدل به على كمال دينهم وتحريهم للصواب وفي توقفه عما لا يعلم فوائد كثيرة منها أن هذا هو الجواب عليه. ومنها أنه إذا توقف وقال لا أعلم فما أسرع ما يأتيه علم ذلك من مراجعته أو مراجعة غيره. ومنها أنه إذا توقف فيما لا يعرف كان دليلاً على ثقته وأمانته وإتقانه فيما يجزم به من المسائل ومنها أن المعلم إذا رأى منه المتعلمون التوقف فيما لا يعلم كان ذلك تعليماً لهم وإرشاداً لهذه الطريقة الحسنة » [الفتاوي السعدية (٦٢٨)] وهذا



أيضاً مما يؤثر عن بعض العلماء المعاصرين ؛ فقد ذكر عبدالرحمن بن يوسف الرحمة في «الإنجاز في ترجمة الإمام عبدالعزيز بن باز » . « والشيخ - رعاه الله - لا يتورع عن قول لا أدرى، والله أعلم، بل هي سلاحه في كثير من الأحايين، وهذا نهج علمي دقيق سار عليه سماحته، بل عددت له في مجلس أكثر من عشر مرات وهو يقول: اللَّه أعلم ». أه [نصف العلم .. لاأدري لأبي سهل خالد رمضان (٥٣)] هكذا كان أسلافنا يهربون من الفتوى لا لقصور في تفكيرهم ولا لضعف في علمهم بل لأنهم يهابون الله ويجلون دينه وكان كل واحد منهم يتمنى أن يكفيه غبره شأن الفتوى. فهذه الأقوال المنقولة عن هؤلاء الأئمة الأعلام وغيرهم مما نقل عنهم وعن غيرهم يدلك على مدى تهيبهم من الفتيا وخشيتهم منها ومن تبعاتها ومن الحساب عليها .ومع ذلك لم يتركوا هذا المنصب الخطير ويهملوا هذا الفرض المؤكد عليهم وعلى أمثالهم من العلماء عند الحاجـة إليهم وتعينه عليهم ولهذا هداهم الله إلى الرشاد ووفقهم وسددهم فأصبحوا أئمة الهدى ومنارات الرشد ومصابيح الظلام لصدق نياتهم ورغبتهم فيما عند اللَّه . وللعاقل أسوة حسنة في رسول اللَّه رَا اللَّهُ وصحابته والتابعين وكل خير في اتباع من سلف. فانظر رعاك الله كيف انعكس الحال اليوم صار المرهوب منه مطلوباً والمطلوب مرهوباً يقول بشربن الحارث «من أحب أن يُسأل فليس بأهل أن يُسأل». لا سيما في هذا الزمن الذي ظهرت فيه موجات الفتن والشهوات والشبهات وكثرفيه الطرق الضالة والأحزاب المنحرفة كل حزب بما لديهم فرحون .نسأل الله العافية فليتأمل المتسرعون إلى الفتيا بغير علم ما ذكر .اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه - من رسالة بعنوان: منزلة الفتوى لكاتب هذه الأسطر تقديم سماحة المفتى وهي مطبوعة وللَّه الحمد -

# ١١ .. أين نحن من تعظيم اللَّه عز وجل .. ١١

# ليس من تعظيم اللَّه قلب النعال

إرشاد الأنام إلى أن إيجاب قلب النعال المتجه إلى الأعلى من محدثات العوام لماهر ظافر القحطاني

بسم اللَّه الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد

فقد انتشرت بين أهل الإسلام في الأعصار المتأخرة بدعة أوجبوها على أنفسهم نشأ عليه الصغير وهرم عليها الكبير واتخذها الناس سنة فإذا غيرت قالوا غيرت السنة وهي أن أحدهم إذا رمق ببصره حذاء مقلوبا أسفله إلى جهة السماء سارع إلى قلبه إلى جهة الأرض تعظيما لله سبحانه الذي استوى على عرشه ويخافه من فوقهم ملائكته قال تعالى ءأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور وقال عن ملائكته يخافون ربهم من فوقهم مع كون ذلك البعض يتهاون ربما في كثير من معصية الرب سبحانه!

وهـذا مقصد للخـيريبغونه فنعم المقصد مقصد تعظيم الرب جل جلاله ولكن كما قال عبدالله بن مسعود وكم من مريد للخيرلن يصيبه .أي أن إرادة الخير وقصده لا يكفي في صحة العمل وقبوله بل لابد من الإتباع للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لاكما ظن بعض الفضلاء من أهل العلم من كون المسلم يؤجر على قصده كحضور المولد ولو كان العمل محدثا . فإنه يرده ما رواه البخاري في صحيحه عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِب رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ ضَحَّى خَالٌ في يُقَالُ لَهُ أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ عِنْدِي دَاجِنًا جَذَعَةً مِنْ الْمَعَزِقَالَ الْجُهَا وَلَىٰ تَصْلُحَ لِغَيْرِكَ ثُمَّ قَالَ مَنْ ذَجَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يَذْجُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ذَجَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَةَ الْمُسْلِمِين فقوله شاتك شاة لحم بالرغم من إرادة الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَةَ الْمُسْلِمِين فقوله شاتك شاة لحم بالرغم من إرادة



ذلك الصحابي الخير وإصابة السنة دليل كما أفاد بن حجر على أن القصد الحسن لفعل العبادة لا يصير العبد مأجورا إذا فارق العبد فيها الإتباع .

وإنه من العجيب أنك ترى أحدهم يزين له الشيطان قلب النعال وهو تارك للصلاة. وقد نقل ابن مفلح في الآداب الشرعية عن ابن عقيل. إشارة إلى إنه من قلة فقه العوام قلبهم للنعال ولما سألت اللجنة الدائمة من مشايخنا كما في فتاوى اللجنة الدائمة (٢٦-٣٠٣) عن بعض كبار السن أنهم يقولون أن قلب النعال على ظهرها لا يجوز حيث تقابل وجه الله تعالى. فهل هذا صحيح ؟ أعرضت اللجنة عن هذا المعتقد وأجابت بمشروعية ذلك تقذرا .. فلو كان لذلك عندهم أصل وهو معتقد العامة بأنه لا يجوز لمقابلة وجه الله لذكروا ذلك رفع الله قدرهم. آمين

فقالوا: قلب الحذاء بحيث يكون أسفله أعلاه فيه تقذر وكراهة لأن أسفله مما يلي الأرض فيكون لابس الحذاء يطأ على الأرض وقد يطأ به شيئا من الأقذار وبالله التوفيق. عبد العزيز بن باز، عبد الرزاق عفيفي، عبد الله الغديان.

فالسلف كانوا أشد الناس تعظيما لله ولكن على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما روي عن حذيفة أنه قال أي عبادة لم يتعبدها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها وعليكم بالأمر العتيق وعن بن مسعود أنه قال [اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم..] فلو كان قلب النعال سنة منتشرة بينهم وهم أشد تعظيما لله لكان مما تتوفر الدواعي لنقله وهو أمر ممكن الوقوع والظهور في عصرهم رضي الله عنهم فلما لم ينقل علم أنه مما أحدثه العوام في الأعصار المتأخرة فلا واجب إلا ما أوجبه الله تعالى ورسوله وفهمه السلف الصالح رضي الله عنهم كما قالت عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط.

فأين وجد هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك أمر وجوب أو استحباب أو فعله سلفنا الصالح.

وقد كنت أمشي في الحرم المكي أنا وبعض المشايخ الفضلاء من أهل الحديث فرأى نعلا مقلوبا إلى السماء فاتجه ناحيته ليقلبه إلى الأرض فاستوقفته إلى أين . هل هذا كان



من هدي السلف رحمهم الله فاستدرك . وترك قلبه .رفع الله قدره .كذا أهل الحديث كما عرفناهم منذ القديم فلا يزالون يتوارثون مذهبهم من الرجوع إلى الحديث والحق بعد ما تبين قال شعبة إذا أتاكم الحديث فخذوه وإذا أتاكم رأي فبولوا عليه.

قال بعضهم ( باب وليس كل ما انتشربين الناس له أصل ) .أو كما قال .

أقول وهو كذلك فقد انتشر بينهم رفع الأيدى على الصفا والمروة مكبرين ثلاثا وهومحدث والاضطباع طيلة الإحرام بالحج والعمرة وهومحدث وتقبيل المصحف وهو محدث والإستعاذة عند المثائبة وهو محدث والإستنجاء عند الوضوء بلا بول وغائط وهو محدث وزخرفة المساجد وتلوينها وهو محدث ورفع اليدين عند الخطبة بلا استسقاء وهو محدث وقصد الشاخص برمى الجمرات وصعود جبل الرحمة وهو محدث وجعل الخط الأسود علامة على اكتمال شوط الطواف وهو محدث والاضطباع في السعى وهو محدث والامتناع من الكلام في الخلاء مع أحد لا يتخلى بغير ذكر اللَّه وهو محدث والتطريب في الدعاء وهو محدث وقول صدق اللَّه العظيم عند ختم القراءة وهو محدث والدعاء عند قبرالنبي صلى الله عليه وسلم وهو محدث والمسح على الرقبة في الوضوء وهو محدث. واعتقاد خطأ من صلى بنعاله وكثير من المحدثات والتي يطول ذكرها وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال (وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا)..وعند ذلك قال (فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة) وفي حديث آخر عند النسائي و(كل ضلالة في النار) وفي حديث عائشة (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهورد) وهو متفق عليه وكان يقول (وشر الأمور محدثاتها) والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

[الشيخ ماهربن ظافر القحطاني]

كلامي في المسألة على من ظن حرمته لأنه يقابل الله جل في علاه ..أما تقذرا فلا حرج كما بينت اللجنة أدامها الله بالبروالتقوى : ففي فتاوى اللجنة الدائمة (٢٦ –٣,٢) عن بعض كبار السن أنهم يقولون أن قلب النعال على ظهرها لا يجوز حيث تقابل وجه الله تعالى . فهل هذا صحيح ؟



الجواب: قلب الحذاء بحيث يكون أسفله أعلاه فيه تقذر وكراهة لأن أسفله مما يلي الأرض فيكون لابس الحذاء يطأ على الأرض وقد يطأ به شيئا من الأقذار وبالله التوفيق. عبد العزيز بن باز، عبد الرزاق عفيفي، عبد الله الغديان.

## تعديل النعال المقلوبة - كلام نفيس للشيخ ابن عثيمين :

السؤال: أحسن الله إليكم يقول هذا السائل يا فضيلة الشيخ يوجد بعضٌ من الناس يقولون بأنه عند وجود الحذاء مقلوباً رأساً على عقب بأن الملائكة لا تدخل هذا البيت أو أن الله لا ينظر إلى هذا البيت فماذا تقولون في هذا الأمر؟

الجواب: الشيخ: نقول هذا لا صحة له ولا أعلم في كون النعل مقلوبة بأساً لكن هذا أمرٌ شديدٌ عند الناس وقد يكون الأمر شديداً عند الناس ولا أصل له هذا مثالٌ من الأمثلة ومثالٌ آخر البول قائماً بعض العوام يشدد فيه جداً حتى إنه ليخرج الإنسان من الإسلام إذا بال قائماً وهذا غلط فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه بال قائماً وقال أهل العلم لا بأس بالبول قائماً بشرط أن يأمن التلويث بالبول وأن يأمن الناظر يعني إذا لم يكن حوله أحد ولا يخشى أن يتلوث بالبول فلا بأس أن يبول قائماً ولا كراهة في ذلك لا سيما إذا احتاج إلى هذا مثل أن يكون معه وجع ركب يشق عليه الجلوس فلا إشكال في جوازه [فتاوى نور على الدرب].

## • حب العربية من الإيمان

كان سلفنا الصالح -رحمهم الله تعالى - يعدون تعلم العربية وخدمتها وحبها من الدين، ومن حب الله -تعالى - ورسوله وسيله ورسوله ومن أحب الرسول العربي أحب العرب، حرحمه الله « من أحب الله -تعالى - أحب رسوله ومن أحب الرسول العربي أحب العرب، ومن أحب العرب أحب العربية التي بها نزل أفضل الكتب على أفضل العرب والعجم، ومن أحب العربية عني بها، وثابر عليها، وصرف همته إليها، ومن هداه الله للإسلام، وشرح صدره للإيمان، وأتاه حسن سريرة فيه اعتقد أن محمداً والإقبال على تفهمها من خير الملل، والعرب خير الأمم، والعربية خير اللغات والألسنة، والإقبال على تفهمها من الديانة؛ إذ هي أداة العلم، ومفتاح التفقه في الدين، وسبب إصلاح المعاش والمعاد».



أخي الكريم، إن عدم تعظيم الله في القلوب سيُسأل عنه كل فرد منا ؛ فلا بد من المحاسبة والمراجعة وتقويم النفس والنظر في علاقتنا بربنا جل وعلا .

تعظيم غيرالله سبحانه من فتوى رقم (٢٩٤٤) ، ( الجزء رقم : ١، الصفحة رقم: ٢٢٨ - ٢٣٢)

#### س: ما حكم القيام للداخل وتقبيله؟

ج: أولاً: بالنسبة للوقوف للداخل فقد أجاب عنه شيخ الإسلام ابن تيمية إجابة مفصلة مبنية على الأدلة الشرعية رأينا ذكرها لوفائها بالمقصود، قال رحمه الله تعالى: (لم تكن عادة السلف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين أن يعتادوا القيام كلما يرونه عليه السلام، كما يفعله كثير من الناس، بل قال أنس بن مالك: (لم يكن شخص أحب إليهم من النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهته لذلك، ولكن ربما قاموا للقادم من مغيبه تلقيًا له) كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام لعكرمة. وقال للأنصار لما قدم سعد بن معاذ: قوموا إلى سيدكم، وكان قد قدم ليحكم في بني قريظة ؛ لأنهم نزلوا على حكمه والذي ينبغي للناس أن يعتادوا اتباع السلف على ما كانوا عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم خير القرون، وخير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يعدل أحد عن هدي خير الورى وهدي خير القرون إلى ما هو دونه. وينبغي للمطاع أن لا يقر ذلك مع أصحابه بحيث إذا رأوه لم يقوموا له إلا في اللقاء المعتاد.

وأما القيام لمن يقدم من سفر ونحو ذلك تلقيًا له فحسن، وإذا كان من عادة الناس إكرام الجائي بالقيام، ولو ترك لاعتقد أن ذلك لترك حقه أو قصد خفضه ولم يعلم العادة الموافقة للسنة فالأصلح أن يقام له؛ لأن ذلك أصلح لذات البين وإزالة التباغض والشحناء، وأما من عرف عادة القوم الموافقة للسنة فليس في ترك ذلك إيذاء له، وليس هذا القيام المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: (من سره أن يتمثل له الرجال قيامًا فليتبوأ مقعده من النار)، فإن ذلك أن يقوموا له وهو قاعد، ليس هو أن يقوموا لمجيئه إذا جاء، ولهذا فرقوا بين أن يقال: قمت إليه وقمت له، والقائم للقادم ساواه في القيام بخلاف القائم للقاعد. وقد ثبت في (صحيح مسلم) أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلًى بهم قاعدًا من مرضه وصلوا قيامًا أمرهم بالقعود وقال: لا تعظموني كما يعظم



الأعاجم بعضها بعضًا، وقد نهاهم عن القيام في الصلاة وهو قاعد لئلا يتشبه بالأعاجم الذين يقومون لعظمائهم وهم قعود. وجماع ذلك كله الذي يصلح، اتباع عادات السلف وأخلاقهم والاجتهاد عليه. بحسب الإمكان، فمن لم يعتقد ذلك ولم يعرف أنه العادة وكان في ترك معاملته بما اعتاد من الناس من الاحترام مفسدة راجحة فإنه يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما، كما يجب فعل أعظم الصلاحين بتفويت أدناهما) انتهى كلام شيخ الإسلام ومما يزيد ما ذكره إيضاحًا ما ثبت في الصحيحين في قصة كعب بن مالك لما تاب الله عليه وعلى صاحبيه رضي الله عنهم جميعًا، وفيه أن كعبًا لما دخل المسجد قام إليه طلحة بن عبيد الله يهرول فسلم عليه وهنأه بالتوبة، ولم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على جواز القيام لمقابلة الداخل ومصافحته والسلام عليه ومن ذلك ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل على ابنته فاطمة قامت إليه وأخذت بيده وأجلسته مكانها وإذا دخلت عليه قام إليها وأخذ بيدها وأجلسها مكانه وسنه الترمذي.

ثانيًا: وأما التقبيل فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على مشروعيته، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فأتاه فقرع الباب فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عريانًا يجر ثوبه، والله ما رأيته عريانًا قبله ولا بعده فاعتنقه وقبله رواه الترمذي، وقال: حديث حسن، ومعنى عريانًا: أي ليس عليه سوى الإزار، فهذا الحديث يدل على مشروعية فعل ذلك مع القادم.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَبَّل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي، فقال الأقرع بن حابس: إن في عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدًا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يُرحم متفق عليه، فهذا الحديث يدل على مشروعية التقبيل إذا كان من باب الشفقة والرحمة. وأما التقبيل عند اللقاء العادي فقد جاء ما يدل على عدم مشروعيته، بل يكتفي بالمصافحة، فعن قتادة رضي الله عنه قال: قلت لأنس: أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم رواه البخاري. وعن أنس رضى الله عنه قال: لما جاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:



قد جاء أهل اليمن، وهم أول من جاء بالمصافحة [رواه أبو داود بإسناد صحيح].

وعن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا رواه أبو داود، ورواه أحمد والترمذي وصححه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه وصديقه أينحني له؟ قال: لا، قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لا، قال: فيأخذ بيده فيصافحه؟ قال: نعم رواه الترمذي، وقال: حديث حسن، كذا قال، وإسناده ضعيف؛ لأن فيه حنظلة السدوسي وهو ضعيف عند أهل العلم، لكن لعل الترمذي حسنه لوجود ما يشهد له في الأحاديث الأخرى. وروى أحمد، والنسائي، والترمذي وغيرهم بأسانيد صحيحة، وصححه الترمذي عن صفوان بن عسال أن يهوديين سألا النبي صلى الله عنه ورجليه، وقالا: عليه وسلم عن تسع آيات بينات، فلما أجابهما عن سؤالهما قبلا يديه ورجليه، وقالا: فشهد أنك نبي الحديث. وروى الطبراني بسند جيد عن أنس رضي الله عنه قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا وإذا قدموا من سفر تعانقوا، ذكره العلامة ابن مفلح في [الآداب الشرعية] وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا ذكره العلامة ابن مفلح في [الآداب الشرعية] وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا ممدد، وآله وصحبه وسلم. [مجموع فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية - المجلد الخامس (العقيدة)].

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (١/٨٥٨-٢٣) ، عبد الله بن غديان، عبد العزيز بن عبد الله بن باز

# السؤال الثاني من الفتوى رقم (٧١١٣):

س ؟: هل من الإسلام إذا سلم أحد على أخيه أن ينحني له تعظيما، أو يخلع نعليه وينحني له تعظيما؛ لأن هذا كله من عادة آبائنا، ولذلك أرجو منكم بيانا شافيا من فضلكم؟

ج ٢: لا يجوز الانحناء عند السلام ولا خلع النعلين له.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي ، عضو: عبد الله بن غديان ، عضو: عبد الله بن قعود (٢٣٣/١) .



### السؤال الثالث من الفتوى رقم (٥٣١٣)

س ٣: انخرطنا في نادي من نوادي الكاراتيه بأمريكا، وقال المدرب: إنه يجب أن تنحني عندما ينحني لك هو، فرفضنا وشرحنا له ذلك في ديننا فوافق ولكن قال: على أن نحني فقط الرأس؛ لأنه هو يبدؤك بالانحناء فلا بد أن ترد تحيته فما رأي فضيلتكم في ذلك؟

ج ٣: لا يجوز الانحناء تحية للمسلم ولا للكافر لا بالجزء الأعلى من البدن ولا بالرأس؛ لأن الانحناء تحية عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله وحده.

## وباللَّه التوفيق، وصلى اللَّه على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، عضو: عبد الله بن قعود ، عضو: عبد الله بن غديان ، نائب رئيس اللجنة : عبد الرزاق عفيفي ، الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز .

### فتاوى اللجنة: الجزء الأول ص ٢٣٣

لقد جاء في الفتوى الصادرة من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برقم ٢١٢٣ ج١/٥٣٥

برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيزبن بازرحمه الله: (لا يجوز للمسلم القيام إعظاماً لأي عَلَم وطنيًّ، أو سلام وطنيًّ، بل هو من البدع الْمُنكرة التي لَم تكن في عهد رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، ولا في عهد خلفائه الراشدين رضي الله عنهم، وهي مُنافيةُ لكمال التوحيد الواجب وإخلاص التعظيم لله وحده، وذريعةُ إلى الشرك، وفيها مشابهةُ للكفار وتقليدُ لهم في عاداتهم القبيحة، ومجاراة لهم في غُلُوِّهم في رؤسائهم ومراسيمهم، وقد نهى النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم عن مشابهتهم أو التشبُّه بهم) انتهى

وجاء في الجواب على السؤال الثالث من الفتوى رقم ٥٩٦٣ ج ٢٣٦/١ برئاسة سماحته أيضاً: (لا تجوز تحيَّة العَلَم، بل هي بدعة مُحدثة، وقد قال النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: (مَنْ أحدثَ في أمرنا هذا ما ليسَ منه فهو رَدُّ) انتهى .

السؤال: ما حكم الإسلام في وقوف الطلبة لمدرسيهم أثناء دخولهم الفصول، هل هـوجائز أم لا؟ وهل وقوف الناس بعضهم لبعض في المجالس حين التحية والمصافحة منهى عنه ؟

الإجابة: خيرالهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرالأمور محدثاتها وخير

القرون القرن الذي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم والقرون المفضلة بعده، كما ثبت ذلك عنه، وكان هديه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في هذا المقام أنه إذا جاء إليهم لا يقومون له؛ لما يعلمون من كراهيته لذلك، فلا ينبغي لهذا المدرس أن يأمر طلبته بأن يقوموا له، ولا ينبغي لهم أن يمتثلوا إذا أمرهم، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

## • مسائل في التفكر

التأمل والتفكر عبادة قلبية يغفل عنها كثير من الناس .. يتأمل المؤمن عظيم خلق الله .. فيمتلئ قلبه إعظامًا وإجلالاً لربه، ويستغرق لسانه في ذكره، وتنبعث جوارحه إلى طاعته بينما يمرأهل الضلال والغفلة على آيات ربهم وهم معرضون . ﴿ وَكَأَيِّن مِّنَ ءَايَةٍ فِ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿ السِف ١٠٥] .

والأمثلة في التفكر في مخلوقات الله كثيرة وإليك هذا المثال البسيط: إذا رفعت رأسك فرأيت الشمس والقمر والنجوم فاستحضر هذه المعاني الثلاثة التي أخبر الله عنها في القرآن:

٢- أن هذه المخلوقات مسخرة مذللة ، يقول تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَا وَٱسَّتَكُبُرُواْ عَنْهَا أُولَيَهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّ هُمُ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ ﴾ [الأعراف: ٣٦] ، ويقول سبحانه : ﴿ وَسَخَرَلَكُمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنَهُ أَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْنَتِ لِقَوْمِ يَنْفَكُرُونَ ﴿ آَ ﴾ [الجاثية: ٣٦] .

٣ - والعجيب أنها تسجد لربها وتسبح بحمده ﴿ أَلَمْ تَرَ أَتَ اللّهَ يَسَجُدُ لَهُ, مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي اللَّهَ مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَآبُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَدَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ, مِن مُّكُرِم إِنَّ اللّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ اللهُ اللهِ الحج ١٨٠].



### مسألة خطيرة

- هل يجوز التفكر في ذات الله عز وجل؟ الجواب: قد أمر الله سبحانه بالتفكر والتدبر في كتابه العزيز، وأثنى على المتفكرين بقوله: ﴿ اللَّذِينَ يَذَكُرُونَ اللّهَ قِيكَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمَ وَيَتَفَكَّرُونَ اللّهَ قِيكَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمَ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلِقِ السّمَوَتِ وَالْأَرْضِ رَبّنا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطِلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَا بَالنّارِ الله وَيَعَلَى فَيَا اللّهُ وَهُو اللّذِي مَدّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِي وَأَنْهُ رَا وَمِن كُلِ التّمرَتِ جَعَلَ فِيهَا رَوْسِي وَأَنْهُ رَا وَمُو اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّه

وعن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تفكروا في آلاء اللَّه ولا تفكروا في اللَّه عزوجل) [حسنه الألباني في الصحيحة ٤/ ١٧٨٨ لشواهده] وعن ابن عباس: (تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات اللَّه) [فتح الباري لابن حجر-الصفحة أو الرقم: ٣٩٤/١٣ موقوف وسنده جيد] ( تفكروا في خلق اللَّه ، ولا تفكروا في اللَّه ) [كشف الخفاء -الصفحة أو الرقم: ٣٧١/١ أسانيده ضعيفة لكن اجتماعها يكسبه قوة ومعناه صحيح]. فالتفكر في ذاته سبحانه ممنوع منه، وذلك أن العقول تتحير في ذلك، فإنه أعظم من أن تمثله العقول بالتفكر، أو تتوهمه القلوب بالتصوير: ﴿ فَاطِرُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ أَزْوَجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيةٍ لَيْسَ كَمِثْلِهِ. شَيْ يُّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ ﴾ [الشورى: ١١] . هناك تفكر مذموم يسخطه اللَّه وينهى عنه وهو التفكير في المجالات التي لم يعط الإنسان القدرة على التفكير فيها وإدراكها كالتفكير في ذات الله كما قال صلى اللَّه عليه وسلم "تفكروا في آلاء اللَّه ولا تفكروا في اللَّه "حسنه الألباني وقال "يأتي الشيطان أحدكم فيقول:من خلق كذا ومن خلق كذا؟ حتى يقول:من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ باللَّه ولينته "متفق عليه وليقل: اللَّه أحد اللَّه الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد . وقد منع الإنسان من التفكر في ذات اللَّه تعالى لأن ذاته سبحانه أعظم وأجل من أن يدخل فيها التفكير، لأن التفكير والتقدير يكون في الأمثال والمقاييس وفي الأمور المتشابهة وهي المخلوقات .أما الخالق جل جلاله فليس له شبيه ولا نظيرقال تعالى ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنْ شَيْ يُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ اللَّهِ وَالسَّورَى: ١١]، فهو سبحانه ﴿ لَا تُدَرِكُهُ ٱلْأَبْصَدُرُ وَهُوَ يُدُرِكُ ٱلْأَبْصَدَرَ ﴾ [الأنعام: ١٠٣].



- مسألة حكم من وسوس له الشيطان بقوله: من خلق الله ؟ وما العلاج لهذه الوسوسة ؟

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولون: هذا الله خلق كل شيء، فمن خلق الله ؟ قال: فإذا وجد أحدكم ذلك، فليقل: آمنا بالله) [رواه مسلم] قال الحافظ رحمه الله: (فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته) أي: عن الاسترسال معه في ذلك، بل يلجأ إلى الله في دفعه، ويعلم أنه يريد إفساد دينه وعقله بهذه الوسوسة، فينبغي أن يجتهد في دفعها بالاشتغال بغيرها. ويقول صلى الله عليه وسلم (إنَّ أَحَدُكُمْ فينتُولُ أَمَنْتُ بِاللهِ وَرُسُلِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُذْهِبُ عَنْهُ) [رواه أحمد] ويقول صلى الله عليه وسلم: فأيتقُولُ أَمَنْتُ بِاللهِ وَرُسُلِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُذْهِبُ عَنْهُ) [رواه أحمد] ويقول صلى الله عليه وسلم: (يوشلك الناس يتساءلون بينهم، حتى يقول قائلهم: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله عز وجل ؟ فإذا قالوا ذلك، فقولوا: [الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد]، ثم ليتفل أحدكم عن يساره ثلاثا، وليستعذ من الشيطان). لقد دلت هذه الله؟ أن ينصرف عن مجادلته إلى إجابته بما جاء في الأحاديث المذكورة، وخلاصتها أن الله؟ أن ينصرف عن مجادلته إلى إجابته بما جاء في الأحاديث المذكورة، ولم يكن له كفوا أحد، ثم يتفل عن يساره ثلاثا، ويستعيذ بالله من الشيطان، ثم ينتهي عن الانسياق مع أحد، ثم يتفل عن يساره ثلاثا، ويستعيذ بالله من الشيطان، ثم ينتهي عن الانسياق مع الموسوسة). أهد

### ويتلخص العلاج فيما يأتي

٢- ذكرالله تعالى وضبط النفس عن الاستمرار في هذه الوساوس.

٣- الانهماك الجدي في العبادة والعمل امتثالاً لأمرالله، وابتغاء لمرضاته، فمتى التفت إلى العبادة التفاتاً كلياً بجد وواقعية نسيت الاشتغال بهذه الوساوس إن شاء الله.

٤- كثرة اللجوء إلى الله والدعاء بمعافاتك من هذا الأمر.

وأسال الله تعالى لك العافية والسلامة من كل سوء ومكروه.

[مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ج/١ ص ٥٧ - ٦]

### أمة الإسلام .. [التوحيد التوحيد]

أخي على درب الحق: ما ذكرناه آنفاً بعض عظمته سبحانه مما تتحمله العقول، وإلا فعظمة الله وجلاله أجل من أن يحيط بها عقل.

هل عظم الله من جعل في رتبته مخلوقا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضراً ؟ فأي تعظيم لله تعالى ممن جعل في رتبته أمواتاً أنبياء كانوا أو أولياء ! أي تعظيم لله تعالى ممن جعل في رتبته أو جنا أو غيرهم،

فمن هذا بعض عظمته كيف يجعل في رتبته مخلوق لا يملك لنفسه نفعا ولا ضراً؟ فأي تعظيم للّه تعالى ممن جعل في رتبته أمواتاً أنبياء كانوا أو أولياء!

أي تعظيم للّه تعالى ممن جعل في رتبته ملائكة أو جن أو غيرهم، قال تعالى: ﴿ هُوَ اللَّحَيُّ لَآ إِلَكَهُ إِلّا هُو فَكَ دُعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ الْحَيُّ ٱلْحَيُّ لَآ إِلَكَهُ إِلّا هُو فَكَ دُعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ الْحَيْدَ الْحَيْدَ الْعَالَمِينَ اللهُ الدِّينَ الْحَيْدَ الْحَيْدَ الْعَالَمِينَ اللهُ الدِّينَ اللهُ الدِّينَ اللهُ اللهُ عَلَى قَدْرِهِ وَ اللَّهُ مُونَتُ مَطُويِّاتُ اللهُ وَمَا قَدَرُوا ٱللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَ اللَّهُ رَضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وَٱلسَّمَواتُ مَطُويِّاتُ اللهُ إِينَا اللهُ اللهُ مَا يُشْرِكُونَ اللهُ اللهُولِيُلِلْ اللهُ الل

ولا أعظم ذنبًا ولا أكبر جرمًا ممن جعل للّه ندًّا وضدّا، فعن عبد اللّه بن مسعود رضي اللّه عنه قال: (أن تجعل للّه ندًّا وهو خلقك) [اللّه عنه قال: (أن تجعل للّه ندًّا وهو خلقك) [متفق عليه].

فويلٌ للذين يعبدون الحجارةَ الموات والأضرحة والأموات، يذبحون لها القرابين، ويجتمعون حولها طائفين وساجدين، معتقدين أنها تنفَع من دعاها وترفع من لاذ بحماها، يتّخذون أهلها شفعاء ووسطاء، وينزلونهم منزلة الخالق في إجابة الدعاء وسماع النّداء، ويروِّجون كذبًا وزورا حديثًا موضوعا: (إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور). وهو كذبُ على الله وكذبُ على نبيِّنا محمّدٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فيا سبحان الله ! كيف أوجبوا لها الشِّركة في العبادة وهي لا تملك نفعًا ولا ضرًا، ولا تجلب خبرًا ولا تدفع شرًا؟!

﴿ يُولِجُ النَّلَ فِ النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمَّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ آنَ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا اسْتَجَابُواْ لَكُو وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنْبِئُكَ مِثْلُ خَبِيرِ اللَّ ﴾ [فاطر: ١٣- ١٤]

ما أوحش ما تلاعب الشيطان بالإنسان بينا يكون بحضرة الحق، وملائكة السماء سـجود له، تترامى به الأحوال والجهالات بالمبدأ والمآل، إلى أن يوجد سـاجداً لصورة في حجر، أو لشـمس أو لقمر، أو لشجرة من الشـجر، ما أوحش زوال النعم، وتغيّر الأحوال، والحور بعد الكور. أين هؤلاء عن التوحيد الذي خلقوا له ؟!

قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: إذا استقام القلبُ على التوحيد، استقامت الجوارحُ كلُّها على طاعة العزيز الحميد .

ما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد ولذلك كان دعاء الكرب بالتوحيد، ودعوة ذي النون التي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه بالتوحيد .

### فائدة عقدية مهمة بعنوان : عقيدة كل مسلم

# (سؤال وجواب مع الدليل من القرآن والسنة الصحيحة):

١- لماذا خلقنا الله تعالى ؟ خلقنا لنعبده ولا نشرك به شيئا قال عز وجل: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونِ ﴿ وَ ﴾ [الذاريات: ٥٦] وقال رَبي الله على العبادأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا) [متفق عليه].

٢- كيف نعبد الله تعالى؟ كما أمرنا الله ورسوله مع الإخلاص قال عزوجل: ﴿ وَمَا أُمِرُوٓا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ تُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا ٱلزَّكُوٰةَ وَذَالِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ﴿ وَهُوَمَا ﴾ [البينة: ٥]، وقال عَلَيْ : (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) أي: مردود [رواه مسلم].

٣- هل نعبد الله خوفا وطمعا ؟ نعم نعبده خوفا وطمعا قال عز وجل: ﴿ وَأَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾ [الأعراف: ٥٦] (أي : خوفا من ناره وطمعا في جنته) وقال رسي : (أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار) [رواه أبو داود].

3- ما هـوالإحسان في العبادة ؟ مراقبة الله وحده الذي يرانا قال عزوجل: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ اتَقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَعِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَلَا يَتُمُ النَّاسُ اتَقُواْ رَبَّكُمُ النَّذِى خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَعِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا وَرَبَّ مَنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَالتَّقُواْ اللهَ النَّذِى تَسَاءَ أُونَ بِهِ وَاللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا الله الله عليه وسلم: (الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك) [رواه مسلم].

٥- لماذا أرسل الله الرسل ؟ للدعوة إلى عبادته ونفي الشرك عنه قال عزوجل: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اَعْبُدُواْ اللهَ وَاَجْتَنِبُواْ الطَّخُوتُ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتُ عَلَيْهِ الطَّهَ لَلَةُ فَسِيرُواْ فِي الْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ الشَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتُ عَلَيْهِ الطَّهَ لَلَةُ فَسِيرُواْ فِي الْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ الشَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتُ عَلَيْهِ الطَّهَ لَكَةُ فَسِيرُواْ فِي الْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ المُكَذِيدِينَ اللهُ وَمِنْهُم مَن علات وأمهاتهم شتى ودينهم واحد ) (أي كل الرسل دعوا إلى التوحيد ) [رواه مسلم].

7- ما هوتوحيد الإله ؟ إفراده بالعبادة كالدعاء والنذر والحكم قال عزوجل: ﴿ فَأَعْلَمُ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِر لِلَانِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاسْتَغْفِر لِلَانِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثُونَكُمْ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

٧- ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله قال عزوجل: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدَعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ﴿ ﴾ [لقمان: ٣٠]. وقال عَلَيْ : (من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ما له ودمه ) [مسلم].

٨- ما معنى التوحيد في صفات الله ؟ إثبات ما وصف الله به نفسه أو رسوله صلى الله عليه وسلم قال عزوجل : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنَى أَةٌ وَهُو السّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ الله ﴾ [الشورى: ١١] وقال عَنِيرُ : (ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا) (نزولاً يليق بجلاله) [رواه مسلم].

9- ما هي فائدة التوحيد للمسلم؟ الهداية في الدنيا والأمن في الآخرة قال عزوجل: ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَدَ يَلْبِسُوٓا إِيمَنَهُم بِظُلْمٍ أُولَيٓكٍ لَهُمُ الْأَمَنُ وَهُم مُّهُ مَدُونَ ۗ ﴾ [الأنعام: ٨٦].

وقال ركي العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا ) متفق عليه.

١٠- أين الله ؟ الله على السماء فوق العرش قال عزوجل: ﴿ ٱلرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ السَّهَ كَاللهُ كَتَبِ ٱلسَّمَوَىٰ ﴿ ﴾ [طه: ٥] (أي: علا وارتفع، كما جاء في البخاري) وقال رَاكِي ﴿ إِن الله كتب كتابا إن رحمتي سبقت غضبي فهو مكتوب عنده فوق العرش) [البخاري].

۱۱ - هـل الله معنا بذاته أم بعلمه ؟ الله معنا بعلمه يسمعنا ويرانا قـال عز وجل ﴿ قَالَ لَا تَخَافَاً إِنَّنِي مَعَكُما اَسْمَعُ وَأَرَىٰ ﴿ اَ ﴾ [طه: ٦٤] (أي: بحفظي ونصري وتأييدي) وقال رَبِّ الله علمه يسمعكم ويراكم) [متفق عليه].

١٦- ما هو أعظم الذنوب ؟ أعظم الذنوب الشرك بالله قال عزوجل : ﴿ وَإِذْ قَالَ الله قَالَ عَزُوجَل : ﴿ وَإِذْ قَالَ الْقَمَنُ لِانْبَدِهِ وَهُو يَعِظُهُ, يَبُنَى لَا تُشْرِكَ بِاللّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿ اللّه الله الله عَل الله عَلَ الله عَلَ الله عَلَ الله عَلَ الله عَلَ الله عَلَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَمُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَم الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَم عَل الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَم عَلَم الله عَلَى الله عَلَم عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَم عَلَى الله عَلَم عَلَى الله عَلْمُ عَلَى الله عَلْم عَلَى الله عَلَى المُعْمِلُهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَ

١٣ - ما هو الشرك الأكبر؟ هو صرف العبادة لغيرالله كالدعاء قال عزوجل: ﴿ يَهْدِىۤ إِلَى ٱلرُّشَٰدِ فَا مَنَّابِهِ ۗ وَلَن نُشُرِكَ بِرَبِنَآ أَحَدًا اللهِ البحن: ٢]، وقال عَلَيْ : (أكبر الكبائر الإشراك بالله ) [رواه البخاري].

١٤ - ما هو ضرر الشرك الأكبر؟ الشرك الأكبريسبب الخلود في النار قال عزوجل: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ اللَّهِ عِنْ اللَّهُ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمٌ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَبَنِي إِسْرَوِيلَ اعْبُدُوا ﴿ لَقَدْ كَثَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَلَهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَلَهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ النَّهَ مَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَلَهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ النَّهُ مَلِي اللَّهُ شيئا دخل النار) [رواه مسلم].

١٥ - هل ينفع العمل مع الشرك ؟ لا ينفع العمل مع الشرك قال عزوجل ﴿ ذَلِكَ هُدَى اللهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَلَوْ أَشَرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ الْأَنعَام: ٨٨]، اللهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ وَلَوْ أَشَرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ الْأَنعَام: ٨٨]، (من عمل عملا أشرك فيه معى غيري تركته وشركه) [حديث قدسي رواه مسلم].

١٧- ما حكم دعاء غيرالله كالأولياء ؟ دعاؤهم شرك يدخل النارقال عزوجل: ﴿ فَلَا نَدُعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ﴿ أَلَهُ عَلَيْهِ الشَّعراء: ٣١٣] (أي: في النار) وقال رَبِّ اللهِ اللهِ اللهُ ندا دخل النار) [رواه البخاري].

١٨- هل الدعاء عبادة لله تعالى ؟ نعم: الدعاء عبادة لله تعالى قال عزوجل: ﴿ وَكَذَلِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَهُمُ أَصَّحَبُ ٱلنَّارِ ۞ ﴾ [غافر: ٦]. وقال ﷺ: (الدعاء هو العبادة) [رواه الترمذي].

١٩- هل يسمع الأموات الدعاء؟ الأموات لا يسمعون الدعاء قال عزوجل ﴿ فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِى أَنْ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنَ ٱللّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ﴾ [النمل: ٨]، ﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَخْيَآءُ وَلَا ٱلْأَمُونَ ۚ إِنَّ ٱللّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآءُ وَمَآ أَتَ بِمُسْمِعٍ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ﴿ الله لا الله وَالله الله علائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام) [رواه النسائي].

٠٠- هل نستغيث بالأموات والغائبين؟ لانستغيث بهم بل نستغيث باللَّه قال عزوجل: ﴿ إِذْ تَسَتَغِيثُونَ رَبَّكُمُ فَاسَتَجَابَ لَكُمُ أَنِي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ ٱلْمَكَتِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴾ ﴿ إِذْ تَسَتَغِيثُونَ رَبَّكُمُ فَاسَتَجَابَ لَكُمُ أَنِي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ ٱلْمَكَتِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴾ [الأنفال: ٩] ، (كان إذا أصابه هم أو غم قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث).

١٦ هل يجوز الاستعانة بغير الله ؟ لا تجوز الاستعانة إلا بالله قال عزوجل ﴿ إِيَاكَ نَمْنَهُ وَإِيَّاكَ نَمْنَعِير أَنْ ﴾ [الفاتحة: ٥]، وقال وَ إِنَّا لَا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله) [رواه الترمذي].

١٦- هـل نستعين بالأحياء الحاضرين ؟ نعـم: فيما يقدرون عليه قـال عزوجل ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يُحِلُّواْ شَعَيْمِ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهْرَ ٱلْحُرَامَ وَلَا ٱلْهَذَى وَلَا ٱلْقَلَيْمِدَ وَلاَ ءَالَمِينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْمَيْعُونَ فَضَلَامِن دَّيَهِم وَرِضُونًا وَإِذَا حَلَلْمُ فَاصَطادُواْ وَلا يَجْرِمَنَكُم شَنَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُم مَن الْمَيْعُونَ فَضَلَامِن دَّيَهِم وَرِضُونًا وَإِذَا حَلَلْمُ فَاصَطادُواْ وَلا يَجْرِمنَكُم شَنَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُم عَن ٱلْمِيْرِ وَالنَّعْوَى وَلا نَعَاوَثُواْ عَلَى ٱلْمِيْرِ وَالنَّعْوَى وَلا نَعَاوَثُواْ عَلَى ٱلْإِنْ وَاتَعْمَوا وَلَا عَلَى الْمِيْرِ وَالنَّعْوَى وَلا نَعَاوَثُواْ عَلَى ٱلْمِيْرِ وَاللَّهُ فِي عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ) [رواه مسلم].

٣٦- هـل يجـوز النذر لغير الله ؟ لا يجوز النذر إلا لله قال عزوجل: ﴿ إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْرَنَ رَبِّ إِنِّ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلُ مِنِّ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسِّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ آلَ عمران: ٣٥]، وقال عَلِيثُ : (من نذرأن يطيع الله فليطعه ومن نذرأن يعصي الله فلا يعصه) [رواه البخاري].

٢٤ - هل يجوز الذ ج لغير الله ؟ لا يجوز لأنه من الشرك الأكبر قال عزوجل : ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرُ الله من ذَج لغير الله ) لِرَبِّكَ وَٱنْحَرُ الله من ذَج لغير الله ) [الكوثر: ٢] (أي : الذبح لله فقط وقال رَبِّكُ : (لعن الله من ذبح لغير الله) [رواه مسلم].

90- هل يجوز الطواف بالقبور؟ لا يجوز الطواف إلا بالكعبة قال عزوجل: ﴿ ثُمَّ لَيُقَضُواْ تَفَتَهُمُ وَلْيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْيَطُوّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ اللهِ ﴾ [الحج: ٢٩] ﴿ أَي: الكعبة) وقال وقال وقال وقال المعبة) وقال وقال المعبة عنه البيت العتيق سبعا وصلى ركعتين كان كعتق رقبة) [رواه ابن ماجه].

٧٧- ما حكم العمل بالسحر؟ العمل بالسحر كفر قال عز وجل: ﴿ وَاتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ الشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَ وَمَا كَفَرُ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَ ٱلشَّيَطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ الشِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَنُرُوتَ وَمَرُوتَ وَمَرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَى يَقُولًا إِنَّمَا نَحُنُ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَنُرُوتَ وَمَرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَى يَقُولًا إِنَّمَا نَحُنُ فَوْنَ فِي السِّحْرَ وَمَا أُمْم بِضَارِينَ بِدِ فَيْتَعَلّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرّقُونِ بِدِ عَبَيْنَ ٱلْمَرْ وَرُوْجِهِ وَمَا هُم بِضَارِينَ بِدِ مِنْ أَلْمَرْ وَرُوْجِهِ وَمَا هُم بِضَارِينَ بِدِ مِنْ أَحَدٍ إِلّا بِإِذُنِ ٱللّهَ وَيَنْعَلَمُونَ مَا يَصَدُرُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ ٱشْتَرَاهُ مَا شَرَواْ بِهِ ۖ ٱللّهُ فَي ٱللّهُ وَلَلْ يَعْلَمُونَ مَا يَصَدُرُهُ مِنْ السَّالِ اللّهِ وَالسّحر ) [رواه مسلم]. وقال عَلَيْ وَالسّحر) [رواه مسلم].

99- هل يعلم الغيب أحد؟ لا يعلم الغيب أحد الاالله، قال تعالى : ﴿ ﴿ وَعِندَهُ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَا تَسَقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَاسِ إِلَّا فِي كِنَبِ مُبِينِ (٥) ﴾ [الأنعام: ٥٩] .

٣٠- بما ذا يجب أن يحكم المسلمون ؟ يجب أن يحكموا بالقرآن والسنة قال عز وجل: ﴿ وَأَنِ اَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلَا تَتَبِع أَهْوَاءَهُم وَاحْذَرُهُم أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَزَلَ اللّهُ وَلَا تَتَبِع أَهْوَاءَهُم وَاحْذَرُهُم أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَزَلَ اللّه أَن يُصِيبُهم بِبَعْضِ ذُنُوبِهم وَإِن كَثِيرًا مِن النّاسِ لَفَسِقُونَ الله المائدة: ٤٩]، وقال عَلَى الله هوالحكم والمهالحكم) [رواه أبوداود].

٣١ - ما حكم القوانين المخالفة للإسلام ؟العمل بها كفر أكبر إذا أجازها قال عز وجل: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَئةَ فِيهَا هُدَى وَثُورٌ يَحَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيتُونَ ٱلَّذِينَ أَسَلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَنِيُونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُواْ مِن كِنْبِ ٱللّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآءً فَكَ تَحْشُوا النَّكَاسَ وَٱخْشَوْنِ وَلَا تَشْتُرُواْ بِعَايَى ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ النَّكَاسَ وَٱخْشَوْنِ وَلَا تَشْتُرُواْ بِعَايَى ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ النَّكَ فِرُونَ ﴿ وَلاَ اللّهُ وَيَتخيروا مِما اللّه ويتخيروا مِما أَنزَل اللّه إلا جعل اللّه بأسهم بينهم ﴾ [رواه ابن ماجه].

٣٢ - هل يجوز الحلف بغير الله ؟ لا يجوز الحلف إلا بالله قال عزوجل: ﴿ زَعَمُ ٱلَّذِينَ

كَفَرُوا أَن لَن يُبَعَثُوا فَل بَلَى وَرَقِي لَنُبَعَثُنَ ثُمَّ لَنُنبَوُنَ بِمَاعَمِلَتُمُ وَذَلِكَ عَلَى ٱللّهِ يَسِيرُ ﴿ ﴾ [التغابن: ٧] و قال رَيَّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ فقد أشرك ) [رواه أحمد] .

٣٣ - هـل يجـوزتعليق الخـرزوالتمائم ؟ لا يجوزتعليقهما لأنه من الشـرك قال عز وجـل: ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لَهُ وَإِلّا هُو وَإِن يَمْسَسُكَ بِعَيْرٍ فَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وجـل: ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لَهُ وَإِلّا هُو وَإِن يَمْسَسُكَ بِعَيْرٍ فَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَجـل: ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ بِعَيْرٍ فَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَجَلّا الله عَلَى الله على ال

٣٤ - بما ذا نتوسل إلى اللَّه تعالى ؟ نتوسل بأسمائه وصفاته والعمل الصالح قال عز وجل: ﴿ قَالَ اَخْرُجٌ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمَلاَنَ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ الْأَعْرَافَ ١٨٠]. وقال عَلِيْهُ: (أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك) [رواه أحمد].

٣٥ - هل يحتاج الدعاء لواسطة مخلوق ؟ لا يحتاج الدعاء لواسطة مخلوق قال عز وجل ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَجَل ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ سَمِعا قريبا وَقَال عَلَيْ اللهِ وَقَال عَلَيه اللهُ عَلَيه اللهُ عَلَيه اللهُ عَلَيه اللهُ عَلَيْهُ عَلَيه اللهُ عَلَيه اللهُ عَلَيه اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

٣٦ - ما هي واسطة الرسول عَلِي ؟ واسطة الرسول عَلِي هي التبليغ قال عز وجل: ﴿ قَالَ يَكَوَّمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِكِنِي رَسُولٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ ﴾ [الأعراف: ٦٧]، وقال عَلَيْ : (اللَّهم الشهد) (جوابا لقول الصحابة: أي نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت) [رواه مسلم].

٣٧ - ممن نطلب شفاعة الرسول رَحِيَّ ؟ نطلب شفاعة الرسول وَ الله قال عن وجل على الله قال عن وجل عن الله قال عن وجل : ﴿ قُل لِلَّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ ال

٣٨ - كيف نحب الله ورسوله على المحبة تكون بالطاعة واتباع الأوامر، قال عز وجل: ﴿ قُلُ إِن كُنتُمْ تُجِبُونَ اللّهَ فَأَتَبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرُ لَكُرْ ذُنُوبَكُرُ وَاللّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ الله وولده والناس [آل عمران: ٣١]، وقال على الله عن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين ) [رواه البخاري].

٤٠ من هو أول المخلوقات ؟ من البشر آدم ومن الأشياء القلم بعد العرش والماء قال عز وجل ﴿ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتَ كَمَ إِنِي خَلِقُ بَشَرًا مِّن طِينِ ﴿ ﴾ [ص: ٧١]، وقال عَلَيْ : (إن أول ما خلق الله القلم) رواه أبو داود.

23- ما حكم الجهاد في سبيل الله ؟ الجهاد واجب بالمال والنفس واللسان قال عز وجل ﴿ اَنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَ اللّا وَجَهِدُواْ بِأَمُولِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُمُ أَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُمُ أَنفُسِكُم تَعْلَمُونَ لَا اللهِ اللهُ الله

23 - مـا هـوالـولاء للمؤمنين؟ هـوالحب والنصرة للمؤمنين الموحدين قال عز وجل: ﴿ وَٱلْمُؤُمِنُونَ وَٱلْمُؤُمِنُاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُ يَأْمُ وَنَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمُنْكُرِ وَجل: ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ يَأْمُ وَنَ بَالْمَهُ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ وَيَسُولَهُ وَاللَّهُ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا

22- هـل تجوز موالاة الكفار ونصرتهم؟ لا تجوز موالاة الكفار ونصرتهم قال عزوجل ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ مَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُ مُ أَوَلِيااً مُ بَعْضٌ يَأْمُرُونَ وَالْمَعْرُونِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ اللّهَ الصَّلَوَةَ وَيُؤْتُونَ اللّهَ عَرْبِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَأُولَتِهَا اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَزِيدٌ حَكِيمٌ ﴿ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ الللهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الل

٥٥ - من هوالولي ؟ الولي هو المؤمن التقي قال عزوجل: ﴿ أَلاَ إِنَ أَوْلِيآءَ اللَّهِ لَا خُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحُرُنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَكَانُواْ وَكَانُواْ يَتَقُونَ ﴿ آَلَ إِنَ اللَّهِ وَسَالَحَ المؤمنين ) [متفق عليه].

23 لماذا أنزل الله القرآن؟ أنزل الله القرآن المعمل به قال عزوجل: ﴿ اتَبِعُواْ مَا أُنزِلَ الله القرآن للعمل به قال عزوجل: ﴿ اتَبِعُواْ مَا أُنزِلَ الله القرآن وَقَالَ عَلَيْكُمْ مِّن رَّبِكُمْ وَلا تَنْبِعُواْ مِن دُونِهِ عَلَا يَأْتُولُوا لَا تَعْلُوا فيه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به ) [رواه أحمد].

الله ورسوله على قول الله ورسوله على قول الله ورسوله على قول على قول الله ورسوله على قول الله ورسوله على قول على قول الله ورسوله على قال عزوجل : ﴿ يَتَأَيُّمُا اللَّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ إِنَّهُ اللهُ إِنَّمَا الطاعة في المعروف) [رواه أبو داود]. [الحجرات: ١]، وقال عَلِيُّ : (لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف) [رواه أبو داود].

29 ما ذا نفعل إذا اختلفنا ؟ نعود إلى الكتاب والسنة الصحيحة قال عزوجل ﴿ يَاأَيُّهُا اللَّهِ وَالسَّوْلُ إِنْ كُنُمُ اللَّهِ وَالسَّوْلُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولُ وَأُولِي الْأَمْنِ مِنكُرُّ فَإِن نَنزَعُنُمُ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنهُمُ لَوْنَ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّا الْحَلَّاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ

٥٠ ما هي البدعة ؟ كل ما لم يقم عليه دليل شرعي قال عزوجل: ﴿ أَمْ لَهُمْ اللَّهُ مَلَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

٥١ - هل في الدين بدعة حسنة ؟ ليس في الدين بدعة حسنة قال عزوجل : ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَا أَكُلُ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمُ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنَّصُبِ وَأَن تَسْنَقُسِمُواْ بِٱلْأَزْلَهِ ذَلِكُمْ فِسُقُ ۗ ٱلْيُومَ يَبِسَ ٱلّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشُونِ ۚ ٱلْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَتُ عَلَيْكُمُ وَالْمَعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمُ وَلَعْمُ وَالْمُؤُواْ مِن دِينِكُمْ وَلَعْمَ وَالْمَعْمُ وَلَعْمَ وَالْمَعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمَعْمُ وَالْمُ لَيْعُولُونُ وَالْمَعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمَعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمَاعُولُوا مِن دِينِكُمْ وَلَعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعُمُ وَالْمَعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُؤَالِمُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُعْمَ وَالْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمِ وَالْمُ وَالْمَعْمُ وَالْمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعُوالِمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُ عَلَيْمُ وَالْمُوالُولُولُولُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُولُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُعُولُ وَالْمُوالُولُولُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعُولُولُ وَالْمُعْمُ

نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينَا فَمَنِ ٱضْطُرَ فِي تَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورُ رَّحِيثُ ( ) فَاللَّهُ عَنْورُ الله عَلَى الله ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ) [رواه أبوداود].

٥٢ هل في الإسلام سنة حسنة ؟ نعم كالبادئ بفعل خيرليقتدى به قال عز وجل: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبّنا هَبُ لَنَامِنْ أَزْوَجِنَا وَذُرّيّنِانا قُرّة أَعْيُنِ وَٱجْعَلْنَالِلْمُنّقِينَ وَالْجَعَلْنَالِلْمُنّقِينَ ﴾ [الفرقان: ٧٤]، وقال رَبي : (من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده ) [رواه مسلم].

٥٣ - هل يكتفي الإنسان بإصلاح نفسه ؟ لا بد من إصلاح نفسه وأهله قال عز وجل : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوَ اَ أَنفُسَكُمُ وَاَهْلِيكُمُ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْكُةٌ غِلَاظُ وجل : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلّذِينَ ءَامَنُواْ قُولَا اللَّهُ عَلَيْهُا مَلَيْكُمُ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [التحريم: ٦]، وقال على الله عما استرعاه ) [رواه الترمذي].

٥٤ - متى ينتصر المسلمون ؟إذا عملوا بكتاب الله وسنة نبيه على الله عزوجل : ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِن نَصُرُوُ ٱللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَيِّتُ أَقَدَامَكُو ﴿ آ محمد: ٧] ، وقال على الله الله الله الله الله عنه عنه أمنى منصورين ﴾ [رواه ابن ماجه] .

فانتبه: وجرد التوحيد لرب العالمين تعلَّماً واعتقاداً وعملاً.

وخلاصة القول: أنَّ التوحيد مُنْطَلَقُ الدعوة إلى اللَّه وغايتها، فلا دعوة إلى اللَّه بدونه، مهما تَسَمَّت باسمٍ من أسماء الإسلام، وانتسبت إليه، وذلك أنَّ الرُّسُلَ جميعاً – وعلى رأسهم سيَّدهم وخاتمهم محمد – كانت دعوتهم إلى توحيد اللَّه بدءاً وغاية ونهاية، فكل رسولٍ قال لقومه أوَّل ما قال: (يا قوم اعبدوا اللَّه ما لكم من إله غيره) فهذه هي غاية المسلم، وهدفه السَّامي، الذي يسعى عُمُرهُ باذلاً جُهدَهُ لإيجادها بين الناس، وتوطيدِها بين الخلائق. يَظن بعض النَّاس: أنَّ من نطق بالشَّهادتين فهو مسلم ولو ارتكب ما ارتكب مما يُناقضها مُستدلاً بِقولِ النبي: (أُمِرتُ أنْ أُقاتِلَ النَّاسَ حَتَّ يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ وَإِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللَّه فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَقَدْ مَنَعُوا مِنْي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَا لَهُمْ إِلا بِحَقَّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ ) [البخارى ومسلم].

فنقولُ لهم: ما هُوَحَقُّ ( لا إله إلاَّ اللَّه )، فهل رجعتم لِكُتب العقيدة والتوحيد قبل أن تصدروا ما يُخالف مفهومها ؟ .

اعلم بأنَّ مَن نطق ب( لا إله إلا الله ) في اليوم سبعين ألفَ مرة، ولكنَّهُ يطلب المدد والعون والنُّصرة والاستعانة والاستغاثة مِن غيرالله من شجر وبشر وحجر وجن وملائكة وغيرها، أو حرَّم ما أحلَّ الله، أو أحلَّ ما حرَّم الله، أو سجد أو طاف لغيرالله، لم يُعط ( لا إله إلا الله ) حقَّها .

ومن نطق بلا إله إلا الله في اليوم مائة مرة ثم قال: (القرآن ناقص أو لا يصلح لهذا الوقت) أو ترك الصلاة أو جحد شيئاً من فرائض الدين لم يعطِ لا إله إلا الله حقَّها.

ومن نطق بلا إله إلا الله في اليوم ما شاء من المرات، وهو يُنكر القيامة، أو الجنة، أو النار أو العرش أو أباح الربا أو الزنا أو الخمر، أو صحح المذاهب الكفرية من يهودية ونصرانية ومجوسية وعلمانية وبعثية واشتراكية وحداثة وغيرها، لم يُعط لا إله إلا الله حقَّها.

«وفي قول النبي عُلِي الله ولا الله إلا الله الاالله وكفر بما يُعْبَدُ مِنْ دُونِ الله حَرُمَ : مَالُهُ وَدَمُهُ ، وَحِسَابُهُ عَلَى الله ) أعظم ما يبين معنى (لا إله إلا الله) فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال بل ولا معرفة معناها مع لفظها ، بل ولا الإقرار بذلك ، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له ، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يُضيف إلى ذلك : الكفر بما يُعبد من دون الله ، فإن شك أو توقف ، لم يحرم ماله ولا دمه . فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها ، ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع »

لاتظن أن قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْأَبَّرَارَلَفِي نَعِيمِ ﴿ آَ ٱلْفُجَّارِلَفِي جَعِيمِ ﴾ [الانفطار: ١٣-١٤]. يختص بيوم المعاد فقط، بل هؤلاء في نعيم في دورهم الثلاثة :الدنيا، والبرزخ، والآخرة، وأولئك في جحيم في دورهم الثلاثة ! وأي لذة ونعيم في الدنيا أطيب من برالقلب، وسلامة الصدر، ومعرفة الرب تعالى، ومحبته، والعمل على موافقته ؟! يا من أردت سعادة الدارين وأردت الجنة في الدنيا قبل الآخرة تذكر دائما وأبدا ما قاله بعض السلف: (مسكين من خرج من الدنيا ولم يذق أطيب ما فيها. فقيل له: وما أطيب ما فيها ؟ فقال: محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره وطاعته فوالله ما



طابت الدنيا إلا بمحبته وطاعته ولا الجنة إلا برؤيته ومشاهدته) قال بعض السلف: الناس يطلبون العزبأبواب الملوك، ولا يجدونه إلا في طاعة الله (الشوق إلى الله ولقائه نسيم يهب على القلب يروح عنه وهج الدنيا).

فالله أنس المؤمن وسلوة الطائع وحبيب العابد من أنس بالله أنس بالحياة وسعد بالوجود وتلذذ بالأيام فقلبه مطمئن وفؤاده مستنير وصدره منشرح نقشت محبة الله في قلبه وسكنت صفات الله في ضميره ومثلت أسماء الله أمام عينيه فيثيرذلك في نفسه حبا وأنسا بالباري وتعظيما للعظيم وقربا وتوقيرا للعليم، إن شعور المؤمن بمعية الله وصحبته دائماً يجعله في أنسٍ دائمٍ بربه ونعيمٌ موصولٌ بقربه، يُحس أبداً بالنوريغمرُ قلبه ولو أنه في ظلمةِ الليل البهيم، ويشعرُ بالأنس يملأُ عليه حياته وإن كان في وحشة من الخلطاء والمعاشرين.

ليس هناك شيء غيرالله عز وجل يسكن القلب إليه، ويطمئن به، ويأنس به، ويتنعم بالتوجه إليه، ومن عبد غيره سبحانه وحصل له به نوع منفعة ولذة، فمضرته بذلك أضعاف أضعاف منفعته، وهو بمنزلة أكل الطعام المسموم اللذيذ.

كان الرسول عَلَيْ يفرح بالمطرويتلقاه بثوبه ولما يسأل عن ذلك يقول: «إنه حديث عهد بربه» عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (أصابنا ونحن مع رسول الله على مطر فحسر رسول الله على ثوبه حتى أصابه من المطر فقلنا يا رسول الله لم صنعت هذا قال: لأنه حديث عهد بربه تعالى) [صحيح مسلم رقم ( ٨٩٨) ٢ / ١٦٥)].

يامن يذكرني بعهد أحبيي طاب الحديث بذكرهم ويطيب أعد الحديث على من أطرافه إن الحديث عن الحبيب حبيب

قال ابن تيمية رحمه الله: «القلب لا يصلح، ولا يفلح، ولا يسرولا يطيب، ولا يطمئن ولا يسكن إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه، ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن؛ إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه من حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه » [الفتاوى ١٩٣٠ - ١٩٣].

فكل من أعرض عن عبودية الله وطاعته ومحبته، بُلي بعبودية المخلوق ومحبته.



قال ابن القيم: «المؤمن المخلص لله من أطيب الناس عيشاً، وأنعمهم بالاً، وأشرحهم صدراً، وأسرهم قلباً، وهذه جنة عاجلة قبل الجنة الآجلة » أه

وقال رحمه الله : «القلب إذا امتلاً بشيء لم يبق فيه متسع لغيره». فاملأه بحب الله.

قال يحبى بن أبي كثير: (نظرنا فلم نجد شيئاً يتلذذ به المتلذذون أفضل من حب الله تعالى وطلب مرضاته) فكأن لسان الحال يقول:.

كل محبوب سوى اللَّه سـرف وهمـوم وغمـوم وأســف كل محبـوب فمنـه خلـف ما خلا الرحمن ما منه خلـف

يقول ابن القيم: «من أعظم الظلم والجهل أن تطلب التوقير والتعظيم لك من الناس وقلبك خال من تعظيم الله وتوقيره. ما لم توقر الله سقطت من عين الله ؛ فلا يجعل الله لك في قلوب الناس وقاراً ولا هيبة، بل يُسقط وقارك وهيبتك من قلوبهم. وإن وقروك مخافة شرك، فذاك وقار بغض لا وقار حب وتعظيم».

من أعظم العطايا وأجزل الهبات أن يمن الله عليك بمحبة الناس ولاسبيل لذلك إلا بالإيمان والعمل الصالح.

من أعظم أسباب العشق إعراض القلب عن الله والإنسان لا يترك محبوبا إلا بمحبوب آخريكون أحب إليه منه، أو خوفا من مكروه؛ والقلب إذا ذاق طعم عبادة الله، والإخلاص له لم يكن عنده شيء قط أحلى من ذلك، ولا ألذ، ولا أمتع، ولا أطيب، فتدبر ولقد هَمّتْ بِدِّ، وَهَمّ بِهَا لَوْلا أَن رَّءا بُرُهْ مَن رَبِّدٍ، حَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوّء وَٱلْفَحْشَاء فَي وَلَقَدُ هَمّتْ بِدِّ، وَهُمّ بِهَا لَوْلا أَن رَّءا بُرُهُ مَن رَبِّدٍ، فكن عبد الله معظما لله ولا تبالي .



#### • الفريضة الضائعة

صلاة الفجر في المسجد هي مقياس حبك لله عزوجل وتعظيمك إياه، الفجر امتحان، بل أول امتحان يخوضه كل منا صبيحة كل يوم، لينجح فيه من وثب من فراشه صافًا قدميه بين المصلين، ويرجع بالخيبة والخسران من اختطفه الفراش الدافئ والنعاس اللذيذ، وما أقبح يوم بدأ بعصيان الله ومخالفة أمره.

انتبه: لا تتخلف عن صلاة الفجر فعلامة محبتك للّه وتعظيمك له هو شهودك الفجر في المسجد. إخواني هل نتكلم عن تارك الصلاة الذي هو كافر مرتد خالد مخلد في نارجهنم أو نتكلم عمن يخرجها عن وقتها الذي صلاته باطلة وإن صلاها ملايين المرات أو عمن يتخلف عن صلاة الفجر الذي هو منافق .إن كثيراً من الناس الميوم يصلون ولكن صلاتهم للعصر مع غروب الشمس وصلاتهم للفجر مع طلوع الشمس !! فأين الإسلام؟! وأين الإيمان؟! أين تلفظهم بلا إله إلا الله ؟! إن القلب ليتفطر ألماً وحزناً حين تدعو أحدهم إلى المحافظة على صلاة الجماعة في المسجد وتؤكد على صلاة الفجر مع الجماعة في المسجد وتؤكد على صلاة الفجر تعلى يوم القيامة يوم أن يسألنا عن الصغير والكبير والحقير والعظيم؟ سبحان الله وتعظيم سبحان الله ومن يضع الساعة المنبهة على وقت الدوام أما صلاة الفجر في المسجد أو يزعم أن محبة الله وتعظيم الفجر في المساعة المنبهة على وقت الدوام أما صلاة الفجر في المناف إن والله لأعجب ممن هذه حاله كيف يكون مآله؟ فأين العبادة التي خلق من أجلها كيف يطلب الجنة وقد ضيع عمود الدين وعنوانه مثل هذا يذوب القلب من من أجلها كيف يطلب إلجنة وقد ضيع عمود الدين وعنوانه مثل هذا يذوب القلب من

حافظ على صلواتك الخمس كم مصبح تراه لا يمسي واستقبل اليوم الجديد بتوبة على أن تمحو ما كان بالأمس

احذر السهر وعليك بالتبكير في النوم: على المسلم أن ينام مبكراً، ليستيقظ نشيطاً لصلاة الفجر، وأن يحذر السهر الذي يكون سبباً في تثاقله عن صلاة الفجر مع الجماعة.



إخواني إن النوم في أول الليل فيه خبرات ويركات، وإن راحة الجسد وحصول السعد متحقق لمن نام في أول الليل وأخلد، مقتديًا بالنبي محمد عَلَيْكُم، هكذا كان ليله بأبي هو وأمي صلوات اللَّه وسلامه عليه، فأين الاهتداء والاقتداء؟ حقاً إن الناس يتفاوتون في الحاجة إلى النوم، وفي المقدار الذي يكفيهم منه، فلا يمكن تحديد ساعات معينة يُفرض على الناس أن يناموا فيها، لكن على كل واحد أن يلتزم بالوقت الكافي لنوم يستيقظ بعده لصلاة الفجر نشيطاً، فلو علم بالتجربة والعادة أنه لو نام بعد الحادية عشر ليلاً مثلاً لم يستيقظ للصلاة، فإنه لا يجوزله شرعاً أن ينام بعد هذه الساعة. وهكذا لقداستمرأ كثبر من الناس السهر المحرم الذي أدى بأكثرهم إلى تضييع صلاة الفجر وخروجها عن وقتها، وصار الذين يشهدونها في جماعة المسلمين في المساجد أفرادًا معدودين محدودين، هم الرجال هم الرجال وعيبا وعارا أن تقول لمن يتخلف عنها رجال وأصبح هذا السهر أمرًا عاديًا وطبعيًا لا تنكره أكثر القلوب. يا مسلم احذر أن تطوي الليالي عمرك طيًا طيًا وأنت في لهوك وسهوك لا تزداد إلا غيًا، واعلم أن اللحظات والخطرات واللفظات والخطوات كلها مكشوفة لا يخفى على اللَّه منها شيء، وأصخ السمع لقول المصطفى على اللَّه منها شيء، وأصخ السمع لقول المصطفى على الله قوم يقومون من مجلس لا يذكرون اللَّه تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان عليهم حسرة) أخرجه أبو داود وقوله: (ما جلس قوم مجلسًا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم فيه إلا كان عليهم ترة، فإن شاء آخذهم به وإن شاء عفا عنهم) أخرجه أحمد فإذا كان هذا شأن الغافل عن ذكر اللَّه فكيف بالمنهمك في معصية اللَّه.

أيها المسلمون: ساعات الأسحار ساعات توبة واستغفار وتضرع وانكسار، يقول : (ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعونى فأستجيب له، من يسألنى فأعطيه، من يستغفرنى فأغفر له) [متفق عليه].

أيها المسلمون، أيليق بمسلم أن يقضى هذه الأوقات الجليلة فيما يسخط الله.

أيها الأولياء والآباء، اتقوا الله فيمن تحت ولايتكم من الأهل والنسوان وسائر الخلان النصح النصح لهم والوعظ والتذكير فإن الذكرى تنفع المؤمنين وإيا كم والإهمال، فإن نتائجه الخسران ﴿ إِنَّ هَاذِهِ مَنَّ الْحَكُرُةُ فَمَن شَآءً أُتَّ ذَإِلَى رَبِّهِ عَسَبِيلًا ﴿ اللهِ المزمل: ١٩].



- لا بـد من الاسـتعانة على القيام للصـلاة بالأهل والصالحين، والتواصي في ذلك، فعلى المسلم: أن يوصي زوجته مثلاً بأن توقظه لصلاة الفجر، وأن تشدد عليه في ذلك، مهما كان متعباً أو مُرهقاً، وعلى الأولاد أن يستعينوا بأبيهم مثلاً في الاستيقاظ، فينبههم من نومهم للصلاة في وقتها.

- استخدام وسائل التنبيه، ومنها الساعة المنبهة، ووضعها في موضع مناسب، فبعض الناس يضعها قريباً من رأسه فإذا دقت أسكتها فوراً وواصل النوم، فمثل هذا يجب عليه أن يضعها في مكان بعيد عنه قليلاً، لكي يشعر بها فيستيقظ، ومن المنبهات ما يكون عن طريق الهاتف.

- ألا يضبط المنبه على وقت متقدم عن وقت الصلاة كثيراً. إذا علم من نفسه أنه إذا قام في هذا الوقت قال لنفسه: لا يزال معى وقت طويل، فلأرقد قليلاً.

لقد حمل الإخلاص والصدق بعض الحريصين على الطاعة على استعمال وسائل عجيبة تعينهم على الاستيقاظ تدل على اجتهادهم وحرصهم وتفانيهم، فمن ذلك أن أحدهم كان يضع عنده عدة ساعات منبهة إذا نام، ويجعل بين موعد تنبيه كل واحدة والأخرى بضع دقائق، حتى إذا أطفأ التي دقت أولاً دقت الثانية بعدها بقليل وهكذا، وكان أحدهم يربط في يده عند النوم خيطاً، ويدليه من نافذة غرفته، فإذا مر أحد أصحابه ذاهبا إلى المسجد جذب هذا الخيط فيستيقظ لصلاة الفجر.

ولا ينبغي للمسلم أن يستكثر ما يدفعه مقابل هذا التنبيه، فإن هذه نفقة في سبيل الله، وأن الاستيقاظ لإجابة أمر الله لا تعدله أموال الدنيا.

- أن تعزم عزما أكيدا وتعقد النية على أن تؤدي صلاة الفجر جماعة، لأن النائم كالميت فلا يدري هل يستيقظ أم تقبض روحه وهو نائم ؟ ومن لم ينو أداء صلاة الفجر جماعة ومات فبئست الميتة .يا من تركت صلاة الفجر احمد الله أنك لا زلت حياً.

قال رض صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فإن من يطلبه من ذمته بشيء يدركه، ثم يكبه على وجهه في نارجهنم) [رواه مسلم].

لوقيل لأحدهم إن عملك يدعوك قبل الفجر ساعة لأعد نفسه واستعد وبذل

الأسباب حتى يستيقظ في الوقت المحدد بل لو أراد سفرا قبل الفجر لاحتاط لنفسه وألح على أهله أن يوقظوه. ولو وعد إنسانا فتأخر عليه لحنق وغضب فكيف موعد رب العالمين يخلفه كل يوم ولا يبالي ولم نتكلم عن هذا الموضوع إلا أنا نرى صبيانا صغارا لا تتجاوز سنهم العاشرة يشهدون معنا الفجر فهل يغلبك أطفال صغار.

وأنت يا من تقول الناس معذورون في التخلف عن صلاة الفجر والنوم عذر والنوم غذر والنوم غلاب وسلطان جائر والله غفوررحيم والله يهديهم أقول لأصحاب هذه المقولات الخاطئة وأمثالهم ﴿ يَسَتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلاَ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُو مَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لاَ يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكُانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿ النساء:١٠٨] .

## مسئوليتنا تجاه أولادنا؛ لا تغفل عن أولادك تعليما وعناية ورعاية واهتماما وتربية إسلامية

فأنت مسئول عنهم وفي الحديث: (إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع) [الترمذي] وفي حديث آخر: (ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة) [البخاري ومسلم].

اغرس فيهم روح مراقبة الله واخترلهم القرين الصالح واحفظهم عن كل ما يصد عن طاعة الله ، بعض الآباء يدع قنوات السوء بأيدي أهله وبنيه كأن الأمر لا يعنيه وهو يعلم أنها تنوء بالسوء وربما خادع نفسه بأنه يثق بهم وبئس تلك القنوات جالبها والناظر إليها فاحرص على تربيتهم وتوجيههم لما يعينهم على الاستقامة على طاعة الله وإذا شعرت بالملل من جراء كثرة أمرك أهل بيتك بالصلاة ، وإيقاظهم لها - خصوصا صلاة الفجر - فتذكر قوله تعالى : ﴿ وَأُمْرَ أُهلَكَ بِالصَّلَوْةِ وَاصَّطَبِرُ عَلَيُها لَا نَسْعَلُكَ رِزْقًا مَنْ ثُرُوفًك وَالْعَقِيك فَي الآية : ﴿ وَأُمْرً أَهلك بِالصَّلَوْةِ وَاصَّطَبِرُ الصبر والاحتساب ، وطرد نَرُوفُك وَالْعَقِبَةُ لِلنَّقُوك السبر بعد ذلك في الآية : ﴿ وَأُمْرُ أَهلك بِالصَّلَوْةِ وَاصَّطَبِرُ عَلَيُها لَا نَسْعَلُك بِالصَّلُوةِ وَاصَّطَبِرُ عَلَيْها لَا لَعْمِ وَمَالُ الصبر بعد ذلك في الآية : ﴿ وَأُمُر أَهلك بِالصَّلُوةِ وَاصَطْبِرُ عَلَيْها لَا لَعْمِ وَمَالُ الصبر بعد ذلك في الآية : ﴿ وَأُمُر أَهلك بِالصَّلَاقِ وَاصَطْبِرُ عَلَيْها لَا لَعْمِ وَمَالُ الصبر بعد ذلك في الآية : ﴿ وَأُمْرُ أَهلك بِالصَّلُوةِ وَاصَطْبِرُ عَلَيْها لَا لَعْمِ وَمَالُ الصبر بعد ذلك في الآية : ﴿ وَأُمْرُ أَهْلُك بِالصَّلَاقِ وَاصَطْعِ مُلْتُ السَّلُولُ وَاصَّلُه لَا لَعْمُ وَلَا لَا عَلْمُ وَلَا لَا عَلَى اللّه وَلَا عَلَا السَّرِ عَلَا لَا عَلَمْ مَا اللّه وَلَا الْعَلَالُ وَلَا لَا عَلَى اللّه وَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا اللّه وَلَا لَا عَلَى اللّه وَلَا عَلَا لَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَالُوا وَلَا اللّه وَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا عَلَا لَا عَلَا اللّه وَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا لَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللّه وَلَا عَلَا عَ

انتبه انتبه: يا من يشتكي ويتوجع من شرور إحن شبهات شهوات مغريات فتن محن عليك بالحل النافع والعلاج الناجع الرفقة الصالحة فالله أمر نبيه والعلاج الناجع الرفقة الصالحة فالله أمر نبيه والعلاج الناجع الرفقة الصالحة فالله أمر نبيه والعلاج الناجع الناجع الرفقة الصالحة فالله أمر نبيه والعلاج الناجع الناجع المنابعة في الله المنابعة في ال

يُرِيدُونَ وَجَهَةً, وَلا تَعَدُ عَينَاكَ عَنَهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنِّا وَلا نُطِعْ مَنْ أَغَفَلْنَا قَلْبَهُ، عَن ذِكْرِنَا وَأَتَبَعَ هُونِهُ وَكَاكَ أَمْرُهُ, فُرُطًا ﴿ ﴾ [الكهف: ٢٨] فكيف بي أنا وأنت ما أحوجنا للرفقة الصالحة وفي الحديث (لاتصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي) أبو داود والترمذي . والحذر كل الحذر أن تكون أو أحد أولادك ممن يقول يوم القيامة : ﴿ يَوَيُلْتَنَ لَا تُغْرِيقَ لَا تُغْرِيقَ لَا تَعْرِيقَ إِللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالدّهُ مَعْ الأخيار فبهم تعرف واللّه بالله وتالله ربما جلسة واحدة مع الأشرار تدمر حياتك وتقضي على مستقبلك فتخسر الدنيا والآخرة .

إياك وكل جليس لا تصيب منه خيراً ومن حكمة الشعراء:

إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي

قصة وموقف: كان شاب مع الصالحين ثم تركهم بدأ يقصر في أمور دينه وفي يوم من الأيام كان مسافراً للتنزه، وفي الطريق انقلبت السيارة ثم كان الإنعاش ثم مات جاء الخبر المحزن إلى أهله إلى زملائه .. صلوا عليه، حمل إلى القبر وضع في قبره، فاللبنات فالتراب لن يرجع ذرفت الدموع حزنت القلوب حينها جلس أحد الصالحين وهو صديقه الأول عند قبره مطأطأ رأسه يدعوله . أيها الشاب احرص أن تلحق بالأخيار الذين ينفعوك حتى بعد موتك بدعائهم لك . الحق بهم وصاحبهم واصبر معهم حتى تلاقي ربك فحينها يقال لك ﴿ سَلَمُ عَلَيْكُو بِمَاصَبُرُمُ ﴾ [الرعد: ٢٤] أكرر وأعيد صحبة الصالحين بلسم قلبي إنها للنفوس أعظم راقي.

وتأمل قول الله تعالى: { ﴿ وَهِى تَجْرِى بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَٱلْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحُ ٱبْنَهُۥوكَانَ فِي مَعْزِلِ يَنْبُنَ ٱرْكَب مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ اللَّهُ وَعَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَوِينَ ﴿ الْمَآءِ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيُومُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ وَعَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَوِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ وَعَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَوِينَ ﴿ اللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ وَعَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَوِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ وَعَنايته ، حتى وإن تقاذفتهم الفتن ، وكانت أسبابهم يسيرة ، الحقة ؛ لأنهم في كنف الله وعنايته ، حتى وإن تقاذفتهم الفتن ، وكانت أسبابهم يسيرة ، كسفينة من خشب في أمواج كالجبال ، كما أن سلوك طريق الكافرين والمنافقين

والانحياز إليهم هو سبيل الهلاك، حتى وإن توفرت لهم الأسباب المادية المنيعة كالجبال في علوها وصلابتها.

وقوله: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ اللَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَاينِنَا فَأَعْرِضٌ عَنَّهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمّا يُنسِيننَّكَ الشَّيَطَانُ فَلَا نَقْعُدُ بَعْدَ اللِّكَرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظّلِمِينَ ﴿ ﴾ [الأنعام: ٢٨] ، فمجالسة لفسينتَكَ الشّيطانُ فَلا نَقْعُدُ بَعْدَ اللّهِ طباعهم ورديء أخلاقهم، وهوداء دفين قلما يتنبه له الفساق تبعث على مسارقة طباعهم ورديء أخلاقهم، وهوداء دفين قلما يتنبه له العقلاء فضلا عن الغافلين، إذ قل أن يجالس الإنسان فاسقا مدة –مع كونه منكرا عليه في باطنه – إلا ولو قاس نفسه إلى ما قبل مجالسته لوجد فرقا في النفور عن الفساد؛ لأن الفساد؛ لأن الفساد يصير بكثرة المباشرة هينا على الطبع، ويسقط وقعه واستعظامه. [أبوحامد الغزالي].

وقوله تعالى: ﴿ وَتَعْسَبُهُمْ أَيْقَ اظْاوَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَكَأَبُهُم بَسِطُّ وَرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ لَوِ ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَيْتَ مِنْهُمْ وَلَا وَلَمُلِثْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ﴿ ﴾ [الكهف:١٨].

إذا كان بعض الكلاب قد نال هذه الدرجة العليا بصحبته ومخالطته الصلحاء والأولياء - حتى أخبرالله تعالى بذلك في كتابه - فما ظنك بالمؤمنين الموحدين، المخالطين المحبين للأولياء والصالحين ؟ بل في هذا تسلية وأنس للمقصرين، المحبين للنبي وآله خير.

وقوله عز وجل: ﴿ الْأَخِلَاءُ يُومَ إِن بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوُّ إِلَّا الْمُتَقِينَ ﴿ الْأَخِلَاءُ يُومَ إِن بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوُّ إِلَّا الْمُتَقِينَ ﴿ اللهِ منهم الرحِف الله المعراء: ١٠٠٠-١] ، أعد النظر في أصحابك واعلم أن الصاحب ساحب والأخلاق تعدي وأن (المرء على دين خليله) صاحب الأخيار تجد لديهم المتعة والأنس والسرور وزوال الهموم مع ما أعده الله للمتحابين فيه ... أما علمت أن المتحابين في الله تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله أما سمعت بالحديث القدسي الذي رواه الترمذي وأحمد (قال الله عز وجل: المتحابون في جلالي على منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء) .

أما صديق السوء فهو شؤم عليك في الدنيا والآخرة وهو رأس كل بلية، وسبب كل شر. ألا يكفيك من شؤمه وعاره أنك تُعرف به في الدنيا فيقال صاحب فلان وصديقه . عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي كم رأينا والله من الشباب الطيبين من



طلاب الحلقات وغيرهم ممن تحولوا عن طريق الصلاح والاستقامة إلى طريق الانحراف والغواية بسبب أصدقاء السوء .ألا يكفيك ما تشعر به معهم من ضعف الإيمان، ورقة الدين، والسكوت عن المنكر، والمداهنة في دين الله، ثم بعد ذلك العداوة والبراءة منك يوم القيامة ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللّ

والتي نهانا النبي عن الإقامة بها بل برئ على مسلم يقيم بين ظهراني المشركين قال على النها بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين، لا تراءى نارهما) [سنن الترمذي]. وكذا السفر بلا محرم عند البعض ومثله التساهل في الحجاب بالنقص منه أو نزعه بالكلية وكذا رؤية المنكرات كالعري والاختلاط بين الجنسين والمناظر المخزيات ورؤية الكفر بالله ورسوله وانتهاك محارم الله وغير ذلك من مواخير زنا وحانات خمور ومخاطرة بالنفس بتعريضها لمواطن الهلكات فضلا عما يحيط بالمرء من أخطار لصوص القلوب ولصوص الجيوب والإنسان والله لا يأمن على نفسه هناك بل حاميها حراميها ومما ينتشر بين أولئك في تلك البلاد من أمراض معدية قذرة خبيثة وأوبئة مستعصية مهلكة وهي أمراض تنتشر عدواها بإذن الله من جالس المصاب أو مس شيء من جسمه



أو مجرد استنشاق هواء فيه مرض ايدز أو هربس أو زهري أو سيلان والمصابون بها في تلك الديار كثر وهناك أمراض وأوبئة وفيروسات مختلفة وسرطان وبلايا خطيرة جدا تنتقل بسبب تنفس للَّهواء أو بسبب الطعام أو الشراب وربما لا تظهر أعراض المرض الا بعد سنوات فلا يظن من رجع من تلك البلاد ولم يحصل له شيء أنه نجا لا واللَّه لا واللَّه لا واللَّه .

فالمسافرون للخارج أكثرالناس أمراضا بل هم لها حاملون ولكن لا يشعرون وقد يؤتى بهم معلبين خشية انتشار عدواهم ولاحل ولا علاج لهم بل الموت منتظر لهم وقد تقرر أن أحد الأسباب الموقعة في تلك الأمراض هو السفر إلى البلاد الإباحية في الشرق أو الغرب وماذا في تلك البلاد إنه الكفر والإلحاد والإباحية والفساد يذهب بشهادة لا إله الاالله ويأتي بشهادة الشيطان وكل هذه مفاسد خطيرة تكفي واحدة منها لقوم يعلمون ناهيكم عن البعد عن جو الإيمان وطاعة الله فلا أذان يسمع ولا قرآن يتلى ولاذكر لله إلا ما شاء الله ولا هيئة تنكر وتغيرومن دعته محبته لله إلى أن يؤدي فريضة الله وعمود الدين فعلى استحياء أو تخوف أو في أماكن صخب يتعسر معها معرفة القبلة أو وقت الصلاة وأما ندرة الطعام الحلال الطيب فحدث ولا حرج فلحم خنزير ولحم كلاب وخمر وميتة ومسكر وخبيث ومحرم منتشر كاشتهار الرز والخبز عندنا.

ماذا في تلك البلاد أخطار إجرام فساد انحلال انتحار انتهاك أعراض شقاء حسرات حوادث بل والأدهى والأمر من هذا كله خطورة ذلك على عقيدة ودين أولادنا شبابنا أطفالنا فتياتنا بما يعلق في أذهانهم من حب اللَّهو والإحساس بأن ما عند أولئك الكفرة الفجرة خير مما عندنا وأنهم خير منا يعيشون عيشة الحرية في حضارة وتقدم وأننا نعيش في أجواء الكبت والمحاصرة وقيد الحرية وأمثال ذلك أضعاف مضاعفة فيرجعون إلى بلادنا فيذمونها ويحتقرونها ويعاربون مبادئ ديننا وفيها من الحشمة والأخلاق والعفاف وهذه قاصمة الظهر وضياع العمر من إعجاب أولادنا بالكفار ومبادئ الكفر وأهل الدعر والعهر والنكر وهذا هو الكفر والردة عن الإسلام إخواني ولو لم يكن من مساوئ السياحة في تلك البلاد إذا لم يقترف ذنبا ولم يعمل جرما إلا أن يذهب بنفسه وذويه إلى السوء وأرض المعاصي والكفر باللَّه فلا يدري أيختم له في بلاد الإسلام أم في بلد الكفر والضلال أو في جو

الطاعة والإيمان أم في جو المعصية وأماكن اللَّهو والعبث ﴿ إِنَّ اللَّهُ عِندَهُ. عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِى نَفَشُ مَّاذَا تَكْسِبُ عَلَا وَمَا تَدْرِى نَفَسُ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ خَيِّا وَمَا تَدْرِى نَفَسُ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ خَيِيرُ ﴿ وَهَا تَدُومُ اللَّهُ عَمَالُ بِالْحُواتِيمِ وَمِن مَاتٍ فَقَد قَامِت قَيامِتِه والعبد عليه ما مات عليه نسأل الله حسن الخاتمة والله يقول: ﴿ وَلَا تَرُكُنُواْ إِلَى ٱلّذِينَ ظَامَوا فَتَمَسَكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَولِيكَآءَ ثُمَّ لَا ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ مِنْ أُولِيكَآءَ ثُمَّ لَا ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

إخواني تكثر في هذه الأيام الدعوة والدعايات والإعلانات إلى السياحة الخارجية إلى بلاد الكفر والفجور أو بلاد يكثر فيها الفساد وتقرن هذه الدعوة بالإغراءات الكاذبة من رخص الأسعار وقلة التكاليف وطيب الهوى والمقام وتوفر المتعة والأنس وكذبوا والله وافتروا وقالوا منكرا من القول وزورا فلنحذر من هذه الدعوات الأفاكة الآثمة الملعونة وعلى مسئول الإعلام مرئيا كان أو مسموعا أو مقروءا ألا يجعلوا لأصحاب الدعوة للسياحة في الخارج مكانا في وسائل الإعلام فلا يحققوا مطالبهم بالإعلان عن دعواتهم فيها حتى يسلم الناس من الإغترار بدعواتهم فإن ذلك من باب التعاون على البروالتقوى، ولا تكتب بكفك غيرشيء يسرك في القيامة أن تراه.

واستمع إلى هذه الفتوى سائل يقول ما حكم السفر إلى بلاد الكفار وحكم السياحة هناك أجاب على هذا السـوًال فضيلة الشيخ ابن عثيمين بقوله: (السفر إلى بلاد الكفار لا يجوز إلا بثلاثة شروط الأول: أن يكون عند الإنسان علم شرعي يدفع به الشبهات «فلا ينخدع بمذاهب الكفر والضلال والأفكار الهدامة ويزيغ ويهلك» الثاني: أن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات «فلا يدنس عرضه أو ينتهك الحرمات» الثالث أي حاجة ملحه وضرورة قصوى فإن لم تتم هذه الشروط لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار لما في ذلك من الفتنة أو خوف الفتنة وفيه إضاعة للمال لأن الإنسان ينفق أموا لا كثيرة في هذه الأسفار أما إذا دعت الحاجة إلى ذلك لعلاج أو تلقي علم لا يوجد في بلده وكان عنده علم شرعي ودين أي رجل صالح على ما وصفنا فهذا لا بأس به أما السـفر للسياحة في بلاد الكفار فهذا ليس بحاجة ويإمكانه أن يذهب إلى بلاد إسلامية أما السـفر للسياحة في بلاد الكفار فهذا ليس بحاجة ويإمكانه أن يذهب إلى بلاد إسلامية كيافظ أهلها على شعائر الإسلام وبلادنا الآن الحمد لله أصبحت بلادا سياحية في بعض المناطق فبإمكانه أن يذهب إليها ويقضي زمن إجازته فيها ). أهـ[الجموع الثمين - ١/ ١٩٥٥].



سؤال: ما حكم إقامة الطلبة المبتعثين في بلاد الكفار؟ نحن طلبة مسلمون ندرس في أمريكا لفترات تتراوح ما بين ستة أشهر وأربع سنوات وجئنا للدراسة هنا بمحض إرادتنا – أي لسنا مبتعثين من أي جهة – والدراسة هنا في أمريكا لا تختلف عن الدراسة في بلادنا سوى بالحصول على اللغة الإنجليزية، فما حكم جلوسنا في هذه البلاد للدراسة ؟ جزاكم الله خبراً.

الجواب: الحمد لله من كان منكم لديه علم وبصيرة بدين الله يمكنه أن يدعو إلى الله ويعلم الناس الخير ويدفع الشبهة عن نفسه ويظهر دينه بين من لديه من الكفار فلا حرج عليه ؛ لأن إقامته والحال ما ذكر وتزوده من العلم الذي يحتاج إليه ينفعه وينفع غيره، وقد يهدي الله على يديه جمعاً غفيراً إذا اجتهد في الدعوة وصبر وأخلص النية لله سبحانه وتعالى، أما من ليس عنده علم وبصيرة، أو ليس عنده صبر على الدعوة، أو يخاف على نفسه الوقوع فيما حرم الله، أو لا يستطيع إظهار دينه بالدعوة إلى توحيد الله والتحذير من الشرك به وبيان ذلك لمن حوله فلا تجوز له الإقامة بين أظهر المشركين ؛ لقول النبي على في التوفيق . [كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة ابن باز وجمه الله . م 9 ص ١٠٠٠] أهـ.

تنبيه مهم: لا ينبغي لمن ليس عنده علم شرعي أن يدخل على مواقع الكفرالتي تثير الشبهات حول رسالة الإسلام لأن هذا قد يؤدي بالداخل إليها إلى الشك والكفر والعياذ بالله، ويصيرله نصيب من قول الله تعالى: ﴿ الله وَلِي الله وَلِي الله وَلَي الله وَلَي الله وَلَي الله وَلِي الله ويصعب عليه ردها فيكون قلبه كالإسفنج إذا تشربت عليه شبهة قد تستقر في قلبه ويصعب عليه ردها فيكون قلبه كالإسفنج إذا تشربت شيئا استقر فيها .

قال ابن قيّم الجوزيّة - رحمه الله تعالى - : (لمّا تكاثرت عليّ الإيرادات وتواردت عليّ الشبهات، فزَعْتُ إلى شيخنا أبي العبّاس أستنصحهُ وأسترشده، فقال لي مُوَصّياً وناصِحاً

ومُبَيّناً ومُحَذّرا: لا تجعل قلبك للإيرادات والشبُهات مِثلَ الإسفنجة فيتشرّبها، فلا ينضَح إلا بها، ولكن اجعله كالزجاجة المُصمّتة تمرّ الشبهات بظاهرها ولا تستقِرّ فيها، فيراها بصفائه ويدفعها بصلابته، وإلا فإذا أشْرَبْتَ قلبكَ كُلّ شُبْهَةٍ تَمُرُ عليها صارمَقَرّاً للشبهات). قال: (فواللّهِ ما نفعني اللّه بشيء بعد الإسلام مِثلَ ما نفعني بنصيحة شيخ الإسلام) [مفتاح دار السعادة ١/٣٤٠].

أما عن الفريضة المضيعة الحجاب الشرعي فحدث ولا حرج: اعلم أن جمال المرأة وكمالها بل حياتها ووجودها والله وبالله وتالله إنما هو بإيمانها وحيائها وعفتها وحجابها وإذا فقدت ذلك فعليها السلام من أجل ذلك اهتم الإسلام بالمرأة وأوجب عليها الحجاب حفاظا وكرامة وصيانة فالحجاب الشرعي عبادة وفريضة شرعية واجبة كوجوب الصلاة والصوم ليس عادة أو عرف أو تقاليد لبلد دون أخرى ولقوم دون غيرهم إذا كانت في هذه البلاد لبسته وإذا خرجت منه نزعته وخلعته أذكرها بقول النبي والمناه والماكم].

وأقول: العادات والتقاليد والعرف إذا خالفت الشريعة فليس لها إلا أن توطأ بالأقدام ولا يلتفت إليها ولا عبرة بها فليتنبه لهذه المسألة فإنها خطيرة جد خطيرة وأي قول يخالف الكتاب والسنة فحكمه كذلك لا عبرة به مطلقا والمسلمة تلتزم بجميع شرع الله من صلاة وزكاة وصوم وحجاب وزواج وأخلاق أما أن تأخذ البعض وترفض شرع الله من صلاة وزكاة وصوم وحجاب وزواج وأخلاق أما أن تأخذ البعض وترفض البعض فالله حكم على من فعل هذا بقوله ﴿ ثُمَّ أَنتُمْ هَوُلاَ قَعْنُلُوكَ أَنفُسكُمْ وَنُحْ حُونَ وَلِي مَا تُوكُمُ أُسكرى تُفكدُ وهُمُ وهُو فَريقًا مِنكمُ مِن دِيكهِم مَنظه رُونَ عَلَيْهِم بِاللاغِم وَالْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمُ أُسكرى تُفكدُ وهُمُ مَن فعل هذا بقوله ﴿ وَالْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمُ أُسكرى تُفكدُ وهُمُ مَن دِيكهِم أَلْعَكُمُ مِن دِيكهِم أَلْكُنك مِن أَلْكُنك مِن وَانكم أَلَوكُم أُسكرى تُفكدُ وهُمُ مَن يَفعلُ فَكَرَمُ عَلَيْهِم إلَّا فَمْ وَالْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُم أُسكرى تُفكدُ وهُمُ مَن يفعلُ فَكَرَمُ عَلَيْكُم أَلك مِنكم أَلك مُنكف المُون والله أَلك مِنكم أَلك مِنكم أَلك مِنكم أَلك المُنكم والمحاب المشرعي هو تحجب المرأة بكليتها فلا عين تطرف ولا قدم تظهر ولا كف يكشف الحجاب الشرعي يقتضي عدم التبرج عدم السفور عدم أي حال في المسجد في البيت الحجاب الشرعي يقتضي عدم التبر عدم السفور عدم ورعا يحفظها القرآن عدم سفرها بدون محرم حتى في حجها لبيت الله وإذا لم تجد محرما ورعا يحفظها القرآن عدم سفرها بدون محرم حتى في حجها لبيت الله وإذا لم تجد محرما ورعا يحفظها القرآن عدم سفرها بدون محرم حتى في حجها لبيت الله وإذا لم تجد محرما

فتنيب من يحج عنها إلى هذه المنزلة بلغ من محافظة الإسلام على المرأة وكرامتها وعفتها ومنعها من كل ما يسبب افتتان الرجال بها فجعل القوامة للرجال لئلا يبتذلن ويختلطن بالرجال وجعل البيت هو جنتها ولم يلزمها بالنفقة أو الكسوة أو المهر أو السكن بل جعل الرجل هو القائم بذلك كله والمرأة جعلها مربية أولادها جنتها بيتها

### من شروط الحجاب الشرعى :-

- ١- استيعابه جميع بدنها حتى وجهها وكفيها وقدميها.
  - ١- ألا يكون ضيقا بحيث يحجم ويفصل الجسم.
    - "- الا يكون رقيقا فيصف أويشف ما تحته.
      - ٤- ألا يشبه لباس الكافرات.
        - ٥- ألا يشبه لباس الرجال.
        - ألا يكون زينة في نفسه.
      - ٧- ألا يكون مطيبا ولا مبخرا.

فهذه شروط ثابتة في المستاب والسنة وآثار سلف الأمة وإليك آيات الله التي النه التي النه التي النها التي النها التي النها الأمة وأتقاها وأخيرها وأنقاها يقول تعالى ﴿ وَقُل اللّهُ وَمُنتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَلُوهِنَ وَيَحْفَظُنَ فُرُوجَهُنَ وَلا يُبْدِينَ زِينتَهُنَّ إِلّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْمَغْرِيْنَ بِخُمُوهِنَ عَلَى جُهُومِينَ وَلا يَبُولِنهِ وَ اللّهَ الله الله عَولتِهِ وَ اللّهَ عَلَى جُهُومِينَ وَلا يَبُولِنهِ وَ اللّه الله الله الله والله الله والله الله والله والله والله والله والله والمناه والمنه المناه على والمنه المناه على والمنه والمنه المناه والمناه المناه المناه والمنه والمنه والمنه وجوب تغطية الوجه وهذه أمنا ووجهها وصدرها والمراد به الغشوة والمقصود به وجوب تغطية الوجه وهذه أمنا

عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها تروي موقف المؤمنات في زمانها يوم نزلت آية الحجاب فعن صفية بنت شيبة قالت: بينما نحن عند عائشة فذكرن نساء قريش وفضلهن فقالت عائشة إن لنساء قريش لفضلا وإني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار ولا أشد تصديقا لكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل لما نزلت سورة النور ﴿ وَلُضَّرِنَ بِحُمُومِنَ عَلَى جُومِن ۖ ﴾ [السور: ٣١] انقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل الله منها يتلوالرجل على امرأته وبنته وأخته وعلى ذي قرابة فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها المرجل فغطت رأسها به تصديقا وإيمانا بما أنزل الله من كتاب حتى المحرمة وهي تصلي أو تطوف يجب عليها أن تغطي وجهها لقول عائشة رضي الله عنها ( كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله ويلي فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه ) [أخرجه أحمد وأبو داود وابن الجارود والبيهقي وابن ماجه وقال الألباني سنده حسن في الشواهد والمتابعات].

وإذا كانت المرأة ممنوعة من الضرب بالأرجل خوفا من الافتتان وممنوعة من ترقيق الصوت وتليينه ﴿ يَنِسَاءَ النِّي لَسْتُنّ كَأَحَدِ مِنَ النِّسَاءَ أَنِ اتّقَيْتُنُ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيْطَمَعُ النِّي فِي قَلْمِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفًا ﴿ يَنَ اللّهِ عَلَمْ اللّهِ عَلَمْ اللّهِ عَلَمْ اللّهِ عَلَمْ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمْ الللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ الللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ الللّهُ عَلَمْ اللللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ الللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمْ الللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ الللّهُ عَلَمُ اللللللّهُ عَلْمُ الللللّهُ عَلَمُ الللللّهُ عَلَمْ الللّهُ عَلَمْ الللللّهُ عَلَمُ اللللّهُ عَلَمْ الللللّهُ عَلَمُ الللللّهُ عَلَمْ اللللللّهُ عَلَمْ الللللّهُ عَلَمُ الللللّهُ عَلَمُ الللللّهُ عَلَمُ اللللللللّهُ عَلَمُ اللللللّهُ عَلَمُ الللللّهُ عَلَمُ الللللّهُ عَل

من جرثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقالت أم سلمة رضي الله عنها: فكيف تصنع النساء بذيولهن يا رسول الله ؟ قال : يرخين شبرا قالت : إذا تنكشف أقدامهن، قال : فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه [الترمذي] ، وأيما امرأة استعطرت ثم مرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية [النسائي] . إذا كانت القدمان لا تكشف أوشم العطر منها فكيف برؤية الوجه ؟!!!

أقول: من المعلوم عند كل عاقل أن الوجه هو مجمع المحاسن وإذا كانت المرأة حسناء فوجهها أبهى وأحسن عند الناظرين من كل زينة عليها والناظرإنما ينظر إلى الوجه والفتنة غالبا تكون بالنظر إليه لا إلى الحلية والثياب وإذا كانت المرأة مأمورة بسترزينتها فالوجه أعظم زينة لأنه مجمع المحاسن وسبب الافتتان وفي الحديث عن النبي عليه المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان) [الترمذي وانظر صحيح الجامع (٦٦٩)].

وفي حديث أسماء رضي اللَّه عنها (كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام) [إسناده صحيح أخرجه الحاكم وصححه، ووافقه الذهبي (انظر الإرواء ٢١٢/٤) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، وصححه الألباني في جلباب المرأة المسلمة، ص(١,٧) رقم(٥)]

وحديث عائشة (فعرفني حين رآني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي). وفي رواية أخرى (فسترت وجهي بجلبابي). والخمار هو ما تخمر المرأة به وجهها أى تغطيه فهل تريدون دليلا أقوى من ذلك.

إن الإسلام اهتم بالمرأة اهتماما كبيرا فبدين الإسلام تراها درة مصونة ولؤلؤة مكنونة في حصن حصين وهذه نعمة عظيمة قد حسدها عليها أعداء اللّه وأعداء رسوله وهذا مجرب فإن كل ذي نعمة محسود ونتيجة لإهمال المرأة لأوامر ربها وخروجها عن شريعة دينها وحبها تقليد غيرها من غير المسلمات تورط كثير من المسلمات اسما والغافلات رسما ممن صارت آفة العصر ومصيبته تبرج وسفور واختلاط ولباس عار أو شبه عار، أين هن من قول اللّه) ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ( الأحزاب:٣٣ فكيف بمن تكشف وجهها وأين قول اللّه) وَإِذَا سَأَلْتُمُومُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُومُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ( الأحزاب:٣٥ وهذا في عصر الصحابة والخطاب للصحابة الأتقياء أضحاب الإيمان الذي تزول الجبال ولا يتزعزعون قيد أنملة أصحاب الخشية والتقى الذين زكاهم الله ورسوله روي الجبال ولا يتزعزعون قيد أنملة أصحاب المؤمنين الطاهرات العفيفات فكيف برجالنا ونسائنا المفرطين الغافلين مرضى القلوب إلا ما رحم ربي يغلبهم هواهم ونفوسهم وفي زمن كثرة الفتنة والمحنة والشرور وفي الحديث (ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء) [متفق عليه].

وتأمل قول المولى عز وجل ﴿ ذَالِكُم أَطْهَرُ القُلُوبِكُم وَقُلُوبِهِنَّ ﴾ [الأحزاب:٥٣] .

فلايقل أحد غيرما قال الله! لايقل أحد إن الاختلاط، وإزالة الحجاب، والترخص في الحديث والمشاركة بين الجنسين أعون على تصريف الغريزة المكبوتة، .. إلى آخر المقولات الضعاف المهازيل، لايقل أحد هذا والله يقول: ﴿ وَإِذَا سَأَلَتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسَّعُلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ﴾ [الأحزاب: ٥٣] يقول هذا عن نساء النبي وَ الطاهرات، وعن رجال الصدر الأول ممن لا تتطاول إليهن وإليهم الأعناق! [في ظلال القرآن].

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَهُمُّ عَذَابُ أَلِيمٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۚ ۚ ۚ ۚ إِللهِر: ١٩] .

يدخل في ذلك دعوات ساقطة لإخراج المرأة من خدرها، وقد ينطلي على بعض ممن في قلبه إيمان، فيرى مع كثرة الدعوات الآثمة أن لا بأس بمزاولة المرأة أعمالا يراها الرائي لأول وهلة لا ضير فيها، وهي عند العارفين ذرائع للفاحشة وإشاعة لها [عبدالعزيز آل الشيخ].

قال تعالى في شأن بلقيس ﴿ وَكَشَفَتُ عَن سَاقَيَهَا ﴾ [النمل: ٤٤] ، ففيه دلالة على أن ثوبها كان طويلا ساترا لساقيها، وهي من ؟! امرأة كافرة !

في حين أن بعض المسلمات وللأسف الشديد ويتنافسن في خلع جلباب الحشمة والحياء فيما يرتدينه من ملابس بلاحياء ولا خوف من الله ! أليس من المدمي للكبد المقطع لنياط القلب أن تكون امرأة كافرة أكثر حشمة وتسترا من بعض نساء المسلمين ؟!! .

وبعضنا يقول: لا بأس بذلك أن تكشف المرأة وجهها، ويقول بعضنا: الوجه فتنة فقط لا غيروليس بحرام كشفه. وأنا أقول واسمعوها مني مدوية صريحة: إني أجزم وأتيقن أنه لا يوجد عالم مهما كان يبيح كشف الوجه والكفين والقدمين إذا لم تؤمن الفتنة ولا قائل الآن بأن الفتنة غير موجودة بل إن الفتنة على قدم وساق. وضعف الإيمان. وكثرة الوسائل التي تؤدي إلى الفتنة في الأسواق والقنوات الفاسدة فضلا عن كثرة المغريات والأزياء والمكاييج الساحرة التي تجعل القبيحة الدميمة المشينة ملكة جمال حكما يقولون و وتجعل العجوز شابة والعطورات التي تسلب العقل وتمرض الصحيح ومهما يحصل من زينة وجمال وفتنة في المرأة فالوجه هو أصل الزينة ومجمع الجمال ومقياسه ومبدأ الفتنة ومنتهاها وإذا كان هذا الوجه مزينا بالمساحيق البيضاء والحمراء

والأصباغ الزاهية فأدهى وأمر وأنكى وأشر والمثيرات في هذه الأيام كثيرة فحينئذ تكون الفتنة أعظم والمحنة أكبروما أدى إلى محرم فهو محرم بإجماع الأمة إذن كشف الوجه محرم ولا تقل بعد هذا كله: بأن كشف الوجه أباحه العالم الفلاني أوالشيخ الفلاني أمام ما ذكرنا من نصوص صحيحة جلية صريحة وفي الحديث (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)

وَلَيسَ يَصِحُ فِي الأَفهامِ شَيءً إذا اِحتاجَ النَهارُ إلى دَليلِ

### فحجاب المرأة المسلمة على ثلاث درجات وهي:

١- الحجاب: وهو حجب المرأة وقرارها في بيتها وعدم خروجها من بيتها إلا لضرورة.
 وهو أعلى الدرجات.

١-الخمار: وهو اذا خرجت المرأة من بيتها فعليها أن تغطى بدنها وأن تغطى وجهها
 كله ولا يظهر منه شيء وهذا أقل من الحجاب .

٣- النقاب: وهوإذا خرجت المرأة من بيتها فعليها أن تغطي بدنها ووجهها مع إظهار عينها لترى بها الطريق ويكون النقاب على قدر سواد العين . وليس بعد النقاب شيء سوى التبرج .

أقول: أيها الإخوة والأخوات هذا الكلام الذى ذكرناه ربما علمه كثير من الناس لأول مرة وذلك نتيجة قلة العلم الشرعي. وبعد كل هذا هل يمكن لأحد أن يقول للأخت المسلمة إلبسي الحجاب ويجوز لها كشف الوجه والكفين؟!! انه لتعارض شرعي ولغوي وتعارض عقلى أيضا فكيف يقول لها احتجبي واكشفى وجهك؟؟!!

إن هذا لشيء عجاب!!!!!!

## وفى النهاية أوجه نصيحة لأختى الملتزمة وأقول لها:

أختاه اصبري وتوكلي على الله فإنك على الحق المبين ولا يغرنك كثرة المتساقطات وقلة الملتزمات فنحن في زمان الغربة الثانية الذى أخبرنا به المصطفى وقال: (بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبي للغرباء) [السلسلة الصحيحة (١٢٧٣)].

وتحقق قول الرسول على (يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض



على الجمر) [الترمذي وصححه الألباني. السلسلة الصحيحة ٢/٩٥٧]

[من رسالة بعنوان: فصل الخطاب في الفرق بين الحجاب والخمار والنقاب]

[ وننصحك بهذه المراجع: «عودة الحجاب» لمحمد إسماعيل المقدم، و «المرأة بين المجاهلية والإسلام » لمحمد حامد الناصر وخولة درويش، و «يا فتاة الإسلام اقرئي حتى لا تخدعي » لصالح البليهي، و «قضية تحرير المرأة » لمحمد قطب، و «المرأة وكيد الأعداء » لعبد الله وكيل الشيخ، و «حكم الإسلام في توظيف المرأة » لأحمد عبد العزيز الحصين، و «ما هكذا يكون الحجاب لأمة الله » نور المهدي، و «مآخذ اجتماعية على حياة المرأة العربية » لنازك الملائكة و «حراسة الفضيلة » للعلامة بكر أبو زيد ورسالة الحجاب لابن عثيمين ورسالتان مختصرتان الأولى: كلمة إلى أختي المنتقبة لأبي المنذر عبد اللطيف سيد محمد تقديم مصطفى العدوي ووحيد عبد السلام بالي، والثانية: للفتيات حوار مع العقل لهند حمد الربيعة تقديم يوسف بن عبد الله الأحمد ] .

وإني لأعجب ومالي لا أعجب من مسلمة موحدة تفتخر وتقتدي وتتشبه بكافرة يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو بوذية أو فنانة أو ممثلة أو راقصة داعرة ماجنة خالعة وتترك الاقتداء بأسماء وسمية وحفصة وعائشة وأم سلمة وخديجة رضى عنهن!!

وكانت النتيجة الحتمية المتوقعة والعاقبة والحال والمصير والمآل لما تقدم من سبئ وخبث الفعال شرور وفتن وفساد فكم من جرائم ارتكبت وكم من أعراض انتهكت ومصائب حصلت وهدم وتخريب للبيوت وهتك لأعراض حدثت ونحن على خوف وإشفاق ووجل من أن يحل بنا عذاب الله .

لماذا توصف المؤمنات المحصنات ب ﴿ الْعَنفِلُتِ ﴾ [الور: ٢٣] ؟ إنه وصف لطيف محمود، يُجسد المجتمع البريء والبيت الطاهر الذي تشب فتياته زهرات ناصعات لا يعرفن الإثم، إنهن غافلات عن ملوثات الطباع السافلة . وإذا كان الأمر كذلك فتأملوا كيف تتعاون الأقلام الساقطة، والأفلام الهابطة لتمزق حجاب الغفلة هذا، ثم تتسابق وتتنافس في شرح المعاصي، وفضح الأسرار وهتك الأستار، وفتح عيون الصغار قبل الكبار ؟! ألا ساء ما يزرون !! [د. صالح ابن حميد].

#### تذكر الموت وما بعده ولا تغفل

إن الموت حقيقة قاسية رهيبة، تواجه كل مخلوق فلا يملك لها رداً وهي تتكرر في كل لحظة ويواجهها الجميع دون استثناء قال تعالى: ﴿ كُلُ نَفْسِ ذَابِعَةُ الْمَوْتِ ثُمُّ إِلِينَا وَي كُلُ نَفْسِ ذَالِعَ وَي المحبوب لكن المصير تُرَجَعُون ﴿ السحورى: ٧] وفي الموت عظة بعد ذلك يختلف ﴿ فَرِيقُ فِي الْجُنَّةِ وَفَرِيقُ فِي السَّعِيرِ ﴿ ﴾ [الشورى: ٧] وفي الموت عظة وتذكير وتنبيه وتحذير، وكفى به من نذير وكفى بالموت واعظاً والموت ثم القبر أول منازل الآخرة فكيف بنا أهملنا بنيانه وقوضنا أركانه ، وليس بيننا وبين الانتقال إليه إلا أن يقال: فلان مات قال عليه الله الأخرة فمن نجا منه فما بعده أيسر منه ومن لم ينج الصلاة والسلام: (القبر أول منازل الآخرة فمن نجا منه فما بعده أيسر منه ومن لم ينج منه فما بعده أشد منه ) [ابن ماجه].

فارقت موضع مرقدي يوماً ففارقني السكون

القبرأول ليلة بالله قل لي فيه ما يكون

نظرة واحدة بعين البصيرة في هذا القبروالله سوف تعطيك حقيقة هذه الدنيا فبعد العزة وبعد الأموال وبعد الأوامر والنواهي وبعد الخدم والحشم وبعد القصور والدور، أهذه هي نهاية ابن آدم في هذه الحفرة الضيقة المظلمة.

أخي انظر لحال الموتى وتأمل حالهم ومآلهم فوالله إنه سيأتيك يوم مثل يومهم، وسيمر عليك ما مرّبهم، ألا فاعتبر واستعد، ولا تغفل ولا تنس مصيرك ومآلك، فهل تصورت نفسك وأنت مكان هذا المدفون والله إنها نعمة كبيرة أن أعطاك الله العبرة من غيرك ولم يعط غيرك العبرة منك

قال بعض السلف: (ادَّخر راحتك لقبرك، وقُلل من لهوك ونومك، فإنَّ من ورائك نومةً صبحها يوم القيامة).

انتبه وتذكر آخر أيامك من الدنيا وما بعده من أهوال وأحوال وأمور عظام . ﴿ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَهَا لَرُ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُعَهَا ﴿ } [النازعات: ٢٦] .



تنطوي هذه الحياة الدنيا التي يتقاتل عليها أهلها ويتطاحنون، فإذا هي عندهم عشية أو ضحاها! أفمن أجل عشية أو ضحاها يضحون بالآخرة ؟ ألا إنها الحماقة الكبرى التي لا يرتكبها إنسان يسمع ويرى! [سيد قطب].

أخرج إلى المقابر فاعتبر بأهلها فأي موعظة من أن ترى ديار الأقران وأحوال الخلان وقبور الأحباب وغيرهم سوف نموت، وننتقل إلى الدار الآخرة، ننتقل إلى الله – سبحانه وتعالى –، كما مات غيرنا من الناس، أجيال ذهبت، أمم انتقلت إلى الله – سبحانه وتعالى –؛ من نحن ؟ وكم نعيش ؟ ما هي أعمارنا في هذه الدنيا ؟

سنموت، وسيبكى علينا، ثم نكون فيما بعد نسياً منسياً. فنعلم أننا سنكون مثلهم ثم لا يكون منا انتباه حتى ينتبه الغيربنا !!؟؟ فالعاقل من انتبه بغيره.

عبد الله: كلما قرأت قول مولاك عزوجل: ﴿ مَلِكِ يَوْمِ ٱلدَينِ الله [الفاتحة: ٤] فتذكريوما تدان فيه بعملك وتذكرأن الأيام تذوي يوما يوما. والعمرينقضي شيئا فشيئا .والحياة تسيربنا لا تقف لحظة .فهذا الطفل قد نما. وذلك الشاب قد انحنى .وذلك الشيخ قد واراه التراب فالأيام تطوى، والأهلة تتوالى، والأكفان تنسج، والأعمال تدون، والموعد يقترب وأجيال من الدنيا تودع وترحل . تمر الأيام، وتتوالى السنون ونودع أحبة أعزاء على قلوبنا ؟؟ فكم في هذه الفترة من عزيز فارقناه ؟؟ وكم من صديق شيعناه ؟؟ وكم من حبيب في قبره وضعناه ؟؟ ثم نعود إلى بيوتنا فنأكل ونشرب ونفرح ونمزح

يا نفس أين أبي وأين أبو أبي وأبوه عدي لا أبا لك واحسبي

يقول النبي صلى الله عليه وسلم (من اقتراب الساعة.. وأن يظهر موت الفجأة) [رواه الطبراني]. وموت الفجأة: أي الموت بلا مقدمات من مرض أو نحوه وإن كان موت الفجأة يحدث نادرا فيمن سبق فقد زاد وانتشر في أيامنا بصورة عجيبة، موت كثير بلا إشعار ولا سابقة إنذار بسكتة أو نوبة أو جلطة أو حادث أو سرطان نسأل الله السلامة.

فلربما تاتى المنية بغتة فتساق من فرش إلى أكفان

وهاك أخي هذه المحاورة القيمة التي دارت بين نفر، من المتخلين عن الدنيا، المتأهبين ليوم الرحيل . جلس نفر من الصالحين يتذاكرون، ويتساءلون حول قصر الأمل. فقيل

لأحدهم: ما بلغ منك قصر الأمل؟ فقال: بلغ مني قصر إلا أنني إذا رفعت اللقمة إلى فمى، لا أدري أأتمكن من أكلها أم لا!!

لحظة من فضلك!: في اللحظات القليلة التي قرأت فيها أسطرا معدودة من هذا الكتاب. قد مات الكثير من الناس!! وللأسف منهم من مات على معصية والعياذ بالله!!

ما يدريك لعل اسمك - لا قدرالله - يكون التالي. تذكر! أن الشخص الذي مات قبل لحظة! قد ظن مثل ظنك وقال لنفسه .. عندي وقت!!! ﴿ وَلَن يُؤَخِّرَ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُها وَ اللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ الله ﴾ [المنافقون: ١١]، لن يؤخر!!! فلا تؤخر توبتك بسأتوب! واحذر سوء الخاتمة ..

هذا شابُ في سكرات الموت يقولون له: قل لا إله إلا الله فيقول: أعطوني دخاناً. فيقولـون: قل لا إله إلا الله علـه يختم فيقولـون: قل لا إله إلا الله علـه يختم لك بها. فيقول: أنا بريء منها أعطوني دخاناً.

احتضر رجل ممن كان يجالس شرب الخمور، فلما حضره نزع روحه أقبل عليه رجل ممن حوله وقال: قل: لا إله إلا الله، فتغير وجهه وتلبد لونه وثقل لسانه، فردد عليه صاحبه: يا فلان قل: لا إله إلا الله، فالتفت إليه وصاح: لا.. اشرب أنت ثم اسقني، ثم ما زال يرددها حتى فاضت روحه.

رجل عرف بحبه للأغاني وترديدها، فلما حضرته الوفاة قيل له: قل لا إله إلا الله، فجعل يهذي بالغناء ويقول: دن دن دندن حتى قضى، ولم ينطق بالتوحيد.

وقيل لآخر: قل لا إله إلا الله. فجعل يهذي بالغناء ويقول تاتنا تنتنا حتى مات.

قيل لأحدهم وهو في سياق الموت: قل لا إله إلا الله فجعل يغني، لأنه كان مفتوناً بالغناء، والعياذ بالله .

هذا هو ديدن وسوء عاقبة من تغنى وسمع الغناء، فإن الله يطمس على قلبه ويعقد على لسانه عند الاحتضار، فلا يقوى على النطق بالشهادة، تلك الشهادة التي من كان آخر كلامه من الدنيا هي دخل الجنة، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله ويقلل : ( من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ) [صحيح الجامع (٦٤٧٩/٢)].



كيف يقوى على النطق باسم الله الأعظم وكان مبارزاً لله بمعصية الغناء وسماعه كيف يقوى على ذلك الأمر العظيم وهو لم يستح من الله حال رخائه وأمنه ؟!.

إن الله يعامل بالمثل ﴿ فَانْكُرُونِ آذَكُرُكُمْ وَاشْكُرُواْ لِى وَلَا تَكُفُرُونِ ﴿ آ البقرة: ١٥١]، فهذا وأمثاله لم يذكروا الله عزوجل حال كونهم في أتم صحة وعافية فجاء العدل الإلهي بأن نسيهم كما نسوه.

#### >> صوت الشيطان

وها هم أربعة من الشباب، كانوا يعملون في دائرة واحدة، مضت عليهم سنين وهم يجمع ون رواتبهم، فإذا سمعوا ببلد يفعل الفجور طاروا إليها وبينما هم في ذات يوم جالسين إذ سمعوا ببلاد لم يذهبوا اليها، وعقدوا العزم أن يجمع وا رواتبهم هذه المرة ليسافروا إلى تلك البلاد التي حددوها. وجاء وقت الرحلة وركبوا طيارتهم ومضوا إلى ما يريدون، ومر عليهم أكثرمن أسبوع في تلك البلاد وهم بين زنا وخمور، وأفعال لا ترضى الرحمن، بينما هم في ليلة من الليالي، وفي ساعة متأخرة من الليل، يجاهرون الله تعالى بالمعصية والفجور، نعم بينما هم في غمرة اللهو والمجون إذا بأحد الأربعة يسقط مغشيا عليه، فيهرع إليه أصحابه الثلاثة فيقول له أحدهم في تلك الليلة الحمراء، يقول له : يا أخي، قل لا إله إلا الله، فيرد الشاب – عياذا بالله –: إليك عني، زدني كأس خمر، تعالى يا فلانة، ثم فاضت روحه وهو على تلك الحال السيئة، نسأل الله – تعالى – السلامة والعافية. ثم كان حال الثلاثة الآخرين لما رأوا صاحبهم وما آل إليه أمره أنهم أخذوا يبكون، وخرجوا من المرقص تائبين، وجهزوا صاحبهم، وعادوا به إلى بلاده محمولا في يبكون، وخرجوا من المرقص تائبين، وجهزوا صاحبهم، وعادوا به إلى بلاده محمولا في عليه كدرة وسواد –عياذا بالله – .

يقول أحدهم: لقد كنا سهرانين ونشرب الخمر ومعنا البنات فقلت أنا البنت التي معي أجمل من البنت التي سوف تأتي وتجلس معك .. فقال أنت لم تراها بعد .. وسوف تدخل الآن فلما دخلت وكانت بكامل زينتها .. وقف صاحبي ثم سجد إكراما لجمالها وبينما هو ساجد .. وأنا أنادي عليه لم يرد .. ناديته أكثر من مرة لم يرد فحركته فسقط فإذا هو ميت .. لقد مات وهو ساجد لها.



وها هو شاب من أولئك المنحرفين الذين كانوا يسافرون إلى بعض بلاد الفساد للفسق والدعارة، بينما كان في سكره وغيه ينتظر خليلته وقد تأخرت عليه - فما هي إلا لحظات حتى أقبلت عليه، فلما رآها خرساجدا لها تعظيما، ولم ينهض من تلك السجدة الباطلة إلا وهو محمول على الأكتاف قد فارق الحياة، فنعوذ بالله من سوء الخاتمة.

رجل دائم السفر إلى دول العهر كل صيف وكان متزوجاً ولديه أطفال وعمره لم يناهز الثلاثين عاماً إلا أنه مازال على عادته القديمة لا يفكر إلا في شهوته وملذاته سواء أكانت من حلال أم في حرام لقد سافر ووجهه أبيض من بياض البيض وكله شباب وقوة وحيوية وفي إحدى الليالي الساهرة تعرف هناك على راقصة عاهره فرافقها إلى إحدى الشقق وكان بانتظاره من؟ كان بانتظاره ملك الموت فما أن قرب منها وجاءت اللحظة الحاسمة نادى منادي الرحيل .. الرحيل، فقبضه ملك الموت ورجع إلى بلده محملاً بالتابوت وإذا بالمفاجأة الكبرى وهي أن وجهه أصبح لونه أسود من سواد القار.

أورد أحد الدعاة هذه الحادثة قائلاً كان هناك شباب يسافرون على بلاد مملوءة بالمتع الحرام وفي سفرة من سفراتهم تعرف أحدهم على فتاة واستمرت العلاقة حتى سافر إلى بلده، وبعد فترة رجع هذا الشاب مرة أخرى إلى ذلك البلد وطلب أن تستقبله تلك الفتاة في المطار، وانتظرها، ولكنها لم تحضر، وأحضروا إليه غيرها لكنه لم يقبل، وبعد بحث طويل عنها طلبوا منها أن تحضر إلى المطار، أو إلى مكان آخر لأجل هذا الشاب، وبعد إقناع حضرت وما إن رآها هذا الشاب حتى هوى إلى الأرض ساجداً، وكانت منيته إذ قضى نحبه وهو على ذلك السجود فمات مرتداً، نسأل الله السلامة والعافية، وهذا من أثر غلبة الهوى والعشق وحب الفجور...

وذكر أحد الدعاة المعروفين قصة يدمى لها القلب حزناً وتدمع لها العين ألماً. إنها قصة رجل كان مدمناً للخمر.. ومختصر القصة أن هذا الرجل ذهب إلى أحد البلاد المعروفة بالفساد.. وهناك في شقته بدا يعب من الخمر عباً.. شرب قارورة ثم أتبعها بالثانية ثم أتبعها بالثالثة وهكذا حتى شعر بالغثيان فذهب إلى دورة المياه ليتقيأ.. أتدري ماذا حدث له ؟ .. مات في دورة المياه .. أتدري أين كان رأسه .. ؟! كان رأسه في مصرف النجاسات المرحاض.

أحد المدمنين في المخدرات بدأها وبدأت المصائب تنهال عليه فطرد من وظيفته ثم طلق زوجته ثم جعل أمه العفيفة الشريفة المسكينة التي حملته وربته وتعبت عليه تذهب هي بنفسها تبحث له عن المخدرات فتشتري له مخافة أن يموت ثم كانت مأساته أن يعثر عليه داخل عشة قد مات وتبلد وهمد جسمه بسبب تعاطي المخدرات يا لها من نهاية تعيسة منكوسة لمثل هذا العمل الذي حرمه الله.

وكان بمصررجل ملتزما للآذان وعليه بهاء العبادة، وأنوار الطاعة!! فرقى يوما المنارة كعادته للأذان وكان تحت المارة دارا لذمي، فاطلع فيها فرأى ابنة صاحب الدار!! فافتتن بها وترك الأذان، ونزل إليها ودخل الدار فقالت له: ما شأنك ما تريد!! فقال: أنت أريد! فقالت: لماذا؟ قال: سلبت لبي، وأخذت بمجامع قلبي!!

قالت: لا أجيبك إلى ريبه!! قال: أتزوجك!! قالت له: أنت مسلم وأنا نصرانية، وأبي لا يزوجني منك! قال لها: أتنصر!! قالت: إن فعلت، افعل! فتنصر ليتزوجها!! وأقام معهم في الدار، فلما كان في ذلك اليوم رقى إلى السطح فسقط منه فمات!! فلا هو بدينه ولا هو بها!!

وسبحان الله كم شاهد الناس من هذا عبراً ؟ والذي يخفى عليهم من أحوال المحتضرين أعظم وأعظم . فسل الله الثبات حتى الممات.

واجعَل لوجهكَ مُقلَتَينِ كِلاَهُما مِن خَشيةِ الرَّحمنِ بَاكِيَتَانِ وَاجعَل لوجهكَ مُقلَتَينِ كِلاَهُما فَالقَلبُ بَينَ أصابع الرحمن لَوشَاءَ رَبُّكَ كُنتَ أيضاً مِثلَهُم

يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ، ، اللهم أحسن خاتمتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك .

رويدك يا مسكين سوف ترى غداً إذا نصب الميزان وانتشرت الصحف إخوافي: والله وبالله وتالله إن ليوم القيامة أهوالاً عظيمة، وشدائد جسيمة وعجائب ودواهي وطوام، وأموراً عظاماً في ذلك اليوم الأجسام عارية، والأقدام حافية، والقلوب وجلة واجفة خائفة، والعقول ذاهلة، والأبصار خاشعة.

ويكفى من أهوال القيامة وكرباتها وشدائدها وأحوالها أن الطفل الصغير الذي لم

يجر عليه القلم ولم يعمل أي عمل يشيب رأسه من هول ذلك اليوم وصدق الله ﴿ فَكُيْفَ تَنَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ ٱلْوِلْدَانَ شِيبًا ﴿ فَكُيْفَ ﴿ المزمل: ١٧] .

زلزال - في أحد الدول -: تسبب في كارثة في لحظة واحدة تدمرت كل هذه البقاع وهلك مئات الآلاف من البشر ومن الحيوانات البحرية والبرية، زلزال استمر دقيقتين امتدت آثاره إلى آلاف الأميال فكيف لو طالت مدته، وكيف لو تعددت صوره في بقاع أخرى، أيها الإخوة المؤمنون إذا كانت زلزلة ثوان عملت هذا كله فكيف بزلزلة يوم يجعل الولدان شيباً؟

- إنها زلزلة هائلة تخفض وترفع وترج الأرض رجاً وتبس الجبال بساً فتجعلها هباء منبثاً.
- إنها زلزلة ضخمة تتحول الجبال معها إلى عهن منفوش. وتصير الأرض قاعاً صفصفاً لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً.
- إنها زلزلة مرعبة تُحمل فيها الأرض والجبال فتُدكان دكة واحدة. إنها زلزلة مذهلة تنفض الأرض بسببها كل ما فيها نفضاً وتخرج أثقالها.
- وإذا نجونا من زلازل الدنيا فليس أحد منا بناج من زلزلة يوم القيامة فما أعددنا لها؟ .

﴿ يَتَأَيْلُهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَى ء عَظِيدٌ ﴿ لَ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُو مَا النَّاسُ سُكَرَىٰ وَمَا كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا آرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا هُم بِسُكَرَىٰ وَلَاكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَكِيدٌ ﴿ ﴾ [الحج:١-٢].

إذا كان هذا زلزال الدنيا فكيف بيوم القيامة ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ ۗ

يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطان كأني بنفسي في القيامة واقف وقد فاض دمعي والفرائص ترعد

في يوم القيامة يحاسب حسابا دقيقا لا يخطر على بال إنسان حتى الذرة يسأل عنها ﴿ فَمَن يَعُمَلُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُۥ ﴿ ﴾ [الزلزلة:٧-٨].

أما تكفيك الذرتان !!؟؟ .



« لو رمى العبد بكل معصية حجرا في داره ، لامتلأت داره في مدة يسيرة قريبة من عمره ، ولكنه يتساهل في حفظ المعاصي ، والملكان يحفظان عليه ذلك : ﴿ أَحْصَلُهُ اللّهُ وَنَسُوهُ ۚ ﴾ [الجادلة: ٦] » [أبو حامد الغزالي].

هل يسرك أن يعلم الناس ما في صدرك ـ مما تحرص على كتمانه ولا تحب نسبته إليك ـ ؟ قطعاً لا تحب، بل ستتبرأ منه لو ظهر ؟ إذن قف مع هذه الآية متدبراً، وتأمل ذلك المشهد العظيم : ﴿ يَوْمَ تُبَلَى اَلسَّرَآبِرُ ﴿ الْ ﴾ [الطارق: ٩] ، ﴿ وَحُصِّلَ مَا فِي اَلصُّدُورِ ﴿ اَلْ اللَّهُ اللَّهُ السَّرَآبِرُ ﴿ اللَّهُ السَّرَآبِرُ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

# إلى تبعات في المعاد وموقف نود إليه أننا لم نكن كنا

أخي: لـورأيت لوحة كتب عليها عبارة (خطر ممنوع الاقتراب) هل تقترب من المكان المحذور؟ بالطبع لا، سيكون كل شخص حريصاً على الابتعاد لكي لا يعرض حياته للخطر، لكن من كان يحذر خطر الدنيا ألا يخشى أخطاريوم القيام؟ سبحان الله !!! البهيمة تشفق وتخاف من القيامة ففي الحديث: (وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس ؛ شفقا من الساعة ؛ إلا الجن والإنس، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي، يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه) [مسلم].

ما أحوج المؤمن أن يعلنها مدوية كلما أريد على دينه أو عرضت له معصية تقطعه عن سيره إلى الله فرأس الحكمة مخافة الله. قال ابن دقيق العيد :ما تكلمت كلمة . ولا فعلت فعلا إلا أعددت له جوابا بين يدي الله . وعن الْحَسَنِ، قَالَ : « مَا نظرت بِبَصَرِي، وَلا نَطَقْتُ بِلِسَانِي، وَلا بَطَشْتُ بِيَدِي، وَلا نَهَضْتُ عَلَى قَدَمَيَّ، حَتَّى أَنْظُرَ عَلَى طَاعَةٍ أَوْ عَلَى مَعْصِيةٍ، فَإنْ كَانَتْ طَاعَةٌ تَقَدَّمْتُ، وَإنْ كَانَتْ مَعْصِيةٌ تُأَخَّرْتُ » .



بكى أبو شريح فقيل له ما يبكيك؟ قال: «تفكرت في ذهاب عمري وقلة عملي واقتراب أجلي». فينبغي للعاقل اللبيب أن لا يُضيّع أيّام صحته وفراغ وقته بالتقصير في طاعة الله، وألا يثق بسالف عمل، ويجعل الاجتهاد غنيم صحته، ويجعل العمل فرصة فراغه، فليس الزمان كله مستعداً، ولا ما فات مستدركاً».

وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (نعمتان مغبون فيهما كثير من النّاس: الصّحةُ والفراغ) [رواه البخاري].

فعش حياة البساطة إياك والرفاهية والإسراف فكلما ترفه الجسم تعقدت الروح.. انظر إلى من هو دونك في الجسم .. والصورة .. والمال .. والبيت .. والوظيفة .. والذرية .. لتعلم أنك فوق ألوف الناس لاتعش في المثاليات .. بل عش واقعك .. فأنت تريد من الناس ما لا تستطيعه . فكن عادلا .. زر المستشفى .. لتعرف نعمة العافية .. والسجين .. لتعرف معنى الحرية .. والصحة النفسية لتعرف نعمة العقـــل. لأنك في نعم لا تدرى بها .. اهجر العشق والغرام والحب المحرم .. فإنه عذاب للروح ومرض للقلب .. وافزع إلى الله .. فإنه الركن .. إن خانتك أركان .. ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك .. وجف القلم بما أنت لاق .. ولا حيلة لك في القضاء لا تظن أن الحياة كملت لأحد .. من عنده بيت ليس عنده سيارة .. ومن عنده زوجة ليس عنده وظيفة .. ومن عنده شهية قد لا يجد الطعام .. ومن عنده المأكولات منع من الأكل .. من يؤخر السعادة حتى يعود ابنه الغائب .. ويبنى بيته .. ويجد وظيفة مناسبة .. إنما هو مخدوع بالسراب .. مغرور بأحلام اليقظة إذا وقعت عليك مصيبة أو شدة .. فافرح بكل يوم يمر .. لأنه يخفف منها .. وينقص من عمرها .. لأن للشدة عمرا كعمر الإنسان ... لا تتعداه .. الأعمى يتمنى أن يشاهد العالم .. والأصم يتمنى سماع الأصوات ... والمقعد يتمنى المشى خطوات ... والأبكم يتمنى أن يقول كلمات ... وأنت تشاهد وتسمع وتمشي وتتكلم ... فكن من الشاكرين ... ينبغي أن يكون لك حد من المطالب الدنيوية تنتهى إليه .. فمثلا تطلب بيتا تسكنه ... وعملا يناسبك ... وسيارة تحملك .اما فتح شهية الطمع على مصراعيها .. فهذا شقاء ..لماذا تفكر في المفقود؟؟ ولا تشكر على الموجود؟؟! وتنسى النعمة الحاضرة! وتتحسر على



النعمة الغائبة ؟؟؟وتحسد الناس وتغفل عما لديك ؟؟ تذكر دائما قول الرسول صلى الله عليه وسلم .. (من أصبح منكم آمنا في سربه .. معافى في جسده .. عنده قوت يومه .. فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها) [الترمذي وحسنه الألباني (صحيح الترغيب والترهيب)]. فهل أنت محروم ؟؟؟ أم من الذين حيزت لهم الدنيا وما فيه نحمد الله ونشكره على نعمه .

نحن لسنا من السكّان الأصليين لهذا الكوكب الأرض بل نحن ننتمي إلى الجنة حيث كان أبونا يسكن في البداية لكننا نزلنا هنا مؤقتاً لكي نؤدي اختيارا قصيرا ثم نرجع بسرعة فحاول أن تعمل ما بوسعك للحاق بقافلة الصالحين التي ستعود إلى وطننا الواسع الجميل ولا تضيع وقتك في هذا الكوكب الصغير!

خاطب نفسك : لا أعلم في أي لحظة يتوقف نفسي أو دقات قلبي أنا قائم أو ماش أو نائم فأرحل من الدنيا . فكيف حياتي ومستقبلي ومصيري وعيشي بعد الموت هل أنا في نعيم أم في جحيم ؟؟

عبد الله وتذكر دائماً أن السموات والأرض ﴿ قَالْتَا أَنْينَا طَآبِعِينَ ﴿ فَالْتَا أَنْينَا طَآبِعِينَ ﴿ وَفَلت: ١١] فتخجل أن يذهب الكون كله طائعاً وتكون أنت الوحيد الذي يدير ظهره ويقول لا أريد أن أطيع!؛ لأنه سيأتي بك مكرها ﴿ أُئِتِيَا طَوْعًا أَوْ كُرُهًا قَالْتَا أَنْينَا طَآبِعِينَ ﴿ اللهِ وَفَلت: ١١] فلا تقل أنت غير ذلك.

وقال ابن القيم: من هداية الحمار – الذي هو أبلد الحيوانات – أن الرجل يسيربه ويأتي به إلى منزله من البعد في ليلة مظلمة فيعرف المنزل فإذا خلى جاء إليه، ويفرق بين الصوت الذي يستوقف به والصوت الذي يحث به على السير فمن لم يعرف الطريق إلى منزله وهو الجنة فهو أبلد من الحمار.

إذا خفت الطريق وقل الرفيق وابتعد الصديق فلا تقف لأن الجنة أغلى مما يعيق سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله هي الجنة .

عبد الله الجنة وما أدراك ما أهل الجنة أهل الجنة ملوك آمنون وفي أنواع السرور يمتعون ولهم فيها كل ما يشتهون وإلى وجه الله ناظرون وينالون بالنظر من الله ما لا ينظرون لا يخافون ولا يحزنون ومن ريب المنون آمنون وهم فيما اشتهت أنفسهم



خالدون مفتحة لهم الأبواب. من ذا الذي يقوى على وصف نعيمهم وسرورهم أم من ذا الذي يحسن التعبير عن عيشهم وسعادتهم والله تعالى مكرمهم يقول: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعَيالُهُ مَلْكًا كِيرًا الله التعبير عن عيشهم وسعادتهم والله تعالى مكرمهم يقول: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتُ ثُمَّ رَأَيْتُ مَعَالَى عَلَيْهِمُ وَلَمُ لَكُكُونَ إِذَا رَأَيْنَهُمْ وَسِعادتهم والله عنه الله الله الله الله الله الله المناف ا

وهناك أعظم نعمة على الإطلاق وهي النظر إلى وجه الله. فبعد الفوز بالجنان من القصور والحور وما أخفاه الله لنا من قرة أعين هناك أفضل من ذلك وأعلى وهو النظر إلى وجهه الكريم الذي هو غاية الحسنى، ونهاية النعمة، وكلّ نعمة في الجنة وكلّ لذة من لذاتها يُنسى بالنسبة إلى لذة اللقاء والنظر إلى وجه الله تعالى كما في الصحيحين أن النبي -صلى الله عليه وسلم - نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: (إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته) وفي رواية للبخاري (إنكم سترون ربكم يوم القيامة عياناً). يا الله يا الله هذا لذة الخبر فكيف لذة النظر؟.

إخواني إن أعلى وأغلى وأسمى وأنفس وأسنى وأتم وأكمل وألذ وأطيب وأحلى وأهنا متعة ولذة وأنس وسعادة رؤية وجه الله تعالى ذي الجلال والإكرام والجمال والكمال والعظمة المتعال نرى الله نرى الله هل هناك نعيم أعظم من ذلك لا والله الذي لا إله إلا هو لا نعيم بعد ذلك فالجنة ليست اسما لمجرد الأشجار والفواكه والطعام والشراب والحور العين والأنهار والقصور وأكثر الناس يغلطون في مسمى الجنة فإن الجنة اسم لدار النعيم المطلق الكامل ومن أعظم نعيم الجنة: التمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم وسماع كلامه وقرة العين بالقرب منه وبرضوانه فلا نسبة للذة ما فيها من المأكول والمشروب والملبوس والصور إلى هذه اللذة أبدا فأيسر يسير من رضوانه: أكبر من الجنان وما فيها من ذلك كما قال تعالى ﴿ وَرِضُونَ مُن الله الكريم عطايـا الله الفاخرة ، والدرجة العليا من عطايـا الله الفاخرة ، بلغنا الله منها ما نرجو .

فيا سبحان اللَّه!! أهل الجنة يتقلبون بين شتى المطايب والمكرمات، ويعانقون الغيد عناق الأغصان المتآلفات، ويرتعون في مسارح اللذات والمسرات؛ ورغم هذا وذاك لا

يعطون شيئاً أحب إليهم من النظر إلى رب الأرض والسموات، فيا لكرامة نزلهم، وسعد تلك الأطراف الناظرات.

الله أكبر تخيل ملك الملوك الجباررب الأرض والسماء خالق الأكوان والأفلاك ويأتي النا ويسائنا يا أهل الجنة هل رضيتم ؟؟ يأتي الله رب الأرباب ويسائنا في الجنة هل رضيتم؟؟ من نحن لكى لا نرضى يا رب بعد كل هذا النعيم.

يقول المولى عزوجل ﴿ وَجُوهُ يَوَمِنِ نَاضِرَةً ﴿ آيَالَى رَبَهَا نَاظِرَةً ﴿ آيَ ﴾ [القيامة: ٢٧-٢٣] ليس إلى جمال صنع الله ولكن إلى جمال وجلال وكمال ذات ذي العزة والجلال فوا الله ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا الآخرة إلا بجنته ولا الجنة إلا برؤيته ، هناك تهنأ الأرواح برؤية الله التي هي الغاية القصوى في نعيم الآخرة والدرجة العليا من عطايا الله الفاضلة ( إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ) [البخاري ٣٧٥ ومسلم] . فالمحافظة على هاتين الصلاتين سبب في أعظم مغنم أهل الجنة وهي رؤية الله عزوجل ومن لا يحافظ عليها لا يرجو رؤية الله عزوجل .

أسألك بالله إن كنت صادقاً فأين صليت الفجر اليوم ؟؟ في جماعة المسلمين أم كنت في ركب المتخلفين؟؟ اسمع المحب الصادق وهو يقول:

- سنة ما فاتتنى تكبيرة الإحرام.
- والآخريقول سنة ما فاتتني صلاة الجماعة .

أما ترون أننا بحاجة لمراجعة حساباتنا في محبتنا؟؟

بسع ــــي منك في ظلم الليالي بطيب العيش في تلك العلالي

ألايا نفس ويحك ساعديني لعلك في القيامة أن تفوزي

السعيد من اعتبر بأمسِه، ونظر لنفسه، وأعدَّ لرمسِه وراقبَ اللَّه في جهرِه وهمسِه.

جد المسيرلجنة الرضوان يا ويل قلب باء بالحرمان

يا أيها العبد المريد نجاته فقر القلوب إلى الإله ضرورة ً

#### تساؤلات

# يا مسلم هل همك الأول طلب رضا اللَّه ؟ ؟ ؟

أخي في الله: إنني أريد منك الآن أن تأتي بورقة وقلم، وتبدأ بكتابة همومك الشاغلة .، وتضعها مرتبة حسب الأولويات، وأنا أقصد الهم الذي يشغل بالك، وتجري وتتحرك في نطاق هذا الهم . أريدك أن تصدق مع الله لأنه من السهل أن تكتب أنك تحمل هم الإسلام، ولا يحضر لك هذا على بال أصلاً أريدك أن تنفرد بنفسك، أن تتقي الله عزوجل، وتنظر فعلاً ما الذي يهمك .. ؟ هل ستجد ما يهمك هو هم الإسلام .. هم العقيدة .. هم الدين .. أو أننا سنفاجاً بأن الهموم قد تشعبت ؛ هم الوظيفة .. هم الزواج .. طلب الرزق .. التعليم .. إلخ . لا شك أن هم الإسلام سيأتي، ولكن ربما في المرتبة الرابعة .. الخامسة .. وربما بعد ذلك . هذا إذا كنا صادقين .. وكل هذا نتيجة لعدم توقير الله في قلبك حق الوقار. وحق التعظيم المطلوب أن يكون طلب رضا الله هو الهم الأول والأوسط والأخير، بمعنى أن يكون الهم كله في كل مناحي الحياة هو طلب رضا الملك جل جلاله . ومن جعل الهموم هماً واحداً كفاه الله همه .

كما قال الشاعر يخاطب ربه:

فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب

## فإذا كان رضا اللَّه أكبرهمك فادع إلى الله

أرواحنا.. أرزاقنا.. أيامنا.. حياتنا كلها من اللَّه وإلى الله.. فلتُبذل في سبيل اللَّه.

عبد الله: الله الله في الدعوة إلى الله والنصح لخلق الله: يقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: (بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم) [متنق عليه: أخرجه البخاري (٥٧) ومسلم (٥٥)]. وقولِ النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يُؤمِنُ أحدكم حتى يُحب لأَخيه ما يُحِبُ لِنَفْسِهِ) [متفق عليه: أخْرَجَهُ: البخاري (١٣) ومسلم (٤٥)].



قال السعدى : عنوان سعادة العبد: إخلاصه للمعبود وسعيه في نفع الخلق.

اعلم أخي: أن هذا الدين عزيز وغال لا ترتقى إليه همة الضعفاء والعجزة، وأن الله تكفل بحفظ هذا الدين ولوكره الكافرون، طال الزمن أوقصر. لذا لا يسوغ للمسلم أن يمنح نفسه إجازة من العمل للدعوة إلى الله، وإن نكوص البعض عن الدعوة لا يزيد النفوس المؤمنة إلا مضاء وثباتاً، وهذه هي طريق الأُنبياء . يقول را الله عنه على خير فله مثل أجر فاعله) [رَوَاهُ مسلمٌ في صحيحهِ والتِّرْمِذِيُّ في سُننه] وقال عَلَيْلٌ: (من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أُجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص من آثامهم شيئاً) [مسلم]، فتخيل أيها المسلم! عظمة الذي يأتيك من الأجر فكيف لو هدى الله على يديك ملايين؟ فهنيئاً لك أيها الداعية هذا الخبر العظيم، فكيف تنشغل أيها المسلم عن الدعوة إلى اللَّه وتترك هذا الخبر العظيم؟ أما علمت أنك حين تنشغل بالدعوة إلى الله تنام ويأتيك أجر، وتموت ويأتيك أجر؟ أفلا يحملك هذا الفضل ألا تدخر وسعاً، ولا تأو جهداً إلا بذلته في الدعوة ؟ .ألا يحملك هـذا الفضل العظيم أن تدعو الناس سـراً وجهـاراً، وليلاً ونهـاراً، طمعاً في هذا الأجر العظيم الذي هو خيرلك من الدنيا وما فيها؟ أنسيت قول المولى عزل وجل: ﴿ قُلُّ بِفَضِّلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَبِدَ فِيذَلِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُو خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَبِدَ فَإِن فَضِل عليك أعظم من أن يصطفيك اللَّه ويجتبيك للعمل في الدعوة إليه ؟ أما تعلم أن هذا العمل عمل المرسلين الذين اصطفاهم الله من خلقه، وعمل المصطفين من أتباعهم؟ فكما اصطفى الله الأنبياء لهذا الواجب، اصطفى من جملة الأتباع من يقوم بهذا الواجب أيضاً، إنَّكَ واللَّه لو عقلت لبكيت على عدم كونك من الدعاة، لأَنَّكَ لست من المصطفين . فلا تنس أن تترك لك بصمة في خدمة دينك .

والدعوة إلى الله صمام أمان وسفينة نجاة للمجتمعات وكلما غابت هذه الشعيرة العظيمة انتشرت الشرور والفتن والشرك والبدع والمنكرات كالأمواج الهائجة والجمال الهادرة فعلى الدعاة في كل مكان دعوة هؤلاء الجهال بالحكمة والموعظة الحسنة والصبر والتحمل فمن صبر ظفر ﴿ وَمَاكَانَ رَبُّكَ لِيُهُلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَآهُلُهَا مُصْلِحُونَ ﴾ ولم يقل: صالحون؛ ﴿ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴾ ولم يقل: صالحون؛

لأن الصلاح الشخصي المنزوي بعيدا، لا يأسى لضعف الإيمان، ولا يبالي بهزيمة الخير، فكن صالحا مصلحا، وراشدا مرشدا.

يقول الإمام ابن تيمية: (لا تظن أن الأمانة أن تتوضأ برطل من ماء وتصلي ركعتين في المحراب.إنما الأمانة أن تحمل هذا الدين وتحمله للناس). الإسلام كائن بك أو بدونك، أما أنت فإما أن تكون أو لا تكون كثير من أبناء الإسلام يرى أنه لا يصلح لخدمة الدين إلا العلماء والدعاة الذين لهم باع طويل في العلم والدعوة، فإذا قارن حاله بحالهم وجد مسافة بعيدة فلا يلبث أن يضعف عزمه، وتفتر همته، فيعيش سلبيا لا يقدم لدينه! لا، بل كل فرد مهما كانت حاله يصلح لنصرة دينه إذا سلك الطريق الصحيح في ذلك.

قال تعالى: ﴿ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُ يَسْعَىٰ قَالَ يَنقَوْمِ ٱتَّبِعُوا ٱلْمُرْسَلِينَ ۗ ۞ ﴾ [يس: ٢٠] فاعتبر!

يقول أحد الدعاة رأيت مغنيا مشهورا طالما فتن الشباب والفتيات، فقررت أن لا أدعه حتى أنصحه، فسلمت عليه، وألهمني الله أن ألقي في أذنه قوله تعالى ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَنَوُا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنَا اللهُ عَذَابُ الْحَرِيقِ الله [البروج: ١٠]. ثم فَنُوا اللَّهُ ما مرت أيام إلا وقرأت خبر توبته في الصحف فما أجمل الوعظ بالقرآن إذا صادف انتقاء حسنا، وقلبا واعيا!

يا مسلما تدعي الإسلام مجانــا هلا أقمت على دعواك برهانـــا

قال ابن القيم رحمه الله: (الدعوة إلى الله أشرف مقامات العبد وأجلها وأفضلها) لقد كان نبي الله إبراهيم يحمل هم هداية الأجيال القادمة، ولم يقصر نظره على جيله، أو بيته، أو أهله، فقال: ﴿ رَبَّنَا وَابْعَتْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتُلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِكَ ﴾ [البقرة: ١٢٩] فيا له من هم ما أكمله، ويا لها من نفس ما أزكاها؟! [د.محمد الخضيري].

﴿ حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْمَسَكِنَكُمْ ﴾ [النمل: ١٨].

نملة هنا نكرة، لم يقل (النملة)، فهي نملة نكرة حملت هم أمة فأنقذتها، أليس الخطرالذي يهدد أمتنا أعظم من الخطرالذي هدد نمل سليمان؟ كم منا من يحس بإحساس النملة، ويسعى منقذا لأمته؟



وهذا عمر أمير المؤمنين الفاروق ليعطي الدروس على فراش الموت وهو على فراش الموت في آخر رمق من حياته لا يذهل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، دخل ألوف من الناس يعودونه وهو في لحظاته الأخيرة يودع الدنيا، وأخذ ينظر إليهم بطرف عينيه الذابلتين وهو لا يكاد يقوى على النّطق بكلمة، وحدث أن دخل عليه في هذه اللحظات شاب من الأنصار يلبس جِلْباباً إلى تحت كعبيه، ينظر إليه عمر وأشار إليه أن أقبل، ثم أمره أن يقترب إلى فمه ليسمع همساته التي سيهمسها إليه، فلمّا فعل، قال: (يا أخي قصّر ثِيابَك، فإنّ هذا أطهر لصلاتك وأنقى لِثَوبك). اللّه أكبر وهو على فراش الموت لم يشغله ما هو فيه من أن يعطي الدروس للأمة، للّه درك يا عمر، فهل تلد لنا الأمهات من أبناء الإسلام شبيهاً بعمر؟

قال رسول الله على خير فله مثل أجر فاعله » [رواه مسلم] قال النووي – رحمه الله – دل بالقول، واللسان، والإشارة، والكتابة.

(إن من الناس ناساً مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس ناساً مفاتيح للشر مغاليت للشر مغاليت للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه) [(حديث حسن) انظر: (صحيح الجامع رقم: ٢٢٢٣)].

انتبه: اعلم يا مسلم أن الهاتف المتنقل والشبكة العنكبوتية – احترس أنت مراقب في كل ما تفعله على الانترنت – فرصة عظيمة جدا لمناصحة الغافلين وتعليم الجاهلين وتذكير العاصين فاغتنم ذلك وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وأنت في أي وقت وزمان ومكان بل وأنت في بيتك وبين أهلك تستطيع تدعو وتنصح وتذكر بالهاتف المتنقل وبالشبكة العنكبوتية الكثير الكثير وإن كانوا في بلاد نائية فلله الحمد لله الحمد والشكر على التيسيريهتدي عليك كثير ويتوب الكثير وتنقذ من الضلالة الكثير وأنت في بيتك مقيم.

أقول: كم يسعد المرء في آخر لحظات العمر أن ينظر وراءه نظرة سريعة فيرى حياة مباركة مليئة بالأعمال الخيِّرة حافلة بالصالحات، ويرى رجالاً اهتدوا على يديه فأصبحوا مشاعل هداية ودعاة حق .

فلا يأس ولا قنوط أيها الداعية فما أحوجنا - أهل القرآن - أن نحسن الظن بربنا مهما طال الزمن واشتدت المحن، قال تعالى - في الحديث القدسي -: (أنا عند ظن عبدي بي، فليظن بي ما شاء) [صحيح الجامع رقم (٤٣١٦)].

قوله تعالى : ﴿ يَبَنِى اَذُهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيُّسُواْ مِن رَوْج اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَائِسُواْ مِن رَوْج اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَائِسُواْ مِن رَوْج اللَّه إِنَّهُ اللَّه يَائِسُ مِن رَوْج اللَّه إِلَا أَنْ الذي لم يتغير أبدا هو والمتغيرات التي تعاقبت على نبي الله يعقوب عليه السلام، إلا أن الذي لم يتغير أبدا هو حسن ظنه بريه تعالى .

﴿ حَتَى إِذَا ٱسْتَيْسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ جَاءَهُمْ نَصَرُنَا ﴾ [يوسف: ١١]. هذه الآية تجعل الداعية يترقب الخروج من الضيق إلى السعة، مبشرة بعيشة راضية، ومستقبل واعد، رغم المحن القاسية، والظروف المحيطة ؛فالحوادث المؤلمة مكسبة لحظوظ جليلة من نصر مرتقب، وثواب مدخر، وتطهير من ذنب، وتنبيه من غفلة، وكل ذلك خير، ف (عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير) [مسلم]، فلماذا اليأس والقنوط ؟

ولاتضعف أو تجبن أمام المنافقين فالله قال عنهم: ﴿ اللَّذِيكَ يَلُمِزُوكَ الْمُطّوّعِينَ مِنَ الْمُوَّمِنِينَ فِ السَّدَوَتِ ﴾ [التوبة: ٢٩]. هك ذا المنافق: شرعلى المسلمين، فإن رأى أهل الخير لمزهم، وإن رأى المقصرين لمزهم، وهو أخبث عباد الله، فهو في الدرك الأسفل من النار. والمنافقون في زمننا هذا إذا رأوا أهل الخير وأهل الدعوة، وأهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قالوا: هؤلاء متزمتون، وهؤلاء متشددون، وهؤلاء أصوليون، وهؤلاء رجعيون، وما أشبه ذلكم من الكلام [ابن عثيمين]

﴿ وَالنَّبِي لَا يَشُهَدُونَ الزُّورَ ﴾ [الفرقان: ٧٢]. كثيرون يحملون معنى هذه الآية على الشهادة بالزور فقط، وهذا فهم قاصر؛ فالمعنى أعم من ذلك وأعظم، فكل منكر زور، فمن علم به ولم ينكره بلا عذر فقد افتقد صفة عظيمة من صفات «عباد الرحمن» وكفى بذلك خسرانا مبينا [أ.د.ناصرالعمر].

فادع واعف واصفح وتجاوز واسمح عن كل من أساء إليك. يزداد التعجب ويشتد الاستغراب من أناس يقرؤون سورة يوسف ويرون ما عمله إخوته معه عندما فرقوا

بينه وبين أبيه، وما ترتب على ذلك من مآسي وفواجع: إلقاء في البئر، وبيعه مملوكاً، وتعرضه للفتن وسجنه، واتهامه بالسرقة .. بعد ذلك كله يأتي منه ذلك الموقف الرائع ﴿ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيُوَمِّ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمُ ۗ ﴾ [يوسف: ٩٢] ، يرون ذلك فلا يعفون ولا يصفحون ؟ فهلا عفوت أخي كما عفا بلا من ولا أذى ؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم ؟ أتحب أن يعفو الله عنك، ويغفر لك ؟ إنه عمل سهل ؛ لكنه عند الله عظيم !

وهذا يتحقق لك بأن تعفو وتصفح عن كل مسلم أخطأ في حقك ، أو أساء لك ، أو ظلمك ، فإن استثقلت نفسك هذا ، فذكرها قول ربها : ﴿ وَلَيْعَفُوا وَلَيْصَمْفَحُوٓ أَ أَلَا يُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللّهُ لَكُمْ وَاللّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ النور: ٢٢] [د. محمد العواجي].

ما أجمل أن تختم يومك ويكون قلبك خالياً من الغل أو الحقد أو الضغينة على كل مسلم.

علق العلامة السعدي على قوله تعالى : ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُم ۗ وَلَو كُنتَ فَظًا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَا نَفَضُّوا مِنْ حَوْلِكُ ﴾ [آل عمران: ١٥٩] بقوله: «فهل يليق بمؤمن بالله ورسوله، ويدعي اتباعه والإقتداء به، أن يكون كلاً على المسلمين، شرس الأخلاق، شديد الشكيمة عليهم، غليظ القلب، فظ القول، فظيعه ؟!».

﴿ وَلَوْ كُنتَ فَظًا غَلِيظَ ٱلْقَلَٰبِ لَا تَفَشُّوا مِنْ حَوْلِكً ﴾ [آل عمران: ١٥٩]، ليعتبر بهذه الآية من يتولى أمرا يستدعي أن يكون بجانبه أصحاب يظاهرونه عليه حتى يعلم يقينا أن قوة الذكاء وغزارة العلم، وسعة الحياة وعظم الثراء: لا تكسبه أنصارا مخلصين ولا تجمع عليه من فضلاء الناس من يثق بصحبتهم إلا أن يكون صاحب خلق كريم، من اللين والصفح والاحتمال.

إذا لم يكن لديك شيئاً تعطيه للآخرين، فتصدّق بالكلمة الطيبة، والابتسامة الصادقة، وخالق الناس بخلق حسن.

يا مسلم أدع اللَّه وادع إلى اللَّه ليلا نهارا سرا جهارا لا تمل أو تكل أو تضعف أو تيأس أو تحزن من عدم الاستجابة من العاصي أو من اللَّه مع كثرة إلحاحك أو تستعجل النتائج فأنت في خيروإلى خيروعلى خيروتذكر قول اللَّه ﴿ لَوَلاَ أَن مَّنَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا لَهُ اللَّهِ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا لَهُ وَلَا اللَّه عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا لَهُ وَلَا أَن مَّنَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا لَهُ مَلْ مَا أُوقِ عَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا لَحَسَمُ اللهُ عَلَيْ عَلَى عَدَم استجابة عَظِيمٍ اللهِ القصص: ٧٩]، قف متأملا متدبرا: كم دعوة حزنت على عدم استجابة

الله لك إياها ؟بل قد يسيء البعض بربه الظن، فيخالطه شك أوريبة أو قنوط ! وما علم المسكين أن خيرة الله خير من خيرته لنفسه، كما صرف الشرعن أصحاب قارون، ولكن ﴿ وَلَا يُلَقَّلُهُ آ إِلَّا ٱلصَّكِبِرُونَ ﴿ وَلَا يُلَقَّلُهُ آ إِلَّا ٱلصَّكِبِرُونَ ﴿ وَلَا يُلَقَّلُهُ مَعَلَنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَيِّكِ هَادِيًا وَنَصِيرًا ﴿ الفرقان: ٣١] .

تأمل ما في هذه الآية من سنة المدافعة .. نعم : ادع الناس لكن لا تتصور أن الدنيا ستستقيم بدعوتك! فوالله لوقام صالح في رأس جبل .. لقيض الله له من يعاديه في رأس جبل [د.عايض القرني].

﴿ قُلْ يَعِبَادِى النَّذِينَ أَسَرَفُواْ عَلَى آنفُسِهِمْ لَا نَقَنطُواْ مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللّهَ يَغَفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ﴾ [الزمر: ٥٣] إنها الرحمة التي تسع كل معصية مهما كانت، إنها دعوة العصاة المبعدين في تيه الضلال إلى الأمل والثقة بعفوالله، فإذا ما تسلطت عليه لحظة يأس وقنوط، سمع هذا النداء الندي اللطيف، الذي يعلن أنه ليس بين المسرف على نفسه إلا الدخول في هذا الباب الذي ليس عليه بواب يمنع، ولا يحتاج من يلج فيه إلى استئذان. [في ظلال القرآن].

وتذكر عظمة رحمته وجوده وعفوه: اللّه أرحم الراحمين، يعرض رحمته جلّ في علاه على عباده، ويحذرهم من القنوط منها: ﴿ فَقُلْ يَعِبَادِى َ النَّيْنَ أَسْرَفُوا عَلَىۤ اَنْفُسِهِم علاه على عباده، ويحذرهم من القنوط منها: ﴿ فَقُلْ يَعِبَادِى النَّيْنِ اَسْرَفُوا عَلَىۤ اَلْفُسِهِم لَا نَقَنْ نَطُوا مِن رَحْمَةِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ يَغْفِرُ اللّهُ فُورُ الرّحِيمُ ﴿ الرّحِيمُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ



وفي رواية لهما (بينما يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له)، وهو الذي قال وأثبت عن نفسه: ﴿ وَرَحُمَتِي وَسِعَتُكُلَّ شَيْءٍ ﴾ الله له فغفر له)، وهو الذي قال وأثبت عن نفسه: ﴿ وَرَحُمَتِي وَسِعَتُكُلَّ شَيْءٍ ﴾ [الأعراف: ١٥٦]، ﴿ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَأَغُفِر لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمُ عَذَابُ أَلِحَيمٍ ﴾ [الأعراف: ١٥٦]، ﴿ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَأَغُفِر لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمُ عَذَابُ هُو عنده فوق العرش (إن رحمتي تغلب غضبي) [البخاري]، وقال على المناه وفيها يتراحمون، وأخرتسعاً واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وفيها يتراحمون، وأخرتسعاً وتسعين رحمة، يرحم بها عباده يوم القيامة ) [متفق عليه].

أنا العبد الذي كسب الذنوبا أنا العبد الذي أضحى حزينا أنا العبد المسيء عصيت سراً أنا العبد المفرط ضاع عمري أنا العبد الغريق بُلج بجر أنا العبد السقيم من الخطايا أنا الغدّار كم عاهدت عهداً أنا الغدّار كم عاهدت عهداً فيا أسفي على عمر تقضّى فيا أسفي على عمر تقضّى ويا حزناه من حشري ونشري ويا خجالاه من قبح اكتسابي ويا حذراه من نار تلظي

وصدته الأماني أن يتوبا على زلاته قلقاً كئيبا فمالي الآن لا أبدي النحيبا فلم أرع الشبيبة والمشيبا أصيح لربما ألقى مجيبا وقد أقبلت ألتمس الطبيبا وكنت على الوفاء به كذوبا ولم أكسب به إلا الذنوبا بيوم يجعل الولدان شيبا إذا ما أبدت الصحف العيوبا إذا زفرت وأقلقت القلوبا خطاه أما أن الأوان لأن تتوبا

فاسلك عبد الله طريق النجاة بفعل المأمور وترك المحظور والتوبة التوبة إلى التواب الرحيم الغفور. أخي احمد الله أن مدّ الله في عمرك ولم يقبض نفسك وأنت في غيك وإعراضك وغفلتك. أخي بادر بالتوبة وانفض عن نفسك غبار الغفلة واعلم أن باب التوبة مفتوح وأن عطاء ربك ممنوح وأن فضله يغدو ويروح واعلم أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وأن الله يبدل سيئاتك حسنات وأن الله يفرح بتوبتك.

سئل الإمام أحمد متى يجد العبد لذة الراحة ؟ قال: عند أول قدم يضعها في الجنة وتقرعينه برؤية الله. فلا تحسبن الطريق إلى الله مُمهداً بالورود، بل لابد من صعوبات وجهود. إلى أن نصل إلى دار الخلود! ألا تريد الجنة يا أخى؟ تخيّل يا أخى النظر إلى وجه ربك الكريم في الجنة وتخيّل أنك تصافح نبيك محمداً صلى الله عليه وسلّم وتقبله وتجالس الأنبياء والصحابة في الجنة، قال تعالى: ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأَوْلَتِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّنَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّالِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُوْلَيْهِكَ رَفِيقًا ١٠٠ ﴾ [الساء: ٦٩]، وتخيّل أخي نفسك وأنت في النعيم المقيم في جنات عدن بين أنهار من ماء وأنهار من لبن وأنهار من خمر وأنهار من عسل مصفى وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، ولك فيها ما تشتهيه نفسك وتلذ عينك، تخيّل كل هذا النعيم في جنة عرضها السماوات والأرض، وتخيّل في مقابل ذلك النار وزقومها وصديدها وحرها الشديد وقعرها البعيد، وعذاب أهلها الدائم الذي لا ينقطع قال تعالى: ﴿ كُلُّمَا أَرَادُوۤ أَنَ يَغْرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَيِّر أُعِيدُواْ فِيهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ١٠٠٠ ﴾ [الحج: ٢٦]، تخيّل كل ذلك لعله أن يكون عوناً لك على التوبة والإنابة والرجوع إلى الله، ووالله إنك لن تندم على التوبة أبداً، بل إنك سوف تسعد بإذن اللَّه في الدنيا والآخرة سعادة حقيقية، لا وهمية زائفة، فجرّب يا أخي هذا الطريق من اليوم ولا تتردد، ألسب تقرأ في صلاتك كل يوم: { اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيم} [الفاتحة:٦]، فما دمت تريد الصراط المستقيم فلماذا لا تسلكه وتسير فيه!! وأخيراً هنيئاً للتائبين محبة اللَّه لهم قال اللَّه تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ تعالى : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْ [البقرة: ٢٢٢]، هنيئًا لهم بقول اللَّه: ﴿ ﴿ وَلَ يَعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ أَسَرَفُواْ عَلَىٓ أَنفُسِهِمْ لَا نَقَ نَطُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ، هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ الرَّاسِ ﴾ [الزمر:٥٣].

عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ الْمَرْوَزِيِّ، قَالَ: (مَرِضَ أَعْرَابِيُّ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ تَمُوتُ قَالَ: وَأَيْنَ أَذْهَبُ ؟ قَالُوا: إِلَى اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: فَمَا كَرَاهَتِي أَنْ أَذْهَبَ إِلَى مَنْ لا أَرَى الْخَيْرَ إِلا وَأَيْنَ أَذْهَبُ ؟ وَقَالَ البيهقي في «الشعب»: (قال بعضُ الحكماء في مناجاته: إلهي، لو أتاني خبرُ أنك غيرُ قابل دعائي، ولا سامع شكُواي، ما تركت دعاءَك ما بلَّ ريقُ لساني، أين يذهب الفقيرُ إلا إلى الغني ؟ وأين يذهب الذَّليل إلا إلى العزيز ؟ وأنت أغنى الأغنياء، وأعزُّ الأعزاء يا رب).



واسمع كلام العارفين بالله الراجين رحمته قال أيوب السختياني: (إن رحمة قسمها في دار الدنيا وأصابني منها الإسلام إني لأرجو من ٩٩ رحمة ما هو أكثر من ذلك).

وقال بعض العباد: (لما علمت أن ربي عز وجل هو الذي سيحاسبني زال عني حزني لأنه الكريم الذي إذا حاسب عبده تفضل). يا الله يا الله لو يعلم المدبرون عنه كيف انتظاره لهم ورحمته إياهم وشوقه إلى ترك معاصيهم لتقطعت أوصالهم شوقاً إليه هذه إرادته في المدبرين عنه فكيف بالمقبلين عليه ؟؟.

وإني لأرجوالله حتى كأنيني أرى بجميل الظن ما الله صانع

قال ابن المبارك: (جئت إلى سفيان الثوري عشية عرفة وهو جاثٍ على ركبتيه وعيناه تهملان فقلت له: من أسوأ هذا الجمع حالاً ؟؟ قال: الذي يظن أن الله لا يغفر لهم أليس هو الذي قال: ورحمتي وسعت كل شيء)، يا الله من الذي يحصي نعمك ويقوم بأداء شكرك؟ إلا بتوفيقك وإنعامك وفضلك.

وإني لأدعوالله أطلب عفوه وأعلم أن الله يعفو ويغفر لئن عظم الناس الذنوب فإنها وإن عظمت ففي رحمة الله تصغر

يقول ابن الربيع ابن خثيم: (لما احتضر أبي بكت أختي فقال لها: يا بنية لا تبكي ولكن قولى يا بشرى فاليوم ألقى ربى).

وكانت امرأة متعبدة تقول: (والله لقد سئمت الحياة ولو وجدت الموت يباع لاشتريته شوقاً إلى الله تعالى وحباً للقائه فقيل لها: أفعلى ثقة أنت من عملك؟؟ فقالت: لا ولكن لحبي إياه وحسن ظني به اشتقت إلى لقياه أفتراه يعذبني وأنا أحبه قلت أنا: لا والله فإنه يحبهم ويحبونه).

وما أحسن حسن الظن باللَّه والرجاء باللَّه فمن أحب شيئاً أحسن ظنه به ورجاه.

قال الربيع ابن أنس: (علامة حب الله كثرة ذكره والشوق إلى لقائه فمن أحب شيئاً أكثر من ذكره وأحب لقائه).

إذا أتعبتك آلام الدنيا فلا تحزن فريما اشتاق الله لسماع صوتك وأنت داع لاتنتظر السعادة حتى تبتسم، ولكن ابتسم حتى تكون سعيد لماذا تدمن التفكير والله ولى

التدبير ولماذا القلق من المجهول وكل شيء عند الله معلوم لذلك اطمئن، فأنت في عين الله الحفيظ وقل بقلبك قبل لسانك: فوضت أمري إلى الله وتذكر أن الرب رحيم كريم في وَأُفُونَ أُمْرِي إِلَى الله وَهُ إِلَى الله وَهُ إِلَى الله وَهُ إِلَى الله وَهُ الله وَالله وَالله وَهُ الله وَالله وَالله وَالله وَهُ الله وَهُ وَالله وَهُ وَالله وَالله وَالله وَهُ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَهُ وَالله والله وَالله وَالل

كيف أحزن ولي ربّ إن شـكرتُهُ على نعمة زادني .. وإن ظلمتُ نفسي اشتاق لسماع صوتي وانتظر عودتي.

فيا ويل من أغلق باب التوبة عن العصاة وقنطهم من رحمة اللَّه وقال بأن اللَّه لا يغفر لفلان وفلان بعيد عن الهداية فلان ما الله هاديه فهذا وأمثاله جاهل متأل على الله حجر رحمة الله. هذه وسوسة إبليس يقول للعاصى أنت فعلت وفعلت أنت ارتكبت الكثير الكثير كيف تتوب كيف يغفر الله لك الله لا يقبل توبتك لا تتعب نفسك ابق على ما أنت عليه خبرلك وهكذا ولا يزال الشيطان يقذف عليه بمثل هذه الوساوس والأوهام حتى ييأس العاصى ويقنط من رحمة اللَّه ونسى هذا المسكين أن من قال ذلك فهذا قد ارتكب جرما عظيما وافتات على الله وتألى عليه، فقد ثبت في صحيح مُسلم (٢٦٢١) من حديثِ جُنْدَبِ : (أَنَّ رسول اللَّه عَلِيٌّ حَدَّثَ أَنَّ رَجُلاً قَالَ: وَاللَّهِ لا يَغْفِرُ اللَّهُ لِفُلانِ، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: ( مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَىَّ أَنْ لا أَغْفِرَ لِفُلانِ فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِفُلانِ وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ ) ومن الذي يغفر الذنوب هوأم اللَّه ؟ ﴿ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ [آل عمران: ١٣٥] ، إلا اللَّه إلا اللَّه ونسى هذا الجاهل أن قول اللَّه ﴿ قُلْ يَعِبَادِى ﴾ [الزمر:٥٣] هي أفرح آية في كتاب اللَّه وهي مطلقة بغفران كل ذنب كائنا ما كان مهما كان لـ وكان ما كان إلا ما أخرجـ ه النص القرآني ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ عَ ﴾ [النساء: ٤٨] . ومن تاب من الشرك تاب اللَّه عليه بل يبدل سيئاته حسنات وتأمل قوله تعالى ﴿ لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَامِنْ إِلَهِ إِلَّا إِلَهُ وَرَحِدُ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهُ 

من قال: إن اللَّه ثالث ثلاثة فتوبته مقبولة فكيف بمن زنا وقتل وفعل الفواحش وارتكب ما ارتكب وهو موحد بل أين هو من حديث قاتل المائة وهو مخرج في الصحيحين. فمن يحول بينك وبين التوبة بل قنوطه أعظم إثما وجرما ومعصية قنوطه من ذنوبه أعظم مما ارتكب وانتهك وأجرم وأسرف فليكن هذا الأمر على بالك ولا تجاوزه فتشقى



وتذكر الحديث (يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا) [متفق عليه]. ولنحرص على عدم الفضيحة من أسباب الستريوم القيامة; ألا تفضح مسلما، ولا تفرح أبداً بفضيحته، ولا تسعى بأي طريقة في فضيحة أحد وقع في معصية، فباب التوبة مفتوح فلا تدري لعل الله يتوب عليه فيبقى عليك إثم نشر فضيحته وكلما استطعت أن تسترعلى مسلم فاستر، فإذا جاءك في جوالك مثلاً مقطع لفضيحة أحد فأول ما تفعله أن تسأل الله العافية ثم امسح ذلك المقطع، واحتسب ذلك السترعلى أخيك المسلم عند الله يوم القيامة.

تنبيه مهم: هناك فرق بين الرجاء والأماني ومماينبغي أن من رجا شيئا استلزم رجاؤه ثلاثة أمور:

أحدها: محبة ما يرجوه.

الثاني : خوفه من فواته.

الثالث: سعيه في تحصيله بحسب الإمكان.

وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الأماني، والرجاء شيء والأماني شيء آخر، فكل راج خائف، والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة الفوات.

وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله على: ( من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة ) روى الطبراني عن الحسن البصري أنه قال: «إن قوماً ألهتهم أماني المغفرة، رجاء الرحمة حتى خرجوا من الدنيا وليست لهم أعمال صالحة. يقول أحدهم: إني لحسن الظن بالله وأرجو رحمة الله، وكذب، ولو أحسن الظن بالله لأحسن العمل لله، ولو رجا رحمة الله لطلبها بالأعمال الصالحة، يوشك من دخل المفازة -الصحراء- من غير زاد ولا ماء أن يهلك».

أخي المسلم: ليكن همك كيف يظهر الدين وضاعف جهدك واجعل كل وقتك في المدعوة إليه تسعد واحذر الفتور والتفريط والكسل في هذا الأمريقول أحد السلف «العمل للدين شكر للله» فمن أعطى التوحيد والدعوة إليه حثالة أوقاته والقليل من همه فكبر عليه أربعاً وقل للفاترين ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِى اللّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَ المائدة: ١٤٥]، فسابق ونافس واتعب من بعدك في خدمة هذا الدين الذي لا وجود لك إلا به.



ارتبط بالله ولا تقلق أبدا وجد جد أخي المسلم في هذا الأمر وتب وسارع إلى التوبة فيما مضى من تقصيرك في خدمتك لدينك فيما مضى من العمر فليس للعبد مستراح إلا في الجنة تحت شـجرة طوبى ولا للمحب قرار إلا يوم المزيد يوم تقر عينه برؤية الله . وهب من الغفلة واعلم أن خير أيامك وأسعدها يوم العودة إلى الله فاصدق في ذلك السير والله ما عمرك من أول يوم ولدت بل عمرك من أول يوم عرفت الله تعالى فيه .

يقول أحد الشباب لما هداه الله: « نحن ولدنا من جديد وعمرنا الحقيقي نحسبه من بداية عودتنا إلى الله ».

وتأملوا أحبتنا بعض كلماتهم الرائعة التي سطّروها بأقلامهم، ومن الجميل في كلمات بعضهم أنها توضح اتجاههم بجدٍ للدعوة بعد صلاحهم . (عودة ودعوة ):

أ - (وعزمت على التوبة النصوح والاستقامة على دين الله، وأن أكون داعية خيرٍ بعد أن كنت داعية شرٍ وفساد.. وفي ختام حديثي أوجهها نصيحة صادقة لجميع الشباب فأقول: يا شباب الإسلام لن تجدوا السعادة في السفر ولا في المخدرات والتفحيط، لن تجدوها أو تشموا رائحتها إلا في الالتزام والاستقامة.. في خدمة دين الله.. في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر).

ب - ( فخرجت من البيت إلى المسجد ومنذ ذلك اليوم وأنا - ولله الحمد - ملتزم ببيوت الله لا أفارقها، وأصبحت حريصاً على حضور الندوات والدروس التي تقام في المساجد، وأحمد الله أن هداني إلى طريق السعادة الحقيقية والحياة الحقة ).

ج - (كما أصبحت بعد الالتزام أشعر بسعادة تغمر قلبي فأقول: بأنه يستحيل أن يكون هناك إنسان أقل مني التزاماً أن يكون أسعد مني، ولو كانت الدنيا بين عينيه، ولو كان من أغنى الناس .. فأكثر ما ساعدني على الثبات بعد توفيق الله هو إلقائي للدروس في المصلى، بالإضافة إلى قراءتي عن الجنة بأن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من اللباس والزينة والأسواق والزيارات بين الناس، وهذه من أحب الأشياء إلى قلبي، فكنت كلما أردت أن أشتري شيئاً من الملابس التي تزيد عن حاجتي أقول: ألبسها في الآخرة أفضل).



د - (وكلما رأيت نفسي تجنح لسوء أوشيء يغضب الله أتذكر على الفور جنة الخلد ونعيمها السرمدي الأبدي، وأتذكر لسعة النار فأفيق من غفلتي.. والحمد لله أني قد تخلصت من كل ما يغضب الله عز وجل من مجلات ساقطة وروايات ماجنة وقصص تافهة، أما أشرطة الغناء فقد سجلت عليها ما يرضى الله عز وجل من قرآن وحديث).

ه - ( لقد أدركنا الحقيقة التي يجب أن يدركها الجميع وهي أن الإنسان مهما طال عمره فمصيره إلى القبر، ولا ينفعه في الآخرة إلا عمله الصالح ).

و- ( لقد وُلدتُ تلك الليلة من جديد، وأصبحت مخلوقاً لا صلة له بالمخلوق السابق. وأقبلت على تلاوة القرآن وسماع الأشرطة النافعة ).

ز - (أتمنى من الله وأدعوه أن يجعل مني قدوة صالحة في مجال الدعسوة إليه، كما كنت من قبل قدوة لكثيرات في مجال الفن ).

سألونى قالوا كيفما هذا الثبات أليس يغريك زمان الشهوات فأجبتهم والقلب يملؤه اعتزاز لما اشتهيت مثلكم اريد قصرا لا يهدده زوال فعقولنا إن لم تبلغنا الجنان فأمامنا قبرتشيب له العقول فأمامنا قبرتشيب له العقول وبعده حشر ونشر وحساب وسوف يسأل ربنا عن الخطأ وسائل عن اللسان والجنان فمطالبي فاقت عقول الحائرات نبح الكلاب لكن ما ضرالسحاب نامت عيون وعيون ساهرات فتلك همتها جنان خالدات

وحولنا فتن تهـــزالراسيــــات اليس تشتهى نفسك هذه الحياة لاتشتهى نفسى لذائذ ناقصــات لكن أهدافي ستبقـــى خالــدات أريد عيشا ليس يقطعه ممــات فحياتنا ليست حياة بــل ممـات وظلامه تخاف منــه الظلمــات وسوف يخسر من أتى بالسيئــات وسائل عن العيــون المبصــرات وسائل عن كل لحظـة بالحيــاة فلا تلوموني فذا ســـرالثبــات هبت ريـاح والجبــال ثابتــات باتت تصلى لمجيب الدعــوات باتت تصلى لمجيب الدعــوات وتلك همتها زخرفــة العبــاة



ليس عيباً أخي أن تفتح صفحة جديدة في حياتك للدعوة إلى الله ولتدون عليها أعمالاً صالحة تكون ضياء ونوراً لك في دنياك، ويوم لقائك لربك، وأنت يومها السعيد، الفائز، المفلح، فلا تقل: من أين أبدأ؟ طاعة الله البداية. لا تقل: أين طريقي؟ شرع الله الهداية. لا تقل: أين نعيمي؟ جنة الله شرع الله الهداية. لا تقل: أين نعيمي؟ جنة الله كفاية. لا تقل: غدا سأبدأ!! ربما تأتي النهاية. وكن مفتاحا للخير مغلاقا للشر تفز وتفلح وتسعد ففي الحديث (إن من الناس ناساً مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس ناساً مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشرعلى يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشرعلى يديه) [صحيح الجامع رقم: ٢٢٢٣].

فهيا قم وعاهد ربك الآن انك تبت الآن لا تسوف التوبة إلى الغد فما يدريك أصلا تكمل كلامي ورسالتي أم لا !!!

إن كنت في الطريق إلى الله فاركض، وإن صعب عليك فهرول، وإن تعبت فامش، وإن لم تستطع كل هذا فسر حبوا، وإياك والرجوع. فلنتواصل بالقلوب وإن أبعدتنا الدروب ولنحيا بالدعاء وإن صعب اللقاء.

### نداء أوجهه للشباب الملتزم

أقول: القدوة .. يا شباب! [بسانونك عن القدوة لعادل العبد العاني (١٤-٣٤)] حينما يتعلق الشاب الملتزم بالمباريات الرياضية ويتعصب لها، ويجاهر بشغفه بنجوم الملاعب الدولية يقال: القدوة .. يا شباب! حينما يعتاد بعض شباب التأخر عن الركعة الأولى من صلاة الفجر والعصر أويتأخرون عن الحضور لصلاة الجمعة يقال: القدوة .. يا شباب! حينما يلحظ العامة منافسة بعض الصالحين للشباب الضائع في الاهتمام الزائد بالمظهر الزائف والكماليات المترفة وركوب موضة نغمات (الهاتف النقال) ونحوها، يقال: القدوة .. يا شباب ..! حينما يجلس الشاب الملتزم أمام شاشة التلفاز يراقب المذيعة المتبرجة تنقل الأخبار ويتساهل في ذلك، يقال: القدوة .. يا شباب .. حينما يجلس الواعيد أو يماطلون في سداد الديون، يقال: القدوة .. يا شباب . الحينما يتساهل بعض الملتزمين في التأخر عن المواعيد أو يماطلون في سداد الديون، يقال: القدوة .. يا شباب .! حينما يغرق بعض الصالحين في المزاح والصخب في الأماكن العامة ويحصل من ذلك الإزعاج للآخرين ومضايقتهم، يقال: القدوة .. يا



ليس عيباً أن نـرى أخطاءنـا عيبنا الأكبر أن نبقـى نعـاب لتكن ذا همة وعزيمة وفأل كبيرولا تتقاعس عن أن تكون قدوة صالحة بحجة أنك وقعت فيها أو في بعضها.

#### الخاتمة

«الحمد لله رب العالمين، أحمده جل جلاله أن وفقني لتسطيرشيء من عظمته، ونزر من جلاله، فلولاه ماخط اليراع ولاجرى القلم، ومن أنا –المخلوق الحقيرالضعيف – حتى أكتب عن عظمة رب العالمين، فيا ليت شعري هل يقبل الله تعالى ما كتبته؟ وهل يثيبني عليه يوم العرض إذا جئته؟ وأنا أعلم أني بما كتبت قد حاولت شيئاً عظيما، وأتيت على بحر لا ساحل له، وأمر لا نهاية له، فوالله مهما كتب الكاتبون، ونقل الناقلون فما هم إلا كمغترفين بدلاء من بحر خضم، لكن حسبي أن أُدرج في قافلة من كتب، وأوصل على ذلك من المغفرة بسبب، وأرجو من الله تعالى المثوبة يوم القيامة، والله العظيم هو المستعان وعلى التكلان». [عظمة الله لحمد موسى الشريف].

أكرر وأقول: أستغفر الله عز وجل من الزلل والخطأ والتقصير فلا أدعي أني وفيت هذا الموضوع حقه فهذه أمر لا تستطيعه كل المخلوقات وقد قال الرسول رسي (لا أحصي ثناء على الله إلا الله .

أخي الحبيب: متّعني الله وإيّاك بالصحة وأسبغ علينا جلباب العافية، وأسدل علينا أستار طاعته ومحبته، أخي حيث لم نستطع أن نجلس سوياً نتجاذب أطراف الحديث ونشكي هموم بعضنا لبعض فإنني كتبت لك هذه الرسالة التي أملاها قلبي، وحملها إليك النصح والحرص على ما ينفعك، فأملي أخي فيك أن تفتح لها أبواب قلبك، وتضمّنها في سويدائه، فإن فعلت أخي فإنك أن شاء الله لن تعدم خيراً تجده فيها، أخي الحبيب والله العظيم لوكنت أملك الهداية والسعادة لبذلتها لك من أول وهلة، لكي أخرجك مما أنت فيه من الهموم والأحزان، والتعب والنصب والأرق، ولكنني أستطيع كغيري بإذن الله فعل السبب من كلمة طيبة ونصح صادق وتوجيه وإرشاد فخذها من قلب محب، فهل قلب الحبيب يسمع ؟!!

التسابق للحصول على أعلى الدرجات في الامتحانات واستغلال الأوقات، وحفز



الهمم لبلوغ أعلى الناصب والمراتب لابد أن يدفعنا لتنافس أكبرلنيل درجات أعظم ثمرتها ليست شهادة على ورق بل جنة عرضها السماوات والأرض، بل لا ينبغي أن تقف آمالنا إلا عند الفردوس الأعلى، تأمل ﴿ هُمُ دَرَجَنتُ عِندَاللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرُ لِمَا يَعْمَلُوك ﴿ اللَّهِ وَاللَّهُ عَندَاللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرُ لِمَا يَعْمَلُوك ﴿ اللَّهُ عَندَاللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرُ لِمَا يَعْمَلُوك ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا يَعْمَلُوك ﴾ [آل عمران: ١٦٣].

من رأى العبرة فلم يعتبر وسمع المواعظ فلم يتعظ .. وجالس العلماء فلم يتعلم .. وصاحب الحكماء فلم يتفهم .. وقرأ عن العظماء فلم تتحرك همته .. وطالع الكتب فلم ينتفع .. وسمع بل ربما عاين النكبات والنذر والأحداث والعقوبات فلم يرتدع ولم ينزجر .. وغفل عن هول المطلع .. عند غمرات الموت والقبر والقدوم على الله والوقوف بين يديه والمنصرف به إلى إحدى الدارين فهو حيوان يأكل ويشرب وإن كان إنسانا ينطق ويتكلم ..

وعظ الشافعي تلميذه المزني فقال له: اتق الله ومثل الآخرة في قلبك واجعل الموت نصب عينك ولا تنس موقفك بين يدي الله، وكن من الله على وجل، واجتنب محارمه وأد فرائضه وكن مع الحق حيث كان، ولا تستصغرن نعم الله عليك وإن قلت وقابلها بالشكر وليكن صمتك تفكراً، وكلامك ذكراً، ونظرك عبره، واستعذ بالله من النار بالتقوى .[مناقب الشافعي ٢/٢٩٤].

احمل نفسك على طاعة الله قبل أن تحمل على رقاب الرجال.

عبد الله: إذا همت نفسك بالمعصية فذكرها بالله فإن لم ترتدع فذكرها بأخلاق الرجال فإن لم ترتدع فذكرها بالفضيحة إذا علم بها الناس فإن لم ترتدع فاعلم أنك تلك الساعة انقلبت إلى حيوان قال الحسن بن عبد العزيز: (من لم يردعه القرآن والموت ثم تناطحت الجبال بين يديه لم يرتدع.) وكان الإمام أحمد - رحمه الله - يقول: (من لم يردعه ذكر الموت والقبور والآخرة، فلو تناطحت الجبال بين يديه لم يرتدع) ويقول عبد العزيز بن أبي رواد. (من لم يتعظ بثلاث لم يتعظ : بالإسلام والقرآن والشيب) وفي ختام كتابي إليك أسباب السعادة وصفات السعداء:

إن من يريد أن ينال السعادة، وهولم يأخذ بأسبابها يصدق عليه قول الشاعر: ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس

# فلنقف معا على أسباب السعادة وصفات السعداء لعل الله أن يوفقنا للأخذ بها

١- الإيمان بالله، والعمل الصالح: يقول الله تعالى ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكِرٍ أَوَّ أَنْنَى وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَنُحْمِينَهُ، حَيَوٰةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِينَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ أَنْنَى وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَنُحْمِينَهُ، حَيَوٰةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِينَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ [النحل: ٩٧] أي فلنحيينه حياة سعيدة. وكلنا يريد الحياة الطيبة، فعلينا بالعمل الصالح مع الإيمان ﴿ مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْلَاخِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُوفُ عَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُوهُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُولَا هُولَا هُولَا هُولَا هُولَا هُولَا هُولَا هُولَا عَلَيْهِمْ وَلَا هُولَا هُولَا هُمْ عَنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا هُولَا عَيْثُ (عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد، إلا للمؤمن، إن أصابته سراء، شكر، فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء، صبر، فكان خيراً له) [مسلم].

والحذر كل الحذر من معصية الله يقول على التشرك بالله شيئا وإن قتلت وحرقت، ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، ولا تشربن خمرا، فإنه رأس كل فاحشة، وإياك والمعصية، فإن بالمعصية حل سخط الله، وإياك والفرار من الزحف، وإن هلك الناس، وإن أصاب الناس موت فاثبت، وأنفق على أهلك من طولك، ولا ترفع عنهم عصاك أدبا، وأخفهم في الله) [حسن نغيره الألباني صحيح الترغيب والترهيب].

الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره: فكله من الله ـ سـبحانه وتعالى ـ فاعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك . وهـ ذه الصفة من أهم صفات السعداء، إذ لا يمكن أن تحصل السـعادة إلا لمن يؤمن بالله، ومن الإيمان بالله الإيمان بالله وقدره، والرضا بقسـمه، لأن الإنسان في هذه الحياة لا بـد أن ينتابه شيء من الهموم والمصائب، فإن لم يؤمن بالقضاء والقدر، هلك .

- ٣- العلم الشرعي: فالعلماء العارفون باللَّه هم السعداء.
  - ٤- الإكثار من ذكر الله وقراءة القرآن.
- ٥- انشراح الصدر وسلامته من الأدغال: فانشراح الصدر وطلبه من علامات السعادة وصفات السعداء.



٦- الإحسان إلى الناس: وهذا أمر مجرب، ومشاهد، فإننا نجد الذي يحسن إلى الناس من أسعد الناس، ومن أكثرهم قبولاً في الأرض. فقضاء حاجات عباد اللَّه أحب إلى اللَّه من اعتكاف المسلم في بيت من بيوت الله، مع ما في الاعتكاف من إحياء الليل وقراءة القرآن والبعد عن الفتن، ولكن مع ذلك فقضاء حاجات ذوى الحاجات أحب إلى الله من ذلك . ولذا لما جاء رجل إلى النبي ريك فقال : يا رسول الله أي الناس أحب إلى الله ؟ وأي الأعمال أحب إلى الله ؟ فقال رسول الله عِين : (أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضى عنه ديناً، أو تطرد عنه جوعا، ولئن أمشى مع أخ لي في حاجة أحبّ إلى من أن أعتكف في هذا المسجد شهراً - في مسجد المدينة - ومن كفّ غضبه ستراللّه عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة، ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يثبتها له ثبّت اللّه قدمه يوم تزول الأقدام). [رواه الطبراني في الكبيروقد صححه الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة (٩,٦)] وقال عليه الصلاة والسلام: (الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل الصائم النهار)[رواه البخاري ومسلم]. وقال عليه (من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس اللَّه عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر في الدنيا يسرالله عليه في الدنيا والآخرة ومن سترعلى مسلم في الدنيا سترالله عليه في الدنيا والآخرة واللَّه في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه). [رواه مسلم].

وقد كان من السلف إذا أمل الناس فيه أملاً فلم يجدوه عندهم يبكون، كسفيان بن عيينة رحمه الله: جاءه سائل يسأل فلم يجد عنده، فلما انطلق السائل بكى سفيان. فقيل له: ما يبكيك وأنت ما قصرت؟ قال: وأي مصيبة أعظم من أن يؤمل فيك رجل فلا يجد أمله! يرى أن هذه مصيبة.

إذا هَبَّتْ رياحُك فاغتنمْها ولا تزهَدْ عن الإحسان فيها وإن دَرَّتْ نياقك فاحتلبها

خيرأيام الفتي يصوم نفع

فإنّ لكــــل خافقـــةٍ سكـــونُ فما تدري السكونُ مــــــى يكـــونُ فما تدري الفصيـــل لمن يكــــون

واصطناع الخير أبقى ما صنع



٧- النظر إلى من هو دونك في أمور الدنيا وإلى من هو فوقك في أمور الآخرة: كما ورد في التوجيه النبوي الكريم حين قال علي (انظروا إلى من هو أسفل منكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله) [مسلم]. هذا في أمور الدنيا، لأنك إذا تذكرت من هو دونك، علمت فضل الله عليك.

أما في أمور الآخرة فانظر إلى من هو أعلى منك، لتدرك تقصيرك وتفريطك لا تنظر إلى من هلك كيف هلك ولكن انظر إلى من نجا كيف نجا.

٨- قصر الأمل وعدم التعلق بالدنيا، والاستعداد ليوم الرحيل: يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي في كلمة جامعة مع أنها قصيرة: (الحياة قصيرة، فلا تقصرها بالهم والأكدار) وهاك أخي هذه المحاورة القيمة التي دارت بين نفر، من المتخلين عن الدنيا، المتأهبين ليوم الرحيل: جلس نفر من الصالحين يتذاكرون، ويتساءلون حول قصر الأمل. فقيل لأحدهم: ما بلغ منك قصر الأمل ؟ فقال: بلغ مني قصر الأمل أنني إذا رفعت اللقمة إلى فمي، لا أدري أأتمكن من أكلها أم لا !! إن الحياة عيا أخي قصيرة، فلا تزدها قصرا ومحقا بالهموم والأكدار.

٩- اليقين بأن سعادة المؤمن الحقيقية في الآخرة لا في الدنيا: قال تعالى ﴿ ﴿ وَأَمَّا اللَّهُ مَا سَاءَ وَاللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللّ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّ عَل

وهنا قصة عجيبة لابن حجر العسقلاني ـ رحمه الله ـ خرج يوما بأبهته ـ كان رئيس القضاة بمصر ـ فإذا برجل يهودي، في حالة رثه، فقال اليهودي : قف، فوقف ابن حجر، فقال له : كيف تفسر قول رسولكم : (الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر) فقال ابن حجر: أنت مع تعاستك وبؤسك تعد في جنة ، لما ينتظرك في الآخرة من عذاب أليم ـ إن مت كافرا ـ وأنا مع هذه الأبهة ـ إن أدخلني الله الجنة ـ فهذا النعيم الدنيوي يعد سجنا بالمقارنة مع النعيم الذي ينتظرني في الجنات . فقال : أكذلك ؟ قال : نعم . فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله .

• ١٠ - مصاحبة الأخيار والرفقة الصالحة: ولا يستطيع أحد أن ينكر أثر القرين على قرينة، فهو مشهود، ومجرب، وواضح من خلال الواقع، ومن خلال التاريخ. ولذلك قال الرسول على السوء كحامل المسك، ونافخ الكير..) [متفق عليه].



۱۱ – أن تعلم أن أذى الناس خيرلك ووبال عليهم: قال إبراهيم التيمي: (إن الرجل ليظلمني، فأرحمه) ويروى أن ابن تيمية أساء إليه عدد من العلماء وعدد من الناس، وسجن في الإسكندرية. فلما خرج، قيل له: أتريد أن تنتقم ممن أساء إليك ؟ فقال: قد أحللت كل من ظلمني، وعفوت عنه، أحلهم جميعاً، لأنه يعلم أن ذلك سعادة له في الدنيا والآخرة.

١٠- الكلمة الطيبة، ودفع السيئة بالحسنة: قال تعالى ﴿ وَلَا شَنَّوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اَدْفَعَ بِالنِّي وَلَيْ حَمِيمُ ﴿ ثَلَا اللَّهِ عَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّ حَمِيمُ ﴿ وَلِا شَنَّوِى ٱلْحَسَنَ اللَّهِ عَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّ حَمِيمُ ﴿ وَلِنَا اللَّهِ الْعَلَى مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَا وَا اللَّهُ عَلَا اللهُ مَنْ وَ إِذَا مَرُ وَا لَا عَلَى وَاصَفاً عباده المؤمنين ﴿ وَإِذَا مَرُ واللَّهُ وَ مَرُ واصِفاً عباده المؤمنين ﴿ وَإِذَا مَرُ واللَّهُ وَمَرُ واصِفاً عباده المؤمنين ﴿ وَإِذَا مَرُ واللَّهُ وَمَنْ وَاللَّهُ وَمَنْ وَاللَّهُ وَمَنْ وَاللَّهُ وَمَنْ وَاللَّهُ وَمَنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَنْ وَاللَّهُ وَمَنْ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَال

لمّا عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات إني أحبي عدوي حين رؤيته لأدفع الشرعني بالتحيات

۱۳- الالتجاء إلى الله وكثرة الدعاء: سلاح المؤمن وهو الصلة بين العبد وربه، هو السبب إذا انقطعت الأسباب والباب إذا أغلقت الأبواب هو الحبل المتين والسلاح المبين ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانٌ ﴾ [البقرة: ١٨٦]، فليسأل العبدُ ربَّه وليتضرع إليه ليلاً ونهاراً بلسان صادق وقلب خاشع بأن يرزقه خشيته ومراقبته في السر والعلن. اللَّهم ارزقنا خشيتك في السر والعلن.

هذا ما وسعنا جمعه بعون الله وتوفيقه فإن وقع على الحال التي أردنا وبالمنزلة التي أملنا فذلك بتوفيق الله وحسن تأييده وان وقع بخلافها فما قصرنا في الاجتهاد ولكن حرمنا التوفيق فيه والله سبحانه وتعالى أعلم.

وحسبي أني قصدت وسعيت وما كان في هذا العمل من صواب فمن الله وحده وله الفضل والحمد والمنة وما كان فيه من خطأ فمن نفسي وأستغفر الله منه .

وبعد .. فيا أيها القارئ لهذا الكتاب: (لك غنمه وعلى مؤلفه غرمه. لك ثمرته وعليه تبعته. فما وجدت فيه من صواب وحق فاقبله، ولا تلتفت إلى قائله. بل انظر إلى ما قال لا إلى من قال . وقد ذم الله تعالى من يرد الحق إذا جاء به من يبغضه، ويقبله إذا قاله من يجبه. فهذا خلق الأمة الغضبية. قال بعض الصحابة: «اقبل الحق ممن قاله، وإن كان بغيضًا ورد الباطل على من قاله وإن كان حبيبًا »؛ فإن قائله لم يأل جهد الإصابة. ويأبى



اللَّه إلا أن يتفرد بالكمال). [نقلاً عن مدارج السالكين: ٢٥/٥٢].

من روائع الأخوة في الله أن يتذكر المرء أنه في كل لحظة هناك من يدعوله:

ما دعوة أنفع يا صاحبي من دعوة الغائب للغائب
ناشدتك الرحمن يا قارئاً أن تسأل الغفران للكاتب

فأكثر من الدعاء بظهر الغيب لأخيك المسلم فلك من الدعاء نصيب ويؤمن على دعائك ملك وأيضا مستجاب وغير أنك تساعد أخيك المسلم يقول على مُسْلِم يَدعُ و لأَخِيهِ بِظَهرِ الغَيْبِ إلا قَالَ المَلكُ ولَكَ بمِثْلٍ) [رواه مسلم] ويقول على مُسْلِم يَدعُ و لأَخِيهِ بِظَهرِ الغَيْبِ الْعَيْبِ مُسْتَجَابة عَنْد رأْسِهِ ملك مُوكًل كلّما دعا لأَخِيهِ بخيرٍ قَال المَلكُ المُوكَّلُ بِهِ: آمِينَ، ولَكَ بمِثْلٍ) [رواه مسلم] لنستغل المحبة بالنصح والمودة وليكن شعارنا كن مستعدا للقاء الله ولن نقض إلا في الجنة بمشيئة الله.

أسال الله أن يرضى عنا فليس بعد رضا الله إلا الجنة فالجنة أمنية الصالحين ومهوى أفئدة السالكين فما دمعت العيون إلا شوقا إليها ولا رفرفت القلوب إلا حبالها جعل الله لقاءنا بنبينا هناك فلنشمر ولندع غيرنا.

فمالك يوم الحشرشيء سوى الذي أعيناي هلا تبكيان على عمري إذا كنت قد جاوزت خمسين حجة سلام إذا حان وقت مماتي وصرت بظلمة قبري وحيدا فلا تذكروني بسوء فيكفي وقوي تبرّأتُ من حولي وطولي وقوي له الفضلُ كلُّ الفضلِ أسلمت مُهجي

تزودته قبل الممات إلى الحشر تناثر عمري من يدي ولا أدري ولم أتأهب للممات فما عذري وغطى التراب الطهور رفاتي ولا من شفيع سوى حسناتي الذي قد جنيت طوال حياتي وإني إلى مولاي في غاية الفقر إليه فما لى حين أنساه من عذر

- وأخيراً، اللَّهم إنك تسمع كلامي، وترى مكاني، وتعلم سري وعلانيتي، ولا يخفى عليك شيء من أمري، أنا البائس الفقير، المستغيث المستجير، الوجل المشفق، المقرّ بذنبه، أسالك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، من خضعت لك رقبته، وذلّ لك جسده، ورغم لك أنفه.

### صدر للمؤلف عفا اللَّه عنه:

- الإحداد) و(رسائل أُخرى: الصَّبر، خُطورة الفَتوى، موعظة، كلمة لا بُد منها في أخطر القَضايا
   وأهمها) تقريظ الشيخ: عبد اللَّه بن جبرين، تقديم الشيخ: سليمان الماجد ١٤١٨ ه (ط: مكتبة المعارف).
- ٢ : (أخطاءٌ شائعة واعتقادات باطلة تتعلَّق بِشهرِ رمضان وزكاة الفِطرِ والعيدين) بتقريض الشيخ : عبد اللَّه بن جبرين . وتقديم : الدكتور صالح بن محمد الحسن . ١٦٤١ه (ط : مكتبة المعارف) .
- ٣ : (أفراحنا وما لَها وما عليها ومُعالجة بَعض الظّواهر) بِتقريظ الشّيخ عبد المحسن البنيان . ١٤١٨ ه (ط
   : دار الذخائر) وللكتاب طبعة أُخرى : مَزيدة ومُنتَقَّحة ومُخرَّجة الأَحاديث والآثار مع الحكم عليها تَصحيحاً
   وتَضعيفاً ٢٦٨ ه (ط: دار ابن خزيمة) .
- ٤ : (وَفاةُ سَيِّدِ البَشَرِ صلى اللَّه عليه وسلم : وما فيها منَ العِظاتِ والعِبَرِ) ٢٤٢. ه (ط : مكتبة المعارف).
- و : (بِدَعٌ وأَخطاءٌ شائِعةٌ في الجَنائِزِ والقُبورِ والتَّعازِي) تقريظ الشيخ : عبد اللَّه بن جبرين ١٤١٤ هـ (رسالة صغيرة) ( ط : مطابع الكفاح ) .
  - ٦ : (أخلاقٌ على طريقِ الضّياعِ) ١٤٢٤هـ (ط: دار ابن الجوزي).
    - ٧ : (تَزَوَّد للذي لا بُدَّ منهُ) .١٤٢٣. ه (ط: دار القاسم) .
- ٨: (خمسمائة حديث لم تثبت في الصِّيام والاعتِكافِ وزكاة الفِطرِ والعيدَين والأَضاحي) ١٤٢٣هـ (ط:
   دار ابن الجوزي) .
- ٩ : (بِـدَعٌ وأَخطاءٌ شـائِعةٌ في الجَنائِزِ والقُبورِ والتَّعازِي) تقريظ الشـيخ : عبــد اللَّه بن جبرين وهو كتابٌ
   مَبسوط ١٤٣٣هـ (ط : مكتبة المعارف) .
  - ١٠: قصص وعبر ووقفات ووصايا وعظات ١٤٢٧ه (ط: دار ابن خزيمة)
  - ١١ : بدع وأخطاء تتعلق بالأيام والشهور تقريظ الشيخ : عبد اللَّه بن جبرين ١٤٢٧هـ ( ط: دار القاسم) .
- ١٢ : إتحاف الملاح فيما يحتاجه عاقد النكاح. تقديم الشيخ عبد اللَّه المحيسن ٢٥ ٤ ١ه (ط: دار ابن الجوزي).
  - ۱۳ : أحاديث لم تثبت في العقيدة والعبادات والسلوك ۲۸ ۱۲ه (ط:مكتبة الرشد) .



١٤: إتحاف الأنام بما يتعلق بالصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم مسائل وفضائل وفضائل
 وصيغ بدع ومواطن وفتاوى وأحكام ويليه ملحق ب(بيان أحاديث لم تثبت في الصلاة على النبي صلى الله
 عليه وسلم ١٤٢٨ه (ط: دار القاسم).

- ٠١: ثلاث رسائل في الدفاع عن العقيدة:
- (١) الرسالة الأولى: القوادح العقدية في قصيدة البوصيري البردية.
- (٢) الرسالة الثانية: تنبيهات على ما في دلائل الخيرات من شطحات.
- (٣) الرسالة الثالثة: إتحاف الأحياء بخلاصة الكلام على أبي حامد وكتابه الإحياء. تقديم العلامة الشيخ د: عبد اللّه بن جبرين عضو اللجنة الدائمة سابقا والشيخ د: سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء والشيخ عبد المحسن بن محمد البنيان مدير مركز الدعوة والإرشاد بالدمام سابقا ١٤٢٨ ه (ط: مكتبة الرشد).

17 : منزلة الفتوى وعظم الإقدام عليها وأن السلف كانوا يتوقونها وتجرؤ كثير من الناس في هذا الزمان من القول على الله بغير علم تقديم : صاحب السماحة : مفتى عام المملكة (ط: ١٤٣٢ مكتبة المعارف بالرياض) .

1۷: القرآن الكريم فضائل. آداب. قواعد . بدع . مسائل فوائد .فتاوى. صفحات ناصعة ونماذج ساطعة لسلفنا الصالح مع القرآن الكريم ويليه: ملحق أحاديث لم تثبت تتعلق بالقرآن الكريم. (ط ١٤٣١ دار ابن خزيمة) .

۱۸: تنبیه المشیع للموتی والزائر للمقابر إلى بدع ومخالفات وتنبیهات وملاحظات وعظات ومسائل تتعلق بالمقابر (ط:۱۶۳۱ ابن خزیمة).

19 : أخبار واهية وأساطير وغرائب وإرهاصات قرنت بمولده صلى الله عليه وسلم .دحض شبه واهية متهافتة ١٤٣٢ (مكتبة المعارف بالرياض) .

· ٢ : وأدهى من الموت ما وراء ه فماذا يا ترى أعددنا له!!!!! ؟؟؟ ١٤٣١ (دار بلنسية) .

٢١: رسالة موجزة ببيان أخطاء ومخالفات مشتهرة عند القبور منتشرة تقديم: صاحب السماحة:
 مفتى عام المملكة ١٤٣٢ (مكتبة المعارف بالرياض).

۲۲ : رسالة في بيان بدع ومخالفات وأخطاء شائعة واعتقادات باطلة وظواهر سيئة غريبة ومظاهر فارغة ومفاهيم خاطئة وقصص وحكايات خرافية وأخبار باطلة منكرة وعبارات وألفاظ موهمة وأمثال وتقاليد ومقالات وأفكار للشرع مخالفة مشتهرة شائعة منتشرة.



۲۳ : رسالتان موجزتان : الرسالة الأولى: تنبيهات مختصرة وملاحظات مهمة تتعلق بتشييع الأموات الرسالة الثانية : الرسالة المختصرة في بيان ما يتعلق بالأيام والشهور من بدع مشتهرة ] تقديم صاحب السماحة:
 مفتي عام المملكة ۲۳۲ (دار بلنسية) .

٢٤: (أخطاءٌ شائعة واعتقادات باطلة تتعلَّق بِشهرِ رمضان وزكاة الفِطرِ والعيدين والاعتكاف وصيام الست من شوال والقرقيعان مع فوائد وفرائد ومواعظ ورقائق) الطبعة الثانية مزيدة منقحة مصححة . ١٤٣١ (مكتبة المعارف) .

٢٥ : [ بـدع وأخطاء شـائعة واعتقادات باطلة تتعلـق بالأضـاحي ] يليهـا [أحـــاديث لم تثبـت في
 الأضاحي ] يليها موعظة .

٢٦ : رسالة بعنوان : اللَّه جل جلاله يراني ووقفات. مع نماذج ساطعة وقصص رائعة

٢٧ : - [ إنه اللَّه العظيم جل جلاله انتبه الأمر جلل ] وهذا هو الكتاب .

وفى الطريق غيرها وللَّه الحمد والفضل والمنة أولا وآخرا ظاهرا وباطنا

## [أنظرفي هذا الكتاب]

فضل القراءة وأهمية الكتاب، العلم الخشية، وقفة لا بد منها. إذا لم يتغير حالك بعد علمك بعظمة العظيم جل جلاله فاتهم نفسك . هل تعلم ؟ لن ترتوي يا قلب إلا بنفحة إيمان ولن تكتحلي يا عين إلا برؤية الرحمن . كلمة تزلزل القلوب، وتهز الأركان، تقشعر جلود المؤمنين عند ذكرها إنه العظيم .ما أجمل الحياة مع الله. الله لا نمل من ذكره . وقفات مع أعظم آية في كتاب الله . هناك سؤال مهم هو لماذا يعصي الإنسان ربه؟ سؤال بسيط في شكله وصياغته؛ ولكنه عظيم في مضمونه .كيف بفؤادك وقلبك إذا تذكرت عظمة اللَّه تعالى وعظيم كبريائه ؟ فهل نحن معظمون للَّه أم لا ؟ تعظيم اللَّه هو الحياة الحقة للقلوب فجاء الكتاب ليخدم هذا الغرض. لماذا سطرت هذا الكتاب ؟موقف الإسلام من التطورات العصرية .إهداء عنوان المحبة اثنان لا تنساهما أبداً: اللَّه العظيم جل جلاله والدار الآخرة . مسألة خطيرة ، باب السعادة الأعظم ، سبب وجودك وسره في هذه الحياة وقدومك إلى هذا الكون هل عرفت اللَّه حق معرفته ؟.الذكر الحقيقي. ( وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ) عظمة اللَّه وقوته وقدرته الملائكة، المعجزات، الكون السماوات الزلازل البراكين الصواعق البرق الرعد الخسوف الكسوف الفيضانات الطوفان والعواصف الرياح الأعاصير، وقفات معها .إهلاك الأمم الكافرة وكيف دمرهم اللَّه وهم في قمة قوتهم وجبروتهم. خفَتَتْ عظمةُ اللَّه في نفوس بعضِ المسلمين، وعظُم في نفوسهم قدرُ قوى الأرض البشريّة، حين رأوا مُنجزاتِ الحضارة المادّية ونتاجها العلمي وهذا التطوّرُ السريع، والنموُّ الكبيرُ في آليّات التقدّم المادّيّ، جعَل فئاما مِن الخلق يصابون بالانبهار، . إذا كانت هذه المواهب والقدرات والفهوم والعقول هي خلق من خلقه، فكيف بقدرة مانحها؟ وعلم معطيها؟ وعظمة واهبها. فحريٌّ بالمسلمين حينَ تهزُّهم عظمة البشر؛ استحضارُ عظمة خالق البشر سبحانه .نماذج من عظمة الله التفكر في مخلوقات اللَّه . هل يجوز التفكر في ذات اللَّه ؟ حكم من وسوس له الشيطان بقوله: من خلق الله ؟ ما العلاج ؟ الأدلة على وجود الله . (أم خلقوا من غيرشيء أم هم الخالقون ) مقولة بعضهم: اللَّه ما رأيناه لكن بالعقل عرفناه، حكمة خلق الحشرات والوحوش، عظمة الله في لطفه في تودده في رحمته لخلقه ومن صفات الله الرقيب القريب الشهيد مراقبة الله أنت مراقب من قبل الله فانتبه . نماذج ساطعة في مراقبة



الله والحياء منه وتعظيمه. أقوال للسلف في ذلك . الوسائل التي تعين على تحقيق تعظيم الله منها كيف عظم االله السلف .. هل أنت معظم لله ؟؟ كيف أختبر نفسي في قضية تعظيم الله تعالى ؟ : كيف نعظم كلام الله عز وجل . كيف نعظم الله تعالى . تعظيم الله عز وجل السماء الله عز وجل اليس من تعظيم الله : نماذج من تعظيم الله : تعظيم السلف للنبي ؟! تعظيم السلف للنبي أن تعظيم السلف للنبي وجل .. المناف الله عز وجل .. المناف الله عز وجل .. الله عن الفتيا !! قف أيها العاقل .. أين نحن من تعظيم الله عز وجل .. !! ليس من تعظيم الله قلب النعال . من تعظيم غير الله سبحانه .. مسائل في التأمل والتفكر . مسألة خطيرة : هل يجوز التفكر في ذات الله عز وجل ؟ مسألة : حكم من وسوس له الشيطان بقوله : من خلق الله . علاج ذلك . انتبه . التوحيد التوحيد .ما هي جنة الدنيا ؟ صلاة الفجر هي مقياس حبك لله عز وجل . هل بذلت الجهد لتحقيق محبة بنة الدنيا ؟ صلاة الفجر هي مقياس حبك لله عز وجل .هل بذلت الجهد لتحقيق محبة لله . لمن يريد الفوز والنصر . زمان ينطق الشجر والحجر ؟ .السهر خطر . قنوات السوء . سبيل النجاة . تنبيه .السفر لبلاد الكفر والعهر وشروط جوازه . تنبيه مهم . مواقع الكفر التي تثير الشبهات . مسألة خطيرة : الفريضة المضيعة قال تعالى . في شأن بلقيس .

{وَكَشَفَتْ عَن سَافِيها } النمل: \$ ؟ ففيه دلالة على أن ثوبها كان طويلا ساترا لساقيها، وهي من ؟! امرأة كافرة .. الغفلة عن يوم الرحيل الموت . القيامة ما ذا أعددنا لها . الحماقة الكبرى التي لا يرتكبها إنسان يسمع ويرى . المحاورة القيمة .لحظة من فضلك .! في اللحظات القليلة التي قرأت فيها أسطرا معدودة من هذا الكتاب .قد مات الكثير من الناس !! وللأسف منهم من مات على معصية والعياذ بالله !!!! ما يدريك لعل اسمك لا قدر الله ويكون التالي . تذكر! أن الشخص الذي مات قبل لحظة !قد ظن مثل ظنك لا قدر الله وقت!!! الموتى من أهل الغفلة يا ترى ماذا يتمنى أحدهم لو ردت له الحياة ؟!! هل سيسمع أغنية أم يكمل متابعة الفلم إنه ليتمنى أن يسجد الله ولو سبحدة أو يسبح تسبيحة علها أن تهون عليه ما سيلاقيه من أهوال . حسن الخاتمة للأغاني وترديدها ، فلما حضرته الوفاة .. يقول أحدهم : لقد كنا سهرانين ونشرب الخمر ومعنا .. ثم سجد إكراما لجمالها وبينما هو ساجد وماذا ؟ أحدهم في تلك الليلة الحمراء ، يقال له : قل لا إله إلا الله ، فيرد الشاب – عياذا بالله – : إليك عني ، زدني كأس خمر ، تعالي يا فلانة ، ثم فاضت روحه .. . ثم كان حال الثلاثة الآخرين لما رأوا صاحبهم وما آل إليه يا فلانة ، ثم فاضت روحه .. . ثم كان حال الثلاثة الآخرين لما رأوا صاحبهم وما آل إليه يسلا فلانة ، ثم فاضت روحه .. . ثم كان حال الثلاثة الآخرين لما رأوا صاحبهم وما آل إليه



أمره أخذوا يبكون، وخرجوا من المرقص تائبين، وجهزوا صاحبهم، وعادوا به إلى بلاده محمولا في التابوت، ولما وصلوا المطار فتحوا التابوت ليتأكدوا من جثته، فلما نظروا إلى وجهه فإذا عليه كدرة وسواد – عياذا بالله . خاتمة أحد المدمنين في المخدرات يا لها من نهاية تعيسة منكوسة . من منا اشتاق للقاء الله ؟؟ من منا أصبح قلبه يصدر أنينا وحنينا للذة النظر إلى وجه الله . ما أفضل الصدقة ؟ من يحمل هم أرزاقنا. أيامنا، حياتنا كلها من الله وإلى الله فلتُبذل في سبيل الله، الإسلام كائن بك أو بدونك، فإما أن تكون أو لا تكون، بعض كلمات العائدين التي سطّروها بأقلامهم (عودة ودعوة)، يقول أحد الشباب لما هداه الله : « نحن ولدنا من جديد وعمرنا الحقيقي نحسبه من بداية عودتنا إلى الله ». تنبيه مهم: قم وعاهد ربك الآن أنك تبت الآن لا تسوف التوبة إلى الغد فما يدريك أصلا تكمل كلامي ورسالتي أم لا !!!!!!!





طبع هذا الكتاب على نفقة أحد المحسنين «جزاه الله خيراً» وربعه للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمبرز في الأحساء



المكتب التعاون*ي ل*لدعوة والإرشاد وتوعيـــــة الجاليـــــات بالمبـــرز

Mubarraz Islamic Cente



إدارة الجاليات: حي الحزم الشمالي - مسجد المطران هاتف: 01358774000 الإدارة النسائية: هاتف: 0561349462 المملكة العربية السعودية – ص.ب 66433 الأحساء 31982 الإدارة العام: المبرز شارع – المدينة المنورة جوال:0544235543 هاتف:0135311204 فاكس:0135311665

#### حساب التبرع العام « الراجعي » : SA2680000210608010208888

- @ www.bushra-sa.com
- (2) @taawonimobarraz
- f taawoni Almobarraz
- taawonimobarraz
- قناة تعاوني المبرز 🔼